ذاكرة داخر (الكتابة 73

إبراهام لنكولن هدية الأحراج إلى عالم المدنيّة

محمود الخفيف

# ابراهام لنكولن

## ابراهام لنكولن

محمود الخفيف



## ذاكره الكتلبة

تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والأدبية والنقنية التي طبسيعت في بدايات القسسرين العسشسرين

> وهسئة التحريره رئيس التحرير رجاء النقاش مدينر التحرير \_ود شــومــان سكرتير التحرير

الأراء الوايدة فيهدنا الكتاب لاتعبر بالضرورة عن توجه الهيئة بل تعير عن رأى وتوجه الوَّاف في القام الأول.

ويعتقر إملاد الثقر أو النسخ أو الاقتياس بأية صهرة إلا بألن من الهيئية المامة لقصور الثقافة. أو بالإشارة إلى الصلار.

www.calturepalaces.com.eg ...

ذاكره الكتابة

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة د. أحسمك تسوار أمين عام النشر د.أحــمـد مــجـاهد الإشراف العام محمدأبوالمجد

ومحمود الخفيف ه الطبعة الأولى: مطيعة الرسالة ١٩٤٧م و الطبعة الثانية، الهيئة العامة لقصور الثقافة AT-1-1-18 ۲۹۷ ص. تر۱۱ × تر۱۲سم وتصميم القلاف أحمد اللباد 4+1/11977 - LANT - 17911 / 1-+7 o الترقيم الدولي: 7-972-305 • الراسلات •

ياسم/منير التحرير

على العنوان التالى : ١٦ أ شاوح أمين

راني - القسيميسر المسيشي القاهرة - رقمپريدى ١١٥١١

ه اپراهام لنگولن

ت: ۳۱۷۷۸۱ (داخلی: ۱۸۸۰) ه البقيامة والتكثيرة، شركاداوأس والمقياصة والثث C.P.Set

ابراهام لنكولن

## إمسداء الكتاب

## لل روح فنير مصر الأستة في صبحه أي علم باشا . . .

إلى روحك الطاهرة فى رياض الخلد أنها النظيم الراسل أهدى كتابى هذا الذي كثيراً ما سألتى عنه . . لقد كنت أول من حبّب إلى و لنكوان، و وقلك بمحاضرة لك عنه وعينها وأكرتها ، فلما تناوات القلم لأكتب كان لنكوان أول شخصية درستها ، وكان شخصك الحبيب فى خاطرى أبداً ، وقد غدوت فى وطنك أحد أعلامه ... ولن أنسى ما حبيت ما كان من عذوبة روحك وجال تواضعك يوم كاشتنك بالمداء كتابى هذا إليك ... ولم يكن بدور مخطى أن ينشر الكلب وقد طواك الموت وأنت نابئة جيل ورجاء أمة ؛ ولكنك خلد في قومك ، ولن تزال حياً فى أمة وهبتها حياتك فأحيطك وأ كوتك خلد في أمة وهبتها حياتك

والمالام طيك من :

اون الناكر لل وم يعاد محرونخستين محرو أسين

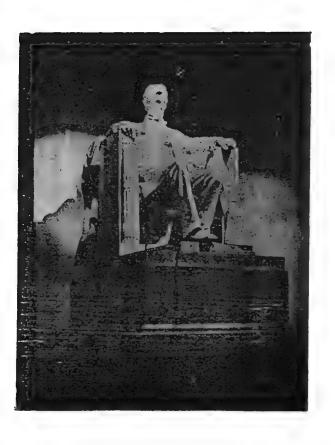

## ابن الكوخ

في جانب من جوانب ولاية كَنْطكى ، هنالك في تلك البطاح المترامية من المالم الجديد حيث تنمو الفابت والأحراج وألفاف النبات الرحشى ، كان يقوم سنة ١٨٠٩ كوخ من تلك الأكواخ المتخذة من الكتل الخشبية الشوهاء ، تلك الأكواخ المتواضمة التي تراها المين متناثرة هنا وهناك على مقربة من الفابات ولا ترى غيرها في تلك الأصقاع البرية مساكن للناس .

وكان لا يختلف ذلك الكوخ عما يقرب منه أو ببمد عنه من الأكواخ إلا فى سمته أو ضيقه فقد كانت تقام كلها على نحط واحد من أنماط البناء كما كان يميش ساكنوها فى الغالب على صورة واحدة من صور الميشة ...

كان لا يريد على أربعة أمتار في مثلها ، ليس فيه من متاع إلا بعض القدر والآنية لحفظ الطمام والماء ، وبعض الوسائد التخذة من حلد الحيوان والمحشوة بورق الشجر أو بريش الطبر ، وبعض الكرامي والمناضد الخشبية الساذجة التي صنعها بيده توماس لنكولن صاحب هذا الكوخ وقد اقتطع أخشابها كما اقتطع أخشاب الكوخ من الغابة القريبة بفأسه التي ترى مملقة أثناء الليل على جداد كوخه إلى جواد بندقية صيده .

ف هذا السكوخ فتح أبراهام لنكولن عينيه على اور الحياة في اليوم الثاني عشر من شهر فبرابر عام ١٨٠٩ ؟ وفي هذه البيئة ولد الرئيس السادس عشر الولايات المتحدة الأمميكية .

وضع الوليد كأنه فرخ من أفراخ الطير على فراش من القش المنطى بالجلد إلى جوار أمه ، وكانت تألم الأم أشد الألم من الرياح تنفذ إليها وإلى وليدها صافرة خلال الثقوب الطويلة بين كتل الخشب كلما هبت العاصفة من ناحية الغاية .

واضطر الواقد أن يبقى بالكوخ أياماً حتى تستطيع ذوجه أن تستأنف عملها بالمنزل إذ لم يكن هناك غيره إلى جوار احماً ه سوى ابنتهما التي تكبر الوليد بسام واحد؟ وأخذ الرجل يحلب الأبقار بنفسه ويوقد النار في الوقد وبعد الطمام؟ وكان لا يبتمد عن الكوخ إلا ساعة أو بعض ساعة عله برجم بقليل من الصيد بقدمه طماماً إلى زوجه الواهنة .

وكان يخفف عنه عبه حياته إقباله على مهد ابنه وتطلمه بخياله وهو ينظر فى وجه ذلك الابن إلى اليوم الذى يستطيع فيه أن يحمل الفأس أو البندقية إلى جانبه فى الفابة فيكون له خير عون على مشاق الحياة التى كان يحياها بين الأحراج ؛ وما كان له فى ابنه أبعد من هذا الأمل أو ألذ منه ، وما ذا عسى أن يرجو النجار الذى يعمل وحيداً فى الغابة عن ابنه الأول غير هذا الرجاء الحاد ؟

درج الطفل في هذا الكوخ حتى بلنم الرابعة من عمره ، تلك السن التي لا يفتأ فيها الأطفال يسألون عن كل ما يحيط بهم ولكنه لم يجد حوله كثيراً مما يجتذبه ليسأل عنه ، فهذه فأس أبيه التي يقطع بها الأخشاب ، وهذه بندقيته التي براها على كتفه كلما عاد من النابة وفي يده صيد ؟ على أنه يرى أباه أحياناً وقد أتم صنع بمض الكرامي وبعض الأسرة الخشية وبراه يحملها إلى حيث تستقر في أكواخ بعض الجبران فيمجب أذلك ويتساءل ولا يكاد يفهم ما يلتي إليه من إجابة ؟

وكانت الغابة أوكان الجانب المحيط منها بالكوخ هو نهاية ما يصل إليه خيال الطفل يومثد من هذا الوجود وحسبه الآن من الوجود أن يلمب في هذا الجانب من الغابة وإن لم يكن له فيه من رفقة سوى أخته سارا .

هلى أنه بدأ ينظر إلى الذابة نظرة الرهبة والدهشة مما فقد أخذ يسمع عرب السكان الأصليين أولئك الهنود الحر الذين ينقضون على السكان البيض فيقتلونهم كما ظفروا بهم وهولايفهم لم يقتلونهم ؟ ثم هو يخشى غوائل الحيوانات المفترسة التي كانت تتحدث أمه عنها أحياناً ؟ وكما مد بصره في تلك المساحات الهائلة أخافه الفضاء وحده ولو لم يكن فيه شيء من بواعث الحوف .

على أن الغلام فى هذه السن الباكرة برى الحياة من قرب رؤية مباشرة، فهو ينموكما ينمو وحشى النبات فى ذلك الأقلم، ويرى بمينيه وخياله الصلة بينه وبين بيئته، يتنفك من ثمار الشجر ويضطجم فى مهد من أوراقها الجافة ويلتحف بجلود الحيوانات ويشرب ألبانها ؛ وهو يميش فى أحضان الطبيمة حيث يرهف حسه ويممق خياله ويقوى وجداً وتنبسط نواحى نفسه الصغيرة وتستشف ما فى هذا الكون العجيب من جمال وسحر وتستشمر ما فيه من سر ورهبة .

اليس برى من كتب كيف تعلم الأسرة وكيف تكتسى ؟ أليس برى التماون بين الوالدين وما ينتج من اطمئنان وراحة ؟ أليس برى الكدح في سبيل الميش كما أبصرأباه بهوى بفأسه على الأشجار أو كلا رآه مقبلا من النابة وبندقيته على كتفه وفي يده طائر أو حيوان يدفعه إلى أمه فتتلقاه فرحة وتذهب لتعد الطمام ؟ وفي سن الخاصة يتسع عبال الحياة أمام عينيه بعض الاتساع فقد انتقلت الأسرة قليلا نحو الشال وأقامت كوخها الجديد على مقربة من طريق عام كان يرسط بين مدينتين ، وهناك كانت تقع عينا الغلام على بعض المربات غادية رائحة ، يرسط بين مدينتين ، وهناك كانت تقع عينا الغلام على بعض المربات غادية رائحة ، يرسط بين مدينتين ، وهناك كانت تقع عينا الغلام على بعض المربات غادية رائحة ، يرسط بين مدينتين ، وهناك من نوع آخر غير ما بلبس ، وتخيره أمه أنها ليمجب أن برى ملابس بمضهم من نوع آخر غير ما بلبس ، وتخيره أمه أنها متخذة من الصوف فينظر في دهشة إلى وجهها ثم يتجه ببصره إلى ملابسه الجلابة متخذة من الصوف فينظر في دهشة إلى وجهها ثم يتجه ببصره إلى ملابسه الجلابة متخذة من الصوف فينظر في دهشة إلى وجهها ثم يتجه ببصره إلى ملابسه الجلابة .

وفى السابعة من عمره يصعب أباه إلى النابة حيث بدأ السبى يؤدى نصيبه من العمل فيساعد الأب الذي يقطع الأخشاب ويصنع منها الأثاث وببيعه ويكسب عن وراه ذلك نقوداً لا بد منها للأسرة ، وإنه لفخور الآن بمساعدة أبيه لا يحفل تمياً في تلك المساعدة وإنه ليباهي بها أخته وإن كانت هي أيضاً لتؤدى نصيبها من المعمل في مساعدة أمها ؟ ولكن هل كانت « سارا » تستطيع أن تسوى الخشب وتجره وترتبه ؟ وهل كانت تستطيع أن تحمل الصيد إلى الكوخ كا كان بغمل هايب » الصغير ؟

كان لا ينقطم عن الممل إلا فى أيام الآحاد إذ يجلس وأمه وأخته وأباه أمام الكوخ فيستمع فى شفف والذ لما تلق أمه من أقاصيص وما تتلو من حكايات كان أكثرها مشتقًا من الأنجيل .

كان النلام ينتقل ببصر، وخياله من أمه إلى أبيه، وكانت أمه في أعسيهما جادة تحس نفسه الصغيرة شيئاً من الحزن يطوف بنفسها ويتسرب إلى حكاياتها ؟ أما الأب خكان يميل إلى الفرح والفكاهة ويتدفق إذ يحكي تدفق من لا تنطوى نفسه على شيء مما تنطوى عليه نفس الأم، وما كان شيء من ذلك ليخفى على فطئة النلام.

وأحدثت القصص الدينية أثرها فى نفس العبى وظلت عالقة بلبــه وخياله وجرت فى كيانه مجرى الدم فى عروقه واخترنت حافظته ألفاظها بنصها حنى ليتحرك مها لسانه وإن لم يقصد .

وثمة شيء جذبه إلى أمه وإن كان ليحب مرح أبيه وطلاقة روحه ، وذلك هو معرفتها القراءة والكتابة ثم وغبتها في أن يتعلم الصبى على الرنم من مجادلة زوجها إياها في ذلك إذ كان برى الصبي أحوج إلى القاس منه إلى القلم ، وحجته أنه لابعرف من الكتابة إلا أن يرسم اسمه ومع ذلك فهو يكسب بفأسه ما يقم أود أسرته .

وجاء فى تلك الأيام بعض ذرى قرباهم فأقاموا إلى جوارهم واستأنس النلام وأخته بالقادمين وأقبلا على خالتهما وخالهما يستريدانهما الأنباء والأقاصيص وازداد الصبى تعلقاً بخالته إذ علم أنها نقرأ وتكتب كأمه وتحبذ مثلها أن يتدلم « أبب » القراءة والسكتابة على الرنم من معارضة أبيه .

وبدا للمسبى يوماً فسأل عن أسرته وأين نشأت وعمن انحدرت؟ ولكنه سمع ردوداً مسهمة لم ترو ظمأ نفسه أو لم يتسع لها خياله ، وبدا أبوء في حيرة من أمره فهو إن أجاب ابنه على قدر ما يفهم ظل تساؤله قائمًا وإن أطال وفصل لم يقو المسبى على متابعته .

وهل كان يستطيع الصبي أن بدرك أن أجداده الأولين جاءوا من انجدرة منذ مائة وسبعين عاما وأمهم كانوامن أوائل من انتجع الرزق في هذه الأصفاع البرية وأمهم نولوا أول ما نزلوا بولاية ماساشوست في النبال ، ثم انتقل بعض ذريبهم إلى ولاية ثرجينيا ، ومن هؤلاء انحدر جده الذي سكن مقاطعة كنسطكي حيث لا نزالون يقيمون ؟

لم يفهم الصبى شيئا من هذا قلاعم له بابحدرة ولا بالجهات الشهالية ولا الغربية ؟ ولكنه يرهف محمه إلى أبيه إذ يقص عليه حكاية غربية عن جده القرب ، فييما كان أبوء وأخواه يساعدون أباهم في الغابة كما يساعد « أيب » اليوم أباه ، إذ انطلقت رصاصة من بين الأدغال فأصابت ذلك الأب غرصريما لتوه وجرى الأخوان محمو السكوخ و تركاه وحده ، و برز من بين الأشجار أحد الهنود الحر وحمله ريد

سم الطفل ذلك الحديث وقلبه بخفق فرقا إذ رأى مبلغ ما أحدق بأبيه من خطر وهاله موت جده على تلك الصورة ؛ وماذا عسى أن يمنع أن يصيب أباه اليوم مثل ما أصاب جده بالأمس ؟ وبأى قلب يذهب إلى القابة بعد اليوم ؟ ولكن أباه يفهمه أن هؤلاء الهنود قد أبعدوا صوب الغرب فلن يوجد فى الفسابات منهم إلا عدد ضئيل لا خوف منه

وأخذت الأم تملم أبها وابنها حروف الهجاء رسما ونطقا والصبى مبتهج بما يتملم حتىجاء رجل إرلندى الأسل فأقام فى ذلك الجهة مدرسة لتعليم الأطفال بنيت من كتل الحشب كا تبنى الأكواخ ، وأرسل الصبى إليها فيمن أرسل من أبناه الجدان وإنه ليطفر فرحا وغبطة ؛ وهناك كان الصبية يجلسون على الأرض فيدار عليم كتاب واحد ويظاور طلة نهارهم يتمرنون على نطق الحروف وتركيب الكامات . ويسأل الصبى نفسه فى لهفة شديدة متى يستطيع أن يكتب ويقرأ كما تفعل أمه وخالته ؟

ولقد ظل أثر معلمه الأول ومدرسته الأولى مستقراً في أعماق نفسه على مر الأعوام ؛ وثمة شيء آخرعلق بنفسه وظل يذكره بمدها بأعوام وذلك هو الوعظ الديني الذي كان يلقيه على الناس في تلك الأصقاع أحد البشرين تحت الأشجار أو في كنيسة أقيمت كذلك على عمل الأكواخ ؛ ولقد رأى السبي ذلك الواعظ ذات يوم يلقى حديثا طويلا على السامعين من غير أن يستمين بكتاب ، فمجب لذلك وأعجب بالرجل وقد كان ذلك أول حديث عام ينصت إليه خطيب الفد الذي سوف لا يجاريه في قومه خطيب

ومما رآه العبي كذلك يومئذ وأثر في خياله وحير عقله ، قوم من السود كان أبوه يستوقفهم كلا مراحدهم به في الطريق العامة ويسألحم أن ببرزوا جواز مربورهم وكانت السلطات قد اختارت أباه ملاحظا اللطريق! وقد كان منظر هؤلاء السود وذاة نفوسهم مما يألم له العبي ويدهش ، وكانت إجابة أبيه على اسئلته في هذا العسد مبهمة محيرة وهو لا يني يتساءل ما ذنب هؤلاء وما عملهم وما أصلهم ولم كانوا كذلك سوداً مضطهدين ؟ ولو تفتحت حجب النيب لأبيه لرأى ابنه فى غد محرر هؤلاء المبيد و غرجهم مما هم فيه من هوان ؟ ولقد بدأ عطفه عليهم فى تلك السن والحذ بمدها يؤذيه منظرهم وينقبض خاطره كلا ذكر مذلهم ؟ فهل كان يدرى الصبى أن القدر يمده ليكتب فى تاريخ الانسانية صفحة مر أجل الصفحات بتحرير هؤلاء المساكين الأرقاء ؟ لم يكن يدرى من ذلك شيئا وحسبه أن يرثى اليوم لحالم فنى هذا الرثاء خير بداية وإن لم يضكر بمد فى غاية

ما لبقت الأسرة أن رأت في محيدها توماس لنكولن ميلا شديداً إلى الرحيل من كنطكى إلى حيث يسهل عليه كسب قوته وقومها مع اليسير من الجهد، وكان توماس من النفرالذين يضيقون بالجهد والذين يطلبون أكلاف الديش من أيسر سبلها ، وما فئ يذكر لهم اسم ولاية الديانا مقرونا بالخير والبركة و زين تروجه الرحيل إلها وذهب نفيرها بنفسه وعاد يتحدث إلى الأسرة عما رأى ؛ فالنابات مليئة بالصيد والجو جيل والناس أهل بر وصرودة ؛ وسرعان ما باع توماس لنكولن كوخه والأدش الحيطة به وأخذ بعد المدة للرحيل

ولما حزموا متاعهم توجهوا قبل الرحيل إلى بقمة من الارض قريبة ، وهنالك وقفوا جيماً مطرقين ، أما الأب فكان يتجلد من أجل امرأته وأما الأم فقد كانت تتسائل السموع على وجنتها وهي مجهش بين آونة وآونة إجهاشة ينخام لحا قلب السهى وترتمد لحا أخته فتصرخ فيزيده صراخها ألما وحزنا ؛ فني تلك البقمة دفن الوالدان ابنا ثانيا لحما كان أصفر من «أيب » بمامين ، دفناه وقد فارق الحيساة ولما يزل في مهده وما أشد ما ترك ذلك الموقف من أثر في نفس الصبي ، وما كان أعظم ألمه كلا ذكر بعد ذلك أمهم تركوا الطفل الدفين في بقمة من الأرض لا يقوم علها حجر ولا عزها أية علامة ؛ ومن ذلك اليوم عرف السي لأول من ممنى الحزن وذاق مرارته وانطوت غليه نفسه التي سوف تنطوى على كثير منه كلا مرت الأيام وتوجه المسافرون صوب الديانا وقد حلوا متاعهم على جوادين أعدا لذلك وكان إب يركب مع أبيه على ظهر أحد الحلين ، وترك أمه وأخته سارا على الآخر وقضوا في الطريق زهاء أسبوع يشقون في سيرهم الأحراج ويجتازون بعض عارى

وقضوا في الطريق زهاء أسبوع يشقون في سيرهم الأحراج ويجتازون بمض مجارى المياء ، فإذا جهم الليل قام عميد الأسرة على حراسهم من دواب النابة حتى ألقوا رحالهم آخر الأحر، في إنديانا بعد أن قطموا زهاء تسمين ميلا ما هذه الولايات المتحدة التي نتحدث عن غاباتها وأصقاعها البرية ؟ وما فصلها في تاريخ هذا الوجود ؟

برزت الولايات المتحدة دولة من دول العالم على حين غرة ، فكان بروزها السياسي شبيها بما يزعمه بعض الجفرافيين عن وجودها المادى ، إذ يقولون إن أمريكا أو الله نيا الجديدة قد برزت من تحت المساء في حركة من حركات هذا الكوكب الله ينسين فيه ! وما كان بروزها السياسي في الحق إلاحركة من حركات الشموب في هذا المضطرب الواسع الذي نسميه العالم ؛ حركة لم يكن يظن أحد يوم بدأت أنها بالغة بعد ما بلغته

سمم الناس في أوروبا قبل أن ترجف الراجفة في فرنسا بسنوات قليلة عن أنباء هجيبة تأتيم من وراء الحيط بحموا عن الحربة برف جناحاها الجليمالان ويبهلل وجمهها الأبلج في تلك الربوع الفسيحة التي وجه كولومبس أنظار الدنيا القديمة إليها قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون ؟ وسموا عن أخهما الديمقراطية ترفع علمها وتشهر سلاح الأيمان واليقين ، سلاح جان دارك الخالد في وجه الطفيان المبوس المبد ؟ وسموا عن جوع ثائرة تلتق هنا وهناك هاتفة صاخبة ، وعن جنود تحشد خفاقا وسموا عن جوع ثائرة تلتق هنا وهناك هاتفة صاخبة ، وعن جنود تحشد خفاقا وتقالا ، ثم ما لبث الناس في الدنيا القديمة أن علموا أن الحرب دارت رحاها بين المجلزة وأبناء هاتيك الولايات ، وأيقنوا أنها باتت من جانب أبناء الولايات حرب نصر أو فناء .

\*\*\*

وكانت هذه الولايات قبل حرب الاستقلال مستممرات حملت منها الموامل الاقتصادية والاجماعية قسمين : المستممرات الشهالية والستممرات الجنوبية ؟ فكان الاختلاف بين القسمين مرده إلى الفوارق في التربة والمناخ بين الشهالي «بدستون هيا مستعدد هدا.

والجنوب ولا دخل هنا المغوارق الجنسية إذ كان أثرها في هذا التقسم ضليلا لايكاد يكونله وزنالأبها كانت فذاتها فوارق طفيفة أوأصبحت بفعل الزمن طفيفة. وكانت مستمعرة مارى لاند من الوجهة الجنرافية هي الفاصل بين الشهال والجنوب فهي والمستعمرات الواقمة جنوبها تكون القسم الجنوبي ؟ وما وقع شمالها فهو القسم الشهالي .

كانت الأرض في الشال على السموم أقل خصباً منها في الجنوب ، وكان الناس وهم من النازحين الأوروبيين وبخاصة الأنجليز ، يزرعون مساحات منها تمكن لسد حاجاتهم مما يؤكل ، فسكان الرجل يمتمد على ممونة بنيه فحسب ومن ثم كان هؤلاء الزارعون في الشال فقراء ، ولم تنشأ هناك الملكيات الواسمة إلا في حالات ناورة .

على أن ذلك لم يحل دون ظهور الطبقات والفوارق الاجماعية ، فهناك فريق التجار من ساكني المدن القريبة من المحيط ، وكان هؤلاء يصدرون إلى انجلترة حاصلات المستممرات ويستوردون المصنوعات ليبيموها لساكني المدن ولمن يطلبها من الزارعين ؛ ولقد انحصرت التروة في أيدي هؤلاء التجار فكانواهم الطبقة الأرستقراطية في الشال ؛ وكان الزارعون ينظرون إليهم نظرة الحقد والكراهية ؛ وفي هؤلاء التجار وأبنائهم انحصرت الوظائف الأدارية ووظائف الجندية إذ كان لمن مسلم من الحام ، وإن كان تعليمهم يومثد محدوداً على معتوى معلمها .

أما في الجنوب فكان الحال على خلاف ذلك ، إذ كانت التروة في أيدى الزارعين وسبب ذلك أن النربة أكثر خصباً وأن المناخ يساعد على زراعة الطباق وهو محسول كان بغرى تصدره إلى أوروبا بالأكثار من زراعته وكسب المال الموفور من هذه الزراعة ؟ ولقد كان ذلك سببا في حاجة الزارعين إلى عدد عظم من الأيدى العاملة فا ذا يصنع أهل الحنوب ؟ لقد لجثوا إلى أمر أدى إلى خلق مشكلة من أعقد المشاكل وذلك أمهم أخفوا يستخدمون السود من السبيد ويستجلبونهم بكثرة من أفريقيا ، ولقد أخذ يزداد عدد هؤلاء السود منذ بداية القرن الثامن عشر .

وظهرت الغوارق الاجهاعية في الجنوب أيضاً ، فهناك كبار الملاك وصخار الزارعين وكان صغار الزارعين في الجنوب أشبه حالا بأمثالم في الشهال ، وكانوا كذلك ينظرون نظرة الحقد والكراهية إلى كبار الملاك الذين حصلوا على الأراضي بالزلق إلى الحكام والتقرب إليم بشتى الوسائل والذين استعموا هم أيضاً بالنفوذ والمناصب الحامة وأتيح لحم في مدارسهم حظ من التعلم . . . أما العبيد فكان شأنهم شأن الماشية يحشرون في حظار كما تحشر الدواب ويساقون إلى المعل كا تساق الأنمام ، ومن كان هذا شأنهم فأن يكون لهم موضع في المجتمع ، وحسبهم أن يذكر رسادتهم أنهم آدميون وقايلا ماكان هؤلاء السادة يلتقتون إلى هذا المني الأي يذكر رسادتهم أنهم آدميون وقايلا ماكان هؤلاء السادة يلتقتون إلى هذا المني الولايات أكثر الناس بؤسا وشقاء ؛ فكان عليهم أن يشقوا الأحراج ويقطموا الولايات أكثر الناس بؤسا وشقاء ؛ فكان عليهم أن يشقوا الأحراج ويقطموا الأشجار ويزدعوا ما نتج عن ذلك من الأرض الفضاء ؛ وكان على الرجل منهم أن الأشجار ويزدعوا ما نتج عن ذلك من الكرض الفضاء ؛ وكان على الرجل منهم أن وعليه بطعام الأسرة بحا يصيب من صيد ، وعليه إطعام الأسرة بحا يصيب من صيد ، وعليه إطباء الأسرة بحا يصيب من صيد ، وعلي البين عظها إذ يكونون عدم في هذا الكفاح المتواصل .

وكانت أكواخ هؤلاء السكادحين السنج تتناثر هنا وهناك على مدى البصر، وكانوا يتمرضون لهجات الوحوش وهجات السكان الأصليين من الهنود الحرف تلك الأصقاع الغربية البربة التي كانوا يميشون فيها على نحو أشبه بميشة آباء الإنسانية الأولين .

على أن حياة هؤلاء لم تخل من بعض المزايا فقد خلصت طباعهم من أوضار المدنية ورذائلها وغرس فى نفوسهم حب الاستقلال والاعباد على النفس، ودرجوا على الفطرة ينظرون إلى معانى الحير والشر نظرة خالية من أوضاع الفلسفة وفوضى المجروات والملابسات ، فجاءت الداك نظرتهم هذه نظرة إنسانية تتمثل فيها الرجولة الحقة لم تفسدها النظرات والتأويلات .

وغرس فهم الحوف المتواصل على مدى الرمن ألا يبالوا بمخوف وأن يلاقوا الشدائد والحن ساترين أشداء، فهم لـكثرة ما يلاقون من شظف الميشة لايحدون كبر فرق بين أوقات خوفهم وأوقات أمنهم ؟ وقد اكتسبوا كذلك من بينهم كما اكتسب أهل الصحراء الإعمان بالقدر والإذعان لأحكامه .

هذه هي الحال الداخلية للمستمعرات قبل حرب الاستقلال ، فأما أهل المدن فكانوا مترفين في الشهال والجنوب كما رأينا ؛ التجار سهم وكبار الملاك في رغد السين سواء ؛ وأما الزارعون من ساكبي الأكواخ فكانوا يلاقون بؤس المبش راضين صارين وإنكانوا يمقتون هؤلاء الأغنياء مقتا شديدا .

أما علاقة هذه المستممرات بالمجلترة فكانت حتى قبيل الثورة علاقة هادئة بل لقد كان السكان في جلهم الأغنياء مهم والفقراء ينظرون إلى أبجلترة نظرتهم إلى الأم وكثيرا ما كانوا يسمومها « الوطن » إذ كان معظمهم قد هاجروا إلى أمريكا من هناك ، أما الأغنياء فكانو يحرصون على الملاقات التجارية بينهم وبين انجلترة ويعتمدون على أسطولها في حاية متاجرهم ونقلها ، فهم لذلك موالون للتاج البريطاني ، وأما الفقراء فم يكن لهم صلة بالسياسة وانجاهاتها اللهم إلا فئة قلية ممن كانت لهم بالمدن علاقة ؛ وكان الأغنياء والفقراء جيما يحرصون على قلية ممن كانت لهم بالمدن علاقة ؛ وكان الأغنياء والفقراء جيما يحرصون على

. . .

وإذا كانت الحال كما ذكرنا فجدر بالمر. أن يتساءل ما الذي جر أهل هاتيك المستممرات إلى الثورة على انجلترة وما الذي جمهم على غرض واحد وكان بيهم من عوامل التفرقة في اللدخل ما أشرنا إليه ؟

لقد كان مرد تلك الثورة في الجلة إلى نرعة من نرعات الحاقة منيت مها السياسة الإنجليزية في فترة من الزمن فسكان في تلك السياسة من الحق يومذاك بقدر ما يكون فيها من رشد في بعض أوقاتها .

لقد رضى سكان المستممرات بالكثير لتبق لهم حماية انجلترة ؟ رضوا بقوانين الملاحة والتجاره التي فرضها عليهم انجلترة . فلا تنقل متاجرهم إلا سفن انجلنرية ولا تصل إليهم من سلم غير انجليزية إلا عن طريق انجلترة ليظل لانجلترة أجر النقل وربح التجارة . وخرجت المجلترة منتصرة من حرب السنين السبم (١٧٥٦ - ١٧٦٣) وكانت مياديها في أوروبا وآسيا وأصريكا ؟ وظفرت من هذه الحرب بتوطيد نفوذها في الهندوطرد الفرنسيين من كندا ولكهاوجدت نفسها وقد أثقلت الديون كاهلها.

ورأت أن جانباً من هذه الديون قد أ نفق على الدفاع عن سكان تلك المستعمرات الأمريكية ، ورأى أهل المستعمرات أن المجانزة أنفقت ما أنفقت من أجل مصلحها هي قسب ؟ وأبت انجائزة إلا أن تحمل أهل المستعمرات جانبا من ديون الحرب فعمدت إلى فرض ضريبة « الدمنة » على كل المكانبات الرسمية فكانت هذه الحلوة أولى حاقاتها تجاه المستعمرات .

وشددت انجلترة فى تنفيذ قانون الملاحة والتجارة وكان الأمريكيون أثناء حرب السنين السبع قد لجثوا إلى تهريب بمض المتاجر ؛ وأخذت أنجلترة أهار المستممرات بالشدة فى وقت زال فيه خطر الفرنسيين من كندا وقلت الحاجة تبعاً قطك إلى حايثها فكانت فعلها هذه فى تلك الظروف ثانية الحاقات .

وبات الأنباء تنذر بعاصفة من عواصف السياسة فأهل المستممرات برفصون الأذعان لضريبة الدمنة فلا يجوز لبرلمان لا يمثلون فيه أن يفرض عليهم ضريبة وجرت على ألسنهم كلة قصيرة حاسمة « لاضرائب بنير تمثيل » ؟ ولكن الأنجليز من ناحية أخرى يتمسكون بأن الدفاع الأمبراطورى عن سلالة البريطانيين أيها وجدوا جملهم يدافعون عن بعض تلك السلالة في أمريكا فعلى مؤلاء قسط من نفقات هذا الدفاع .

وانتقلت المسألة مهذا من مظهرها الاقتصادى إلى مظهر سياسي خطير وأصر كل من الجانبين على أنه صاحب حق .

وألني البرلمان قانون الدمنة ولكنه شفع هذا الملاج بطمنة ليته لم يقدم عليها. وتتنذ وذلك أنه أعلى حقه في فرض أبة ضريبة تقتضيها المصلحة في الستقبل ليحتفظ بحقه تجاه الستممرات.

ولكن المسألة بانت عند الأمريكيين مسألة مبدأ سياسي لا مسألة نقود تدفع ، وقداك براهم يلجئون إلى المصيان والمقاومة عند ما لجأ الإنجلز بعد إبطال قانون. الدمنة إلى فرض ضرائ على بعض المتاجر الخارجية . فرض الإنجليز عام ۱۷۹۷ ضرائب على ما برد إلى المستممرات من الرجاج والشاى والورق والرساس وألوان التصوير وأشباهها ، وعارض الأمريكيون أشد المسارضة ولجأ الإنجليز إلى اللين فألنوا كل هذه الضرائب إلا ضريبة الشاى تقريراً لحقيم أيضاً وتثبيتاً لمبدأ سياسي لا يترجزحون عنه .

ولكن الأمريكيين لا يترحزحون هم أيضا ، فبدهوا القاومة بالإضراب عن شرب الشاى ، ثم وقع حادث كان بمثابة الثقاب الشتمل بلتى على الحطب ، وذلك أن بعض الأمريكان تشكروا فى زى الهنود الحر ودخاوا مينا، بوسطن وأاقوا عاكانت تحمله ثلاث سفن من الشاى فى البحر ...

وثار الإنجليز وهم أهل صبر ونؤدة فسكانت تورتهم حينداك كبرى حاقاتهم خررت الحسكومة العربطانية إقفال ميناء بوسطن وعاكة الثائرين أمام محاكم إنجليزية وألفت دستور ولاية مساشوست مقابا لها على تمردها .

واثتمرالأمريكيون فى فيلا دلفيا عام١٧٧٤لينظروا ماذا يفملون وكان مؤتمرهم هذا أولى خطواتهم نحو الاستقلال .

أطلن المؤعمون حقوقهم وقرروا قطع العلاقات التجارية مع الإنجايز حتى تزول أسباب الخلاف ولكنهم قرروا في صراحة أنهم ظلوا على ولائهم للتاج .

ولسكن المشاجرات ما لبثت أن وقت بين الجند البريطانيين وبعض الأمريكيين وحمدت أعجلترة إلى القوة لتثبيت وجهة نظرها ؟ فلم ير الغريقان بداً من الاحتسكام إلى السيف بعد أن فشل الاحتسكام إلى المنطق .

واشتملت نار الحرب ، وجملت القيادة لرجل أصبح من مفاخر أمريكا وذلك هو جورج وشنطون ، وجمت الجند من مختلف الولايات وشاعت فى الأمريكيين حماسة أنستهم ما بينهم من أسباب الحلاف ؛ وائتمر زعماؤهم مرة ثانية فى فيلادلفيا عام ١٧٧٦ وفى هذه الرة أعلنوا استقلالهم عن انجلترة كاملا ، وبات السيف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا النرض القوى العام .

وانتقل الأحمريكيون يحت راية وشنطون من نصر إلى نصر ، وتقدم المتطوعون حن الغرنسيين يشدون أزر الثائرين الجاهدين انتقاماً من إنجلترة ، وما زال الكفاح متصلا والجهاد مربراً ، حتى تم للأحرار الجاهدين النصر يوم أرغم القائد الإعباري. كوروالس على التسلم لوشنطون في مدينة يوركتون في التاسع عشر من أكتوبر عام ١٧٨١ بعد صراح اتصل سبع سنوات

وفى سبتمبر عام ١٧٨٣ لم تر إنجلترة بداً من قبول معاهدة قرساى الني نص فيها على اعترافها باستقلال مستمعراتها الأمريكية استقلالا لا قيود فيه ، وأصبحت كل مستمعرة ولاية حرة لا تربطها بتاج الامبراطورية أية تبعية ؛ فاذا عسى أن تكون علاقة هذه الولايات الحرة كل منها بالأخرى ؟ أتنفرد كل ولاية عن أخوانها أم ترتبط الولايات بعضها بيعض برباط يجمع شملها ؟ وأى ضروب الارتباط هو خير لها ؟ انفال كاكانت في ظل كفاحها من أجل الحرية ؟ ذلك ماكان بدور بخلد الساسة غداة الاستقلال.

لفد كسب الأمريكان استقلالهم تحت راية التمت على صفحتها الات عشرة بحيمة وثلاثة عشر خطا تمثل الولايات الثائرة وعددها ثلاث عشرة ... وكان الأمريكان قبيل ظفرهم قد أقاموا لأنفسهم اتحاداً سنة ١٧٨١ ، كاكان يشرف منهم على الحرب مند انتمات نارها مؤتمر عام ؟ ولكن هدذين لم ينص على المتمر ارها إذا تم النصر .

والحق أن نفوذ ذلك المؤتمر الصام قد تضاءل بصد الصلح حتى كاد ينمدم ؟ وذهب ذلك الأنحاد بذهاب الفرض من إقامته وهو الفاوضة ، كسلطة لها حق البت فيا يهم الجميم .

وصارت كل ولاية حرة فيا تأخذ أو تدع من الشئون ؛ ولكن الحال ما لبثت أو جبت الاتحاد ؛ فاقد أخذ يدب الخلاف بين بعض الولايات وبعض في مسائل كثيرة كالدن المام ونظام الاسترةاق ، وإغانة الحند الذين سرحوا حسب شروط السلح والالتزام عا يخص إنجلترة من حقوق وفق الماهدة ، حتى لقد بانت انجلترة تخشى من سوء الحال وتندد بعدم وجود سلطة مسؤولة عن تنفيذ ما تم التماهد عليه وكان كثيرون من بعيدى النظر يرون أن لاصلاح الولايات إلا أن يشملها نظام تسهر عليه سلطة مركزية ومن هؤلاء وشنطون بطل الاستقلال ؛ لذلك دعوا إلى عقد مؤتمر النظر في هذه المهالة ، وشهدت مدينة فلادلفيا اجباعاً كبيراً كتلك

الاجهامات التي رأتها قبل الاستقلال وكان زعيم المؤتمرين هذه المرة كذلك وشنطون. وكان عمل المؤتمرين شاقاً إذ كان هناك من يفالون فيا سموه حقوق الولاية فأخافهم التفكير في إقامة انحاد عام ظنوا أنه يسلب الولايات حريبها في العمل.

وبلغ من صعوبة العمل أن حار المؤتمر بين أمرين : أيمفى إلى إقامة نوع من التماهد بين الولايات على أساس أن كلا منها سلطة مستقلة كما يكون التماهد بين الدول تجاورت أو تباعدت ، أم يضم الولايات كلها فى نطاق واحد ويجمل منها أمة واحدة ؟

ورأى بمد طول حيرته أن كلا الأ*مرين مه*دود ؛ فأولهما لا يغي **بالنوض في** الظروف القائمة وثانهما في عداد المستحيلات .

وانهمى الرأى أخيراً إلى إقامة سلطة مركزية فى شكل دولة تعاهدية: ونص الدستور الذى وضعه المؤتمرون على أن تبتى كل ولاية حرة فى شئولها الداخلية ، ولا تتدخل السلطة المركزية إلا فى مسائل الفرائب المامة وفيا يتطلبه الدفاع الحربي عن الجميع ، وفى مسائل المواصلات والبريد وأشباهها من الشئون الذي على الولايات جيماً

واختير وشنطون سنة ١٧٨٩ رئيسا لمذه السلطة المركزية وفي حكومة الولايات التحدة وفق همذا الدستور . ونص الدستور على أن تسكون مدة الرياسة أربع سنوات ، يجوز بمدها إعادة نفس الرئيس الذي خلت مدته إذا شاء الناخبون ، ويقوم إلى جانب الرئيس نائب الرئيس وهو كذلك ينتخب لمدة أربع سنوات ، ويتولى سلطة الرئيس فحال وقاته أواعتراك لأي سبب حتى ينتخب الرئيس الجديد .

وننحصر السلطة التشريمية للاتحاد في مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويختار أعضاء كل مهما من الولايات بطريق الانتخاب ويتألف منهما مجتمعين مجمع عام يسمى الكونجرس وينبغى أن ينمقد مرة في السمنة على الأقل ومدى إلى الانمقاد بعد ذلك إذا دعت الضرورة .

ويتولى الرئيس السلطة التنفيذية بصد أن يقسم أمام الكونجرس على الولاء للمستور ويصبح الرئيس الأعلى للقوات البرية والبحرية للاتحاد وكذلك لقوات الولايات المختلفة إذا اشتركت فعلا في حرب من أجل الاتحاد ؛ وله بمشورة بجلس

الشيوخ وموافقته سلطة تميين الوزراء والسفراء والقناصل والقضاة فى المحاكم العليا وغيرهم من كبار الموظفين ؛ كما أن له حق الإشراف على أعمــــال الوزراء أو غيرهم من كبار رجال السلطة التنفيذية ، فيراجع أعمالهم ويطلب إليهم تقديم التقارىر الشفوية أو الكتابية عما برى من الشؤون.

ومهذا الدستور استطاع المؤتمرون أن يوفقوا بين المتمسكين بحق الولاية في الحرية والراغبين في الاتحاد؟ ولما صار هذا الاتحاد حقيقة قاعة أصبح هم كل رئيس المحافظة عليه وتدعيمه ومقاومة كل ما من شأنه إضمافه أو فصم عروته ... وذلك لأنه لم تتم له حقيقته إلا بمد عواصف هوج كادت تأتى عليه ، فني بمض المدن ألفت مظاهرات وحدثت اضطرابات بسبب المداء لدستور الأنحاد ، ورفضت بمض الولايات الاعتراف به وتمهلت بمض الولايات حتى ترى مدى تحاحه . . . وظل هذا الحال حتى تغلبت الحكمة وانتمم القائلون بالأتحاد وكان لشخصية وشنطون بطل الاستقلال أثر بعيد في إدراك النجاح.

#### فتى النابة

شمر توماس لنكوان عن ساعديه وأهوى بفأسه على الأشجار يقطمها ويشقها ويسوى فروعها حتى تم له إعداد ما يلزم من الأخشاب لأقامة كوخ تأوى إليه الأسرة ؛ ثم دعا إليه بعض جبرانه ليساعدوه على رفع تلك الأخشاب وقد شدت بعضها إلى بعض ؛ وكان رفع الأخشاب « عملية » يدعى إليها الجبران فيلبون في سرور وإخلاص إذ قلما كانت تتاح لهم الفرصة لمسل هذا الاجماع ؛ والذلك كان يجرى في أمثاله من فنون اللهو والمزاح ومن ضروب اللسب والتندر بقدر ما يكون فيه من نصب ومشقة ...

وكانت الحياة هنا في إنديانا أسهل منها في كنطكي إذ كانت الحيوانات موفورة في النابة لن يطلب السيد ؟ ولكن مثل هذه الميشة كانت مع ذلك بعيدة كل البعد عن أسباب الراحة إذا قيست إلى معيشة المدن ، وحسبك أن الملابس كانت ما تزال تتخذ من جلود الحيوانات إلا في بعض الأحيان حيث كان يغزل الصوف وينسج في الأكواخ ، وحسبك أن المساكن كانت هاتيك الأكواخ الحتيرة ، وأن تلك الأمقاع كانت تفتقر إلى سبل المواسلات وإلى مظاهر المعران من متاجر أو دور تسلم أو دور استشفاء إلا ماكان منها في أبسط حالاته

على أن الصبى كان منتبطاً ببيته الجديد فى إنديانا فقد كان أوسع من ذلك الذى درج فيه بكنطكى ، وكان له ولأخته سرير من الخشب فى ركن منه ، عليه حشية من الجلا ملت بالريش وورق الشجر وكانت به بمضاللناضد وبمضالقاعد وكان الصبى يأنس بكترة الجيران هنا ، ويرى الحياة أكثر نشاطاً وأوسع مجالا ؛ ولقد جاء بمض ذوى قرباء فأقاموا ممهم حيث كانوا يقيمون وكان ممهم شاب بنوه فى نحو الثامنة عشرة ...

وكان كل امرى. يؤدى نصيبه من العمل لم يتخلف عن ذلك حتى الصنار؛ فهذا « أيب » وكان على تحافته غلاماً قوى الساعدين ، يبسذر الحب فى الربيع ويشترك فى الحصاد وقت الصسيف ويطعم الخنازير ويحلب الأبقار أكثر الأبام ، ويتمهد سور المزرعة بالأصلاح إذا أمال جوانبه الحيوانات ؟ ثم إنه إلى جانبذلك قد بدأ يعاون أباء في أعمال النجارة وهــده أخته سارا تعاون أمها فيها لا يحسنه أب من شؤون البيت .

وظل هذا حال ثلث المشيرة مدة عامين ؟ ولكن الزمن القاسي يأبي إلا أن تنتابهم حي مروعة ناءت بالناس والدواب ، وحار في أمرها الكبار والمسفار وهم لن يجدوا طبيبا إلا أن يقطموا نيفسا وثلاثين سيلا على الأقل ؟ وهل كانوا يستطيمون أن ينتقـــاوا بضم خطوات ؟ ... لقد هدهم المرض فرقدت الأم ورقد كثير من الجيران وبعض ذوى القربي ومات جده لأبيه وجدته لأمه ثم حم القضاء فاتت الأم! ورزىء أيب بأقوى صدمه مر صدمات الأيام وأي صدمه ؟ لقد . ضاقت في وجهه الدنيا وأحس الفـــلام معنى اليتم إحساساً قوياً وقد زاد وقمه في نفسه ما فطر عليه من عمق الخيال واشتداد الماطفة ... لقد طالما وقف إلى حواد صرير أمه المحتضرة ينظر إلى اللموح تتساتل على وجه أبيه الصفار ، وقد أسكته كثرة أعماله في تلك الأيام فضلا عن حزله ، إذ كان يقضي كل يوم ممظم نهاره في تسوية ثوابيت من الخشب لمن تطوى أعمارهم الحي … ؛ ولما أخذ يمد تابوتًا رُوجته وقف ابنه يساعده شارد اللب ، في محياه وفي نظراته اليتم والبؤس ؛ ولقد ظل الصبي هناك أمام تلك البقعة من الأرض التي دفنت تحتمها أمه حتى تناوحت من حوله رياح المساء ، ومشت في الأنق ظلال الطفل ، وسكتت المصافير على الشجيرات القريبة ، فذرفت عيناه سخين الثمم وعاد وحده إلى الكوخ كسير القلب موجم النفس يحس أنه غربيب في هــذا الوجود الواسع وهو يومئذ في الماشرة من عمره .

أصهعت سارا الصغيرة ربة الأسرة بعد موت أمها ؟ وكانت سارا في الثانية عشرة من عمرها فأخذت تحدم أباها وأخاها فيايلزم لهما من ثوون البيت ، والرجل وابته يحسان الوحشة كما أويا إلى الكوخ من عملهما في النابة أو في المزرعة ، فلا الرجل ملاق نظرة الحنان والمعلف ولا ابتسامة الشكر التي كانت بالأمس تضيء جوانب نفسه وجهون عليه متاعب عمله ؟ ولا السبي واجد من يفتح له ذراعيه

وبضهه إلى صدره كما كانت تفعل أمه حين كانت تستقبله وتقبل جبينه وتنمته بالرجل الصغير وتشير مفتبطة إلى مستقبله .

ولم يطق الرجل صبراً على هذه الميشه وقد مفى على وفاة زوجه عام ؟ فرحل عن المقاطمة قائلا إنه قد يفيب أياماً ولكنه على أى حال لن يطيل إلا مضطراً ... غاب الأب أياماً ، فما أحس العسي لنيابه وحشة كما أحس لنياب أمه ؟ أكان ذلك لأن غياب أبيه كان إلى حين وكانت إلى الأبد عيبة أمه ؟ على أنه يحس داعًا لنيبة أمه في أعماق نقسه حزناً لن يفتر على الأيام ، حزناً دفيناً يمس خواطره جميماً من بعيد مسًا هيناً عمرة ومساً شديداً عمات وسيبتى هذا الحزن الهادئ الدفين في أعماق نقسه لأعوام منه شيئاً .

وإنه ليسمع هما حوله أن أباء ما قاب إلا ليمود بزوج أخرى غير أمه ؟ فيستميد الصبى ما سمه من قبل عن امرأة الأب وما يكون في قلبها من قسوة على غير بذبها ؟ وهل له أن يلوذ بمطف أبيه وإنه ليحس منذ وفاة أمه كما خشن عليه إحساساً لم يكن يداخله من قبل ، فإن نظرة عطف أو كلة حنان من أمه كانت تذهب بخشونة أبيه جمعاً .

ما باله تتنازعه المواجس ويتحرك الحزن في أعماق نفسه ؟ وما بال تلك النابة المحيطة به عملاً اليوم خاطره بصور ينكرها خياله وإن ارتاحت إليها نفسه الحزينة ؟ المحيطة به عملاً اليوم خاطره بصور ينكرها خياله وإن ارتاحت إليها نفسه الحزينة ؟ كان ذلك إرهاص نفس شاعرة ؟ إنه ليمد سمه محو الغابة إذا جنه الليل فينمت إلى زئيرالوحوش وصراخها وإلى تناوح الريح وصفيرها وإلى هدير الأمواه في الندران المتحدرة وخريرها ، ثم إلى تلك الحشخشة القوية التي تشبه الصوت المنبعث من البحر محدثها الأشجار إذ تصف بها الراج الماتية ؛ وإنه ليمد خياله بحو الغابة فيصور لنفسه ما تردحم به الغافها من وحوش وهنود وزواحف وأطيار وخلائق أخرى يتحدث عنها الناس حديثاً مهما ، وإنه ليخرج من هذا كله بمثل ما يخرج به راكب البحر أو جائب البيد من الشمور بعناكة الإنسان أمام عظمة الخالن ، ثم بالأذهان والضراعة والاستسلام ...

عاد نوماس لنكولن في عربة بجرها أربعة من الجياد القوية المتثلثة ؛ ونزلت من العربة سيدة يذكر الصي أنه رآها في كنطكي ؛ ونزل مها غلام وبنتان ، وكانت السيدة هي زوج أبيه . ودهش أيب لما رأى من متاع جديد ! فقد رأى سرراً حقيقية وكراسي وخواناً ومائدة ومدتى وآنية وأشياء غيرها مما لم تقع عليه عينه من قبل بين جدران الكوخ ؛ وسرعان ما كوّن الصفار رفقة تربط بينها المودة والحبة ، وكانت إحدى البنين القادمتين تدعى « سارا » ففرح بذاك أيب وفرحت أخته سارا وما لبنا أن علما أن ربة البيت الجديدة ندعى كذلك « سارا » هكان لاجمها وقم طيب في نفسهما الصفيرتين ...

وما لبث أيب وأخته أن رأيا في زوج أبيهما اسمأة صالحة طيبة القلب رقيقة الساطفة حلوة الشائل ذكية الفؤاد نشطة دؤوب تسهر على راحتهم جيماً وتعنى بشؤون الدار كلها في غير تبرم أو كلال … وزادها عبة في نفس أيب أن رآها خوق ما أولته من عطف تميل إلى تعليمه وإلى تعليم الصغار جيماً وقد سمها تجادل زوجها في ذلك وتصر على أن يذهبوا عصبة إلى المدرسة ؟ وما زالت به تقنمه وقد كان في بداوته يقدم الفأس على القلم ويضن بابنه وقد رأى قوة ساعديه ومهارة يده أن يرسله إلى المدرسة وهو أحوج ما يكون إلى عونه … وقد تغلب رأها آخر يده أن يرسله إلى المدرسة وهو أحوج ما يكون إلى عونه … وقد تغلب رأها آخر الأمم وسار الأولاد إلى المدرسة وكانت على مسافة ميل ونصف ميل من كوخهم .

وما كان أعظم فرحة الصبي بالنماب إلى المدرسة فلقد كان شديد الرغبة في تعلم القراءة وكانت تتأجج في نفسه تلك الرغبة كلا رأى واعظاً يمر بهم أو أحد ماسحى الأرض أو رجلا من المشتنلين بالقانون والمحاماة ، وكان يتساءل بينه وبين فغسه لم لا يكون كهؤلاء الذين يقرأون ويكنبون ؟

وأقبل العبى على تعلم الكتابة والقراءة إقبالا لم يمهد مثله في نظرائه ؟ ولقد كان يعمد إلى قطع القحم كا عاد إلى الكوخ فيكتب بها على غطاء صندوق من الخشب تارة ، أو على ظهر عرك الموقد تارة أخرى ! وكان يكرر ذلك في غير ملل مع صموية الكتابة بالفحم على مثل تلك الأشياء ، وأنى له المعاد والورق إلا ما دمن قصاصات رديثة كان يصن بها على التمرن فلا يخط عليها إلا ما أحسن كتابته على الخشب ... وهكذا تمود السبى أن ينقى عبارته من الحشو وأن يفكر ملياً قبل أن يكتب كيلا يثبت على الورق إلا ما تطمئن نفسه إليه .

ولم تشغله سنادته التي يجدها في التمام عن ذكري أمه ، وكانت عادة القوم في

ولكنه زبده تعلقاً مها ورغبة في إحيائها ...

حار الصبى أول الأمر، ماذا يفمل ، واكن فيم الحيرة ؟ أوليس يستطيع اليوم أن يكتب ؟ فليتناول ورقة وليكتب إلى رجل من رجال الدين يعرفه فى كنطكى وأكبر الظن أن الرجل لن يحجم عن الحضور فإنه طيب الفلب ولقد كان كشير المعلف على أهل لنكولن ؛ وعلى الأخص ربة الدار … وهكذا كتب الصبى أولى رسائله .

ولشد ما أثلج فؤاده أن جاه ورد ذلك الرجل الصالح ينبثه أنه ملب دعوته عند أول فرصة يدنو به فيها عمله من إنديانا ... وسنحت الفرصة الرتقبة بمد أيام وحل بصقعهم ذلك الرجل الصالح وقد قطع في سفره إليهم ما يربو على المائة ميل .

وتلقاه أيب ودموع الشكر والفرح فى مقلتيه وأذيـع النبأ فى الجيرة وحدد ً يوم **قدئك الحفل** .

وفى صباح اليوم المحدد تجمع على مقربة من قبر أمه نحو مائتين من ساكنى الأكواخ المتنائرة فى تلك الجهة ، والتفتت أعين الجمع إلى حيث يقوم كوخ توماس لنكولن ، فإذا برجل الدين يمثى مشية الصالحين الأنقياء ووراه، توماس لنكولن يتبمهما أيب ثم أخته سارا وبعض الحيرة الأقربين ؛ وسلم الرجل وترحم على الميتة ودما لها الله ؛ وكانت كانه برداً وسلاماً على قلب النلام ... وأحس بعدها كما عاطرح عن قلبه عبثاً كان يؤوده ويؤله ، وصار يشفى نفه كلا ذكر أمه ما قاله القس عن شائلها وما دعا لها به الله من دعاء .

وستنصرم بمد ذلك الأعوام وهو لا ينسى ذلك الصباح ولا ينسى ذلك القس الرحم ولا كناته الطيبات التي إلتأمت بها جراحات قلبه الصغير . ازداد إقبال الفلام على القراءة ولكن أباه لا سهش لذلك ولا يأبه له ، بل إنه ليقطع عليه أكثر الأحيان قراءة فيستصحبه إلى النابة ليماونه فياكان براه أجدى على الأسرة من عمل ؛ وهو برى فيه الآن وقد ناهز الرابعة عشرة خير عون له إذ كان النتى حاذقاً قوياً تحمل قوته على المحب ، ما وأى الحيران مثلها فيمن كان في مثل عمره ؛ ورأى فيه أبوه فوق ذلك قدرة على الرماية تجلت له في حادثة واحدة ولكمها كانت مقتمة ، وذلك أنه تناول البندقية ذات يوم وصوبها نحو فرخ برى فأصابه في مهارة وخفة ... على أن الفتى قد امتلا رعباً ودم على ما فعل ، وعافت نفسه مثل هذه القسوة فا رآه أحد بعدها يصوب سلاحاً إلى مخلوق ...

وما كان إذعان إبراهام لأبيه إذ دعاه ليصرفه عما ماات إليه نفسه ، فأنه ليختلس الساعات فيكتب ويقرأ تحدوه اللذة وتدفعه حتى أصبح قادراً على تناول المكتب ؛ وكان أول ما تناوله مر الكتب الأعميل ثم خرافات إبسوب وروبنس كروزو ورحلة الحاج ؛ وكم كان لهذه المكتب من أثر في خياله ووجدائه وذلك لأن نفسه أخذت تتفتح للحياة تفتح الزهمة للربيع … واقت نلك النفس الركية إلى تاريخ المظاء فقرأ حياة هنرى كليى وحياة فوانكلن وحياة وشنطون بطل الحرية وزعم الاستقلال ، ولقد أعجب كل الإمجاب بسيرة هدذا الوعم المنظم وبات مسحوراً عاطالع من مواقفه في حرب الاستقلال وعا كان في تلك الحرب من بطولة .

ومالت نفسه إلى تفهم أسرار الحياة وهو بعد فى السادسة عشرة فسكان يطيل التفكر والتأمل وإن كان مسرح الحياة حوله غير حافل بما يثير المجب، على أن فى الكتب من دواعى التفكر والنظر شيئاً ليس بالقليل …

ووقعت فيده ذات يوم جريدة قديمة كان قداف سها بعض التناع فقراً فيها ما تسجب له ولم يفهمه حق الفهم! • • فما تلك الانتخابات؟ وما مسألة العبيد وأهل الجنوب؟ إنه البسمع أشياء كهذه في الكنيسة أحياناً وفي أحاديث الجيران أحياناً فيمجب بينه ويين نفسه ! فتى يستطيع أن يعرف كنه هذه الأشياء على وجه اليقين ؟ وأعجب ما قرأه فى نلك السحيفة الفديمة هو أن أندرو جاكسون على وشك أن يظفر برياسة الولايات المتحدة وهو رجل من عامة الناس تحدى الأقوياء الأغنياء من منافسيه فما استطاعوا أن مهزموه 1..

وكان للفتى نظرة نافذة إلى أعماق الأشياء ، لا ينصرف عما يقرأ حتى يتعمقه تعمقة عجيباً ولا يدع مسألة حتى يفهمها حتى الفهم ؟ وكان إلى رجاحة عقله ذا نفس تنفمل بطبيعة تكويمها للجمال والحق وتنفر من الأذى والشر ؟ لو رآء خبير بطباع البشر بومئذ لظن أه حيال شاعم تنبسط جوانب نفسه وتهيأ روحه لرسالة من الرسالات ... ولقد كان إبراهام يكتب الشمر فعلا بومئذ ويقرؤه على خلانه ؟ وصارت للشاعى بيريز منزلة في نفسه لا تسموعلها غير منزلة شكسبير؟ ولقد كان يكرر ما يمجبه ويكتبه في سجل ويماود النظر فيه ؟ وعمف ذلك عنه منذ تعلم القراءة فاستوى له من ذلك قدر من بليغ الكلام تأثرت به نفسه واستقام به لسانه .

هو الآن يتخطى السادسة عشرة ، طويل الجسم مديد القامة ، عربض الصدر ، تستوقف الأبصار محافته كما يستوقفها طوله ، ولكنه على محافته قوى البدن بالم من القوة ما لم يبلنه من كان فى مثل سنه ؛ وكأعا تجممت تلك القوة فى ساعده فليست هناك دوحة تستمصى عليه إذا هو أهوى عليها بفأسه ؛ بذأباه فى قطح الأشجار وتسوية الأخشاب ، وغالب أقراه فى النابة حتى سلموا بتفوقه مكرهين اكت هيئته وحشية بسبب شمره الأشمث المغبر وهندامه الساذج المهدل وتقاطيم وجهه المسنون الذي يعرز فيه الأنس بوزأ شديداً حتى ليبدو أضخم من حقيقته ؛ واقد وصفه أبوه فقال « إنه يبدو كقطمة من الخشب لم تسوها الفاس محلم علم علم علم وهو فى سن التظرف والأحلام ولم تحتمها المستحة ، والذك ما كان إراهام يطمع وهو فى سن التظرف والأحلام أن تنظر إليه فتاة نظرة تملق أو فتنة ؛ وهل كان يتجه خياله إلى شيء من هذا ؟ … ذلك ما لم يظهر عليه دليل حتى ذلك اليوم …

وكان الفتى على قوة جسمه مضرب المثل فى دمانة الخلق وعفة اليد واللسان ، وكان موضع حديث القوم في أمانته وسمو أدبه . تحدثت عنه زوج أبيــــ مرة

فقالت ﴿ لم يوجه إلى مرة كلة نابية ، أو نظرة جافة ، ولم يمص لى أمراً قط ، سوا، فى ذلك مظهره وحقيقة أمره » ؛ وكان يكره الكذب أشد الكره كما كان صريحًا لا يعرف الالتوا، والنفاق فى أعماله أو فى أقواله كما كان يحب أن بنتصف من نفسه ، نفسه .

روى عنه أنه استمار كتاباً عن وشنطون المؤلف غير الذى قرأ له قبل ذلك حياة ذلك العظيم ، وكان من عادته أن بقرأ بقية الهار خلف الكوخ متى عاد من الفاه فأذا نرل الليل قرأ إلى جانب الوقد يثير لهبه بين آونة وآونة ، فأن زوج أبيه تحتفظ بالشمع لليالى الآحاد … فبينا كان يقرأ ذلك الكتاب ذات ليلة إذ هبطت نار الموقد فوضه فى شتى بين كتل الكوخ وذهب فنام ، فلما أصبح وجد المطرقد بلل السكتاب ؛ فاشتد أسفه وحمله إلى صاحبه وهو لا يقوى على الوقوف أمامه من شدة الحجل ، ولايدرى كيف يمتذر إليه ! ثم بدا له فعرض على صاحب الكتاب أن يأخذ ثمنه وسأله عن الثمن واقترح عليه فى مقابله أن يأجره الرجل ثلاثة أيام فى عمل من أعمال زراعته ! وقد تم له ذلك فطابت به نفسه وزاده غبطة أن قد أصبح على مل ملك له …

وإن أقراه ليلاحظون عليه شيئًا من الشدود يومئذ فهو يلقى فأسه أحيانًا أنناء العمل فى الغابة ويخرج من جيبه كتابًا ويقرأ فى جهركما يقمل الخطيب ··· وهو يضحك أحيانًا بلاسب ظاهر وقد يعلو فى شحكه ويفلو فيه كل الغلو مبتدئًا بابتسامة ومنهيًا بقهقهة طويلة ···

وهو على رقة عاطفته وكرهه للقسوة بؤدى للجيران إذا دعوه أعمال الجزارة فيقذ الخنازر في جرأة وسرعة ويسلخها ويقطمها كأنه أحد مهرة الجزارن !

وبينا برى الناس ذلك منه يجدونه يمد يد المساعدة للضفعاء والبائسين ؛ لقى وهو في طريقه مع رفيق له رجلا ألقاء جواده وقد ذهبت بلبه الحمر فما زال به وقظه ويهضه وهو لا يغيق ولا ينهض ، فتدم رفيقه ، فنانبه إبراهام قائلا إنه لا يستطيع أن يترك الرجل فريسة للبرد ، ثم حمله على ظهره حتى أدخله كنه وأقام إلى جانبه ردحاً من الليل …

وسمعه الناس مراراً يعلن عطفه على الهنود الحر قائلا إنهم هم أسحاب تلك --برستون هونست مسرعته

الأرض وإنهم أخرجوا قسراً من ديارهم فهم الذلك جديرون بالمطف والرحة .
ولم يقتصر على الأنسان عطفه فقد أظهر أكثر من مرة الرأفة بالحيوان ؛ فن
ذلك أنه وقف ذات يوم ينقذ كلياً وقع في الثلج وقد ناله من جراء ذلك تعب عظمٍ ؛
ومنه أنه رأى بمض خلانه يلمبون بسلحفاة أوقدوا على ظهرها ناراً فمنفهم حتى
أطلقوها ؛ وذهب فكتب من فوره في الرفق بالحيوان وقرأ ماكتب على من
صادف من الحدان ...

وكان على احتشامه وجده يحب كثيراً من ضروب اللهب كالمصارعة ومسابقة المدد و ؟ كا كان يشهد الاجهاعات التى تنتظم عدداً كبيراً من الجسيرة كحفلات الاعماس وسباق الخيل وأضرابها ؟ ولقد كان يبدو فيها مهما نحوكا يطفر من جدل وحيوية فهل كان منقاداً لوعيه الباطن فهو يحاول أن يغيب في هاتيك الأفراح مايهمس في نفسه من م ؟ أم أن حبه لتلك الطبقة التى ينتمى إليها من عامة الناس هو الذي كان يحبب إليه الاجهاع بهم وإيناس نفسه الحزينة بلقائهم ؟ ألحق أن مهد ذلك إلى السببين مما ثم إلى عاطفة الشباب التى يشاركه فيها كل شاب ؟ ولقد كان الفتي عبباً إلى أقراه ، يلتفون حوله ويصفون إليه ولا يكل لهم سرور إلا إذا كان بيهم وإيهم ليحسون كل عدث إليهم توثب روحه وعذوبة نفسه ويشمرون شهوراً خفياً أنهم جميماً دونه في كل شيء إن جدوا وإن لمبوا ؟ وكان ويشمرون شهوراً خفياً أنهم جميماً دونه في كل شيء إن جدوا وإن لمبوا ؟ وكان شيا من نلك الحشائش الخدرة التي يتناولما الناس وما رأى أحد منه سفها أو مسفها واسهانة بشخصه أو اسهتاراً بغيره . فلقد كان يعرض عن شطط غيره أو سفهه ولا يحد أن يؤلم أحداً

وكانت لا تلبث الهواجس أن تملأ فؤاده إذا خلا إلى نفسه بعد مرح أو لعب؛ وتأبى الأيام إلا أن تريد دوامى حزنه . فلقد تروجت أخته الحبيبه ۵ سارا ۵ شابا من اسرة قريبة ، فرأى إراهام زوجها يدل عليها وعلى أسرتها بثروته ثم رأى أنه وأهله يكلفونها أعمال الخدم ؛ ولقد صبر الفتى على مضعى وإن نفسه لتنطوى على ثورة ، وإنه ليحس لأول مرة إحساساً لم يألفه طبسه وذلك هو النروح إلى الشر؛ ولكن عاطفة الخير تتغلب على تروعه فيصبر منطويا على حزن جديد . وتحوت أخته الحبيبة وهى فى فراش الوضع ويتهامس الناس أنها مانت مرهقة لم يمهل حتى تسترد عافيتها ؟ ويمثل، قلب النتى بالضنن والشركما يمثل، بالألم والحزن ويحس أن قد حان الوقت ليكايل هؤلاء القوم صاعا بصاع

وكأن إحساسه اليم بزداد في نفسه بموت أخته ، وإلا فما ياله ولم يعد بمد طفلايشمر مرة أخرى شموراً قويا بالوحدة والوحشة كأعاكان يرى في سارا أمه واخته ماً. ويحمل على الصبر نفسه وتستقر الأشجان في أعماق تلك النفس استقراراً ؛ ولكن ذلك الشرينطوى على جانب من الحبر أو هو يبتحث ما في نفسه من خير فأن شموره بالرحة والرأفة والحدب على النكويين يقوى في نفسه ولا تزيده الآلام إلا قوة وتمكنا.

وهو ينفس عن نفسه بمطالمة الشهر ونظمه ، ينفق فى ذلك الساعات فيخرج مهما وقد سرى عنه بعض الشىء ولسكن كما يسرى الننم الحزن عرب النفس الحزينة !

وزاد ضننه على تلك الأمرة التى ماتت فيها أختسه ، أنهم لم يدعوه إلى حفلة هرس أقاموها لأخوين من شباب الأسرة كانا يتزوجان ؛ فهو وإن لم يكن يودهم، يجد فى عدم دعوتهم إياء إهانة ساء وقعها فى نفسه ؛ لذلك عول علىالثار فأتى أمراً كم ندم عليه فيا بعد فا ذكره إلا تلون وجهه .

وذلك أنه استأجر من نقل خفية سربرى المروسين كلا مهما إلى هجرة الآخر وقصدت كل عروس إلى سربرها ، فلسا زف الزوجان كل إلى حجرته والحر للمب بأسبهما ورؤوس أهلهما، نام كل مهما إلى جوارعروس أخيه ، حى أقبلت أمهما فتداركت الأمرى فى آخر لحظة ؟ وجمل إبراهام همذا الحلما موضوع قصة فكاهية تهكية كتبها وألقاها فى كوخ أحد المروسين وسرعان ما فنى فى الناس أمرها واشتد إعجابهم براعة كانبها وقوة فنه … وهكذا يثأر الفتى أول ثأر بقله لا بساعده …

وما كان لثله أن يثأر إلا بقلمه ولسام، وأن يناضل إلا بقلمه ولسام، فهو يربأ بنفسه أن يفعل ما يفعله غير المهذيين، وإن له من قوة ذلك اللسان ما يستمنى به عن قوة ساعده وبدمه و إنه ليحس فى نفسه الميل إلى الدفاع عن المستضمفين ؛ ويحس بترايد هــذا الإحــاس يوماً بمد يوم ، وخيرما كان يمنى به نفسه يومئذ أن يكون محامياً يدفع الظلم عن الظاومين

فصد ذات بوم إلى جلسة قضائية فى بلد قريب ليتفرج وكان هذا أول خروج لهمن بينة الأكواخ والأحراج البرية ... وقد أنجب فى هــذه الجلسة بدفاع أحد المحان بالجابن إنجابا شديداً حمله على أن يتقدم إلى ذلك المحان مهنئا فاقتحمته عين المحان واردراه وهو لا يدرى أنه يزدرى رئيس الولايات المتحدة فى غد ! .. ولقد التتى ذلك المحاى بالرئيس لنكولن بعد ذلك فى البيت الأبيض فذكره الرئيس الذى لا بنسى بدفاعه الجميد ولسكنه لم يذكر منه شيئنا !

عاد إبراهام إلى كوخه وفى نفسه الإعجاب بالمحاماة وبشخص ذلك المحامى البليغ المتمكن من قضيته وأوجه حقه ؟ وإن كان ليخالجه شمور المضفى من كبريائه ، وكم أمضه قبل ذلك ما رأى من تفاوت بيرف الطبقات لا تقره نفسسه لأنه لا يقره عقل

وكر رآه الناس بعد ذلك ينتصب خطيباً فيهم كلا أحس في نفسه رغبة إلى أن بتحدث إليهم ، وكم سحرهم بيانه وأعجبتهم حاسته إلاوالده فقد كان يصنيق منه بذلك كاكان يصنيق منه بذلك كاكان يصنيق منه بذلك كاكان يصنيق منه ومع ينظر إليه بخطب الناس «أكلا وقف إيب أقبل عليه الناس جاعات يسمعونه؟» ومن ينظر إليه بخطب الناس «أكلا وقف إيب أقبل عليه الناس جاعات يسمعونه؟» وإنه في خطبه مثله في قراءته ؟ يحسن فهم ما يتحدث عنه فيحسن الإبانة عنه والأفناع به ، ولسوف تلازمه هذه الصفة ما عاش؟ قال مرة يخاطب أحد مرووسيه في البيت الأبيض وقد راح ذلك المروس يقص عليه نبأ حادثة لم يحسن فهمها وابن هناك أمرا واحدا تملته ولم تتمله وإنه لينحصر في كلة : تلك مي الإحاطة » . « ونافت نفس النبي إلى دراسة القانون ولكن أني له المال الذي يشترى به . ونافت نفس النبي إلى دراسة القانون ولكن أني له المال الذي يشترى به الكتب؟ أني له المال الذي يشترى به الكتب؟ أني له المال الذي يشترى به

ثم إنه ليشمر شموراً قويا برغيته في أن برفع قيمة نفسه فاذا هو فاعل ؟ أيبقى في النابة ؟ وماذا في النابة غير النجارة ؟ ومتى كانت النجارة سبيل من يطمح ؟ على أنه كان فى طموحه متأثرا بتقته فى نفسه أكثر مما يتأثر بتلك الأحلام التى تطوف بقلوب الشباب فى مثل تلك السن ، ومن المجب حقا أن يداخله الطموح فى تلك البيئه وهو النجار ان النجار الذى بعرف القليل عن جده لأبيه وقد كان كذلك قاطم أخشاب ؛ ولا يعرف شيئًا عن جده لأمه !

أيبق معاً بيه فى النابة؟ وإذا ترك النابة فأى سبيل يتخذ؟ ذلك ماكان يحبره أشد الحيرة وهو مهدف للثامنة عشرة .

وفكر ذات يوم أن يتجر فسنع بفأسه قاربا وملاً ، بأشياء تافهة جمها من النابة وظن أنها بما يباع في الأسواق ، وسبح بقاربة إلى بلدة قريبة ولكنه باع مافيه بشمن زهيد ؟ بيد أنه حدث أثناء رجوعه أن حل في قاربه رجلين ومتاعهما من الشاطيء إلى حيث أدركا قاربا بحاربا في عرض النهر؟ وما كان أعظم دهشته إذ ألق إليه كل مهما يقطمة من الفضة تساوى نصف ربال وما كان أشد فرحته بذلك؟ أشار إلى ذلك الحادث يوما وهو في منصب الرياسة يخاطب صديقه ووزيره سيوارد فقال « إنى لم أكد أصدق عينى ؟ ربما رأيت ذلك يا صديق أصماً تافها أما أنا فأعده أهم حادث في حياتي . لقد كان من المسير على أن أصدق أنى أنا ذلك الفتى الفقير قد كسبت ربالا في أقل من يوم ؟ لقد اتست الدنيا أمام ناظرى وتبدت لى أكثر جالا واذواد أملي كما إذوادت تق بنفسى منذ تلك اللحظة » .



ماكانت الفاقة لتموق ابن الأحراج هما كانت تتوق نفسه إليه ، وهيهات أن تركن النفس الكبيرة إلى دعة أو ترضى بمسكنة . ها هو ذا فتى النابة فى الناسمة عشر لالا يذكر أنه منذ قوى على حمل الفأس كان كلا على أحد ؛ بنى نفسه بنفسه كأحسن ما تبنى النفوس ، غذاء جسده من قوة ساعده وغذاء روحه من توقد ذهنه وبعد همته ...

ساقت إليه الأقدار عملا خرج به من النابة وقفى أياما فى دنيا الحفارة ؟ فافد استأجره أحد ذوى التراه وقد تناهى إليه من حديثه ما حببه إليه ، ليذهب بصاعة له فى قارب إلى حيت ببيمها فى مدينة نيو أرليانر ؟ وقبل الفتى وإن قلبه ليخفن وإن نفسه لتتنازعها عوامل الخوف والأمل؟ ولم لايخاف وهو لم يرحل مثل تلك الرحلة الطوبلة من قبل ، ولا عهد له بالمدن وعشيتها وأهلها ؟ والكنه قبل وتأهب للرحيل ، وما كان حب المال هو الذى حفزه إلى القبول ولكن رفيته الشديدة فى رؤية الحياة فى بيئة الشديدة فى رؤية الحياة فى بيئة غير بيئة الأحراج ...

وخرج معه فتى من أهل تلك الجهة ليماونه وأنخذا سبيلهما فى مهر الأهامو ومنه إلى ذلك السهر العظم المسيسي أبى الأمواء كما كان يدعى حتى بلفا مدينة نيو أورليا تربّعد أن قطما زهاء تماعاته وألف ميل رأيا خلالها على الضفتين حيوامات وأشجارا وأناساً نخالف ما ألفا فى إقليمهما .

وكاما أثناء رحلهما بأويان إلى الشاطىء أثناء الليسل على مقربة من القرى فيصنى إيب إلى أحاديث الناس وتوادرهم وتخترن ذاكرته المحيبة تلك الأحاديث ويستخرج سها من المانى ما يفسر له بعض آرائه أو ما يكون موضوعا لرأى جديد. وظل صاحبه زمنا طويلا وهو لا ينسى شجاعة إيب فى حادث وقع لها ذات ليلة ؟ فقد أويا إلى الشاطىء على مقربة من مزرعة من مزارع قصب السكر ، فييا كما نائمين فى قارمهما إذا بهما يستيقظان على حركة أيد تعبث بيضاعهما فهب إيب

فإذا هو يرى زنجيا على حافة القارب فعاجله إب بضربة بالمجداف القت به في الماء ، فوثب إليه آخر من الشاطىء فضر به كذلك فلحق بالأول ، وجاء ثالث فكان نصيبه نصيب سابقيه ورابع فما كإن أحسن حظاً ، وخامس فلتي أسوأ مما لقوا ، ثم فروا جيماً فتعقيم إيب وصاحبه فأذا بهما حيال سبعة من الزنوج واشتدت المركة بين الجانبين حتى هزم هؤلاء السود ولاذوا بالمزرعة وعاد إيب ورفيقه إلى القارب ولكنه أصيب بجرح فوق عينه اليسرى سيظل أثره هناك طيلة حياة .

بلغ إبراهام وصاحبه مدينة نيو أورليان فها هو ذا برى مدينة كبيرة لأول مرة ! وأية مدينة هى ؟ إنه برى فى الميناء من الراكب الضخمة المحملة بالبضائم ما لم تقم على مثله عينه من قبل، وإنه ليرى شوارع فسيحة وقصوراً عالية وأعاطاً من المركبات الفخمة وأفواجاً من الرجال والنسوة تبدو عليهم مظاهر النممة والهجة ؟ ما هذه الدنيا المجيبة الصاخبة المزدحة ؟ ألا ما أبعد حياة النابة عن هذه الحياة ... يا مجبا ! هدف قضبان من الحديد تنساب عليها عربات تجرها ظامرة، لقد سم عن مثل هذا من قبل فها هو ذا يراه أمام ناظريه

على أن شيئا بهمه وبأخذ بمجامع له أكثر بما بهمه تلك الأشياء جيماً ، وذلك هو تلك الجوع السود تساق أمامه كا تساق الدواب ، ينتظم كل فويق مها أو كل قطيع سلك طويل ؛ وأبه ليدرك من نظر آنهم ومن حركاتهم أنهم لم بألفو ابعد حياة الدينة وأغلب الظن أنهم جابسوا إليها لساعتهم ؛ أهؤلاء هم الذي قرأ عنهم في بعض الجرائد القديمة ، والذين سمم أحاديث عنهم في الكنيسة من قبل ؟ إلى أن يساقون ومن أن جي مهم ؟ إنه ينظر فقع عيناه على لافتات فهذه تملن عن استعداد صاحبها لشراء العبيد بثمن طيب ! وتلك عن بيع هؤلاء لحساب من بربد بيمهم !

إنه ريدان يفهم أمم هؤلاء السود ويحيط خبراً بتاريخهم وعملهم وحظهم من الحياة في هذه الدينة الكبيرة ، ولكنه في شفل بما جاء له عن هذا فليترقب حتى تسنح فرصة أخرى .

باع بضاعته وباع القارب وعاد هو وصاحبه فى قارب بخارى إلى الغاية بعد أن غاب عنها ثلاثة أشهر ؟ عاد وقد اكتسب عن الحيــاة خبرة تفوق ما اكسبته الكتب منها ، ثم إنه ينال خمه وعشرين ريالا أجراً على عمله الذي أداه على خيروجه \* \* \*

لم يكد يمضى عام ونصف عام بعد عودته من رحلته حتى هاجرت الأسرة إلى مقاطعة أخرى هى مقاطعة إلينوى فلقد أرسل بعض ذوى القربى هناك يصفون ما فى تلك القاطعة من رغد وجال ؛ وهذا الرجل توماس لنكولن لا يسمع عن رغد إلا طمع فيه لكثرة ما يمانى من شظف الميش ؛ ذلك هو الذى رحل به من كنطكي إلى إنديانا وهو الذى يرحل به اليوم من إنديانا إلى إلينوى ، فحا أصر ع ما أجاب ؛ باع مزرعته وباعت زوجه مزرعة كانت لها فى كنطكي وحزما متاع الأسرة ووضاه على ظهر عربة وهم فى رحلتهم اليوم يمتمدون على قوة إب فلم يمد صغيراً بركب خلف أبيه كا فعل قبل أربعة عشر عاماً أثناء رحيلهم من كنطكي ، وإنحا هو اليوم شاب مكتمل القوة يسير على قدميه ويعنى بالمتاع كا يمن بقطيع الماشية الذى بأخذونه معهم إلى إنديانا فى رحلة بلغت مائتى ميل قطعوها فى أسبوعين .

ويفكر الفتى في عمل مجد يمعله أثناء الطربق ، وهل ثمة غير التجارة ؟ أولم يحدقها في رحلته إلى نيو أدورليار ؟ لذلك يشترى الشاب بريالاته خيطا وإبراً ودباييس ومشابك وتحوها ، وبيبع ذلك لساكنى الأكواخ التي يمر بها فيا يبلغ الموطن الجديد إلا وقد ضوعف ماله رهو بذلك فرح شديد الفرح يتذوق ثانية لذة للكسب ولذة الثقة في نفسه ، ويسأل نفسه أى الطريقين يختار ليمول نفسه وقد شارف الحادية والمشرين ؟ أيظل مجاراً زارعاً أم يترك ذلك إلى التجارة ؟ ولكن نفسه محدثه بأشياء غير ذلك جيماً فهو وائق من قدرته على الكلام وليس ينقصه إلا دراسة القانون ليكون محامياً ينتصف للظاهرين فا أحب ذلك إليه ...

ولكن ليودع ذلك الآن فإن عليــه أن ببنى الكوح الجديد وأن يسرر المزرعة الجديدة وأن يتمهد أثناء ذلك الماشية فما يجدر أن يلقى من تلك الأعباء على عاتق أبيه إلا بقدر ما يطيق ···

أهوى الغتى بفأسه على الأشجار في قوة تلفت الأعين إليـــه وكان اليوم أقوى من أبيه ساعداً وأكتر جلدا ؛ وجعل يسوىالأخشاب وجه النهار وبأتى بالتيران لتحرها إلى حيث يقام السكوخ آخره ؟ فلما تم له ذلك نشط فى بنماء السكوخ حتى أعمه كا شاءت زوج أبيه من نسق ، فجاء كوخاً فسيحاً مقسها تقسها جيلا ...

وعمد هو وابن عمه چون هانكس إلى مزرعة فأطاطاها بسور وأقبلا على الزراعة فى بقمة لم تطألها قدم إنسان قبلهما ليوفرا للأسرة ما تتطلبه من قوت ؟ وليس ثمة ما بصايفه إلا انصرافه عن القراءة بسبب ما هو فيه من جهد متصل ... وإنه ليخشى أن يطول انصرافه عن القراءة فها هى ذى شهرته فى المقاطمة الجديدة تؤدى إلى استشجاره فى كثير من الأعمال، وهو يكره أن رفض لأبه يحب أخراً على ما يقوم من عمل وعليه اليوم أن يكسب ثمن قوته وثمن ملابسه على الأقل ...

وإن حديث هـذا الشاب وشجاعته ليشيع في الجيران حتى لبرغب كثيرون في رؤيته ، وإن شخصيته لتأسر كل من رآه ، فالناس معجبون بقوته ومهارته ونجدته ، وإنهم إلى ذلك برناحون منه إلى شمائل أخرى يحسومها وإن لم يلتفتوا إلى النفكبر فيها ، فحديثه عبب إليهم لا يماونه ، وإنه للمدو مقدرة فائقة على سرد الأقاسيمس والنوادر ، يتدفق في عدوبة وفصاحة وجدل … وإن كانت لتغشى جدله أحياناً غواش من الحزن كما تغشى السحب الساء السافية داكنة ممة خفيفة ممة أخياناً غواش من الحزن كما تنفشى فيمود لوجهه ضياؤه ولحديثه بهجته ، وهو في كلا حاليه ساحر قوى السحر بعيد الأثر في نفوس ساميه …

وهو إذا فرغ من عمله وقلما يفرغ ، يكتب لهذا رسالة أو مظلمة ، ويقرأ لذاك كتابًا جاءه من صديق أوقريب ، ويمين غيرهما فى زحة عمله ، ثم بنفلت إلى مزرعة أبيه أو إلى أخشابه التى يسوبها ليبيمها بدرجهمات ...

والناس في هذه القاطمة وأمثالها بميشون على حالة أشبه بحال البدارة أكثر التفاخر بينهم بالقوة والشهامة ، وقلها نفاخروا بثروة إذ يندران توجد الثروة ، الذلك كانت شهامته كفيلة بأن تطلق لسانه بالفخر ، ولكنه لا يتحدث عن نفسه أبداً ، وإنه ليخفض جناحه للناس إلا إذا تحداه ذر وقاحة كما حدث صرة إذ صارع أحد المدلين بقوتهم من شباب نلك الحجة ، ولقد علمه إب كيف بها به ويستخذى منه ، والناس يسجبون من ذلك الشاب النحيف وما يبدى من قوة .

ثم إنهم برونه ذات مرة يقذف بنفسه فى الماء إذ أخلت عيناه رجلين يقالبان الموج وند خارت قوتهما أو كادت فأدركهما ونجاهما من الفرق ...

وإنه كثيراً ما يجد منجانه في تلك القوة فقد تحطم زورق بحمله ممة وكان البرد شديداً والناء بوشك أن يتجمد فلم يحل ذلك بينه وبين أن يسبح مسافة طويلة مثى بعدها مسافة أطول منها حتى التجا إلى كوخ أحد الفلاحين فلبت عنده محو أسبوعين يماونه في أعماله ؟ وما دعاه إلى أن بلبث عنده في الواقع إلا كتاب في التانون وجده لديه وكان هذا الفلاح من قبل قاضياً ، فلم يدع الفتى ذلك الكتاب حتى قرأه ووعاه .

ولكن إراهام على الرغم مما يحسه من طيب المشرة وما يتمتع به من حسن السمه برم والدين الجال الصيق ؛ وإنه السمه برم والدين هذا الجال الصيق ؛ وإنه ليكدح كدحاً عنيفاً ثم لا يصب من الأجر إلا دربهمات ، وأى أجر أحقر من سروال من القاش الردى، يحسل عليه في مقابل آلاف من شرائح الأخشاب كان يقدم أربعائة مها ليحصل على قيد ذراع من ذلك القاش ؟

إن ترعة استقلالية تسيطر على تفكيره اليوم ؛ وإن شموراً بالرغبة في الهجرة ليلح عليه إلحاحاً شديداً وإنه لجدر بالاستقلال فا اعتمد منذحداته إلا على نفسه ؛ فكر ليفسه وتأمل في حياة الناس وفي مظاهم الطبعية ، وسافر فوق الماه ، وتاجر في مدينة كبيرة ، وقرأ الكتب ، واستوعب كثيراً من القصص والأمثال ، وتمود أن يتممن الأشياء وأن يدرها في ذهنه مرات وأن يقابل يين الأشباء وبنظر في المتنافضات ؟ ثم إنه يطابق بين ما يقم تحت بصره وما يطرق سممه من حياة الناس على ما يقرأ ، ومن كان هذا شأنه فهوعساى في أوسع معنى لتلك الكلمة ، والمصامى لا يقف عند حد ، فا يزال يرتق حتى يصل إلى القمة أو حتى يصبح هو نفسه فقة من القمم .

إذا فجال الحياة في النابة يضيق عن همته ، وحسبه ما استوعب هنا من تجارب وما خبر من ساوك النساس فليخرج إلى عالم المدنية وليضرب في الأرض فما كانت الهجرة إلا سبيل المجد

وإنه ليفضى بتلك الرغبة إلى من حوله من الشباب فيكدرهم إعتزامه المفيب

...

شاءت الأقدار أن يذهب إبراهام في رحلة ثانية إلى نيو أورليانز فقد استأجره بعض الجيران وقد نمي إليه أنه القوى الأمين الذي يحسن أن يتمهد بيم تجارته ، فخرج وفى صحبته ثلاثة رفاق فى قارب من صنع يديه ، وقد جمل الرجل له ستة عشر ريالا في الشهر أجراً على عمله كما جمل لرفقائه كذلك بمض المال نظير معونتهم ولقد وقع للفتي في هذه الرحلة حادث كان بمثابة استحان جديد لهمته وسرعة خاطره ؛ وذلك أن القارب قد اصطدم بحاجز صخرى عند بلدة نيوسالم فتملقت مقدمته على الصخر وأنحدرت مؤخرته حتى اغترف من الماء وأوشك أن ينقلبُ بحمسله وملاحيه في النهر ؛ وتجمع خلق كثير على الشاطئ ، فمنهم من يصيبح بمن في القارب يقترح وسيلة النجاة ومنهم هازلون يتخذون من الحادث ملهاة فهم يضحكون ويسخرون في سماجة وقحة ؟ ولكنهم جيماً لايتقدمون بمساعدة ؟ على أنهم لا يلبثون أن يجدوا ذلك الفتى الطويل الذي يبدوا لأعينهم كالمارد يتقدم فى خفة ومهارة فينقل بعض بضاعته إلى مقدمة القارب حتى تماو المؤخرة ، ثم يثقب فيها بعض التقوب فيخرج منها الماء ، وإذ ذاك يقفز في اللجة ويستمين برفاقه وببعض الحبال حتى يجنب القارب ذلك الحاجز الصخرى نم يسد الثقوب ويعيد توزيع البضاعة على ظهر القارب فيسبح في هدوء ويتخذ سبيله كأنه لم يعقه عائق والقوم على الشاطىء يلوحون له بايديهم ، وقد انقلبوا جميعًا معجبين به فلا هازل بينهم ولا ساخر ؟ وشاع حديث ذلك المارد في نيوسالم كلها ...

وقضى الفتى ورفاقه في مدينة نيوأورليائر زهاء شهر ؟ ولما فرغوا من أمره البضاعة اتحذ الفتى سبيله إلى أسواق الرقيق يدرس حالها من كثب فهو لم ينس ما تركه حال العبيد من أثر في نفسه منذ زيارته الأولى ، وإنه ليهتم لهمـذا الأمم أكبر الاهتمام ويقلبه في خاطره على كافة وجوهه ؛ فهل كان يدرى إبن النابة أنه سوف يخطو بالإنسانية خطوات واســمة نحو النور بتحرير هؤلاء العبيد وفك أسفادهم؟ كلا ! ما كان يدور بخلده مومئذ شيء من هذا .

رأى ويا لهول ما وأى ! زأى فى قلك الأستواق جماعات من السود ذكوراً وإناثاً جى. مهم كالقطعان قسراً من مواطنهم مقرنين فى الأصفاد إلى حيث يباعون كما تباع الماشية ، يلهب النخاسون جاودهم بالسياط ويسوقونهم كما تساق الأنمام كأنهم لا يحتون إلى البشرية بصلة !

وأخذت عيناه فيا رأى فتاة جميلة الحيا ممهمنة الفوام يعرضها الباعة على المتفرجين نصف عاربة كما لو كانوا بعرضون فرسا كريمة ؛ وقد افتتن بقوامها وقسمات وجهها الشاهدون ، وإبراهام تتحرك نفسه من أعماقها ويتألم ماوسمه الألم . وصفه أحد زميليه فقال : « رأى لنكوان ذلك فكا أن قلبه يدى . لم تتحرك شفتاه أول الأحم وظل صامتاً ومشت كدرة الهم في وجهه فبدا كريه الظهر ؛ وأستطيع أن أقول وانا به عليم أنه كون لنفسه في تلك اللحظة رأياً في مسألة المبيد . . . فلقد النفت إلى قائلا : إنى أكره أن أكون عبداً ، ولكنى أكره كذلك أن أكون عبداً ، ولكنى أكره كذلك أن أكون من ملاك المبيد ، ولأن قدر لى أن أسدد ضرباني إلى هذا النظام فسأضرب بشدة » . . .

و بررى أنه في همذه الرحلة من بعرافة سودا، فنظرت إليه وقالت : « أيها الفتى إنك ستكون بوماً ما رئيساً للولايات المتحدة ويومئذ سوف يتحرر جميع المبيد » فهل كانت كلات العرافة كلات القدر نجرى على اسامها في تنبؤ عجيب ؟ وألنى إبراهام نفسه في المدينة نحيط به أسباب الفواية ولكن هل كان لنفس مثل نفسه محسمها الشدة وعصمها الفاقة وطهرتها حياة النابة من أوشاب المدنية وأوضار الترف ، أن ترل أو ترقى إليها غواية ؟

إنه ما فكر أثناء إقامته في الدينة إلا فيا جاء له ، ثم إن تفكيره بعد بيع البضاعة قد انصرف إلى هؤلاء العبيد فكان يعلاً وقت فراغه ؛ ولقد كان يعنى أشد المناية بالاسباع إلى الجاذاين في مسألة امتلاك العبيد ، فيرهف أذنيه كما تطرق المحديث إلى تلك المسألة ويتتبع الحجيج التي يدلى بها كل متكلم ، يفعل ذلك في أناة وف غير تحيز كما يستمم القاضى الذي يتلس وجه الحقيقة في قضية من القضايا ...

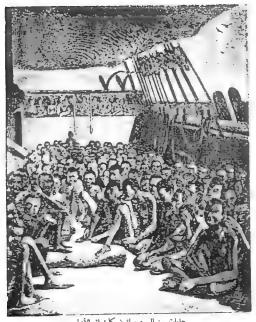

جاعات من الــود يــاقون كما تــاق الأنــام



ما ذا يقول هؤلاء الجنوبيون؟ يقولون ما ذا ريد أهل النبال باستنكارهم حتى المتخلال المبيد؛ وهل يفهم هؤلاء البسطاء من التجار وقاطمي الأخشاب وكتبة المسالح والحراثين نظاماً وارثناء عن أحدادنا ؟ وماذا عسى أن يصنع هؤلاء الشاليون إذا حرر العبيد هنا فلم بحد من يزرع القطن ويجمعه ؟ أنى لهم بعد ذلك القطن الذي ينزلونه وينسجونه ؟ ثم أليس حال المبيد الآن خيراً بما لو منحوا الحربة الساند المنام النظام والطاعة وقواءد السيحية فنخرجهم من حال الهمجية الى المدنية ؟ ثم إننا نظمهم ونعني بكسائهم ونسكهم مساكن صالحة ؟ ولو أننا تركناهم وشأمهم لما المنازعات وهم أهل قموة وجهالة . واننا ما نقسو علهم واحياناً إلا لنصلحهم ونعوده الهدوء والنظام مساكن صالحة . واننا ما نقسو علهم

ذلك منطق أهل الجنوب ولسكن ذلك الشاب الغريب في مدينة نيو أورليا تر ، القادم من النابة يحس للسألة رجها آخر في أعماق نفسمه لا يمت إلى المنطق ولا إلى المبررات الاقتصادية بصلة ... وجها آخر يحسه ولا يستطيع أن يجريه بجرى الجدل ... إنه يكره هذا النظام ولن يقدر على أن يحمل نفسه على إقراره وليقل أهل الجنوب ما اشتهوا أن يقولوا فلن يستطيعوا أن يزيلوا من أعماق نفسه هذا البغض الشديد لنظام امتلاك المبيد وبيمهم أو شرائهم ... على أنه ينتظر فربحا تكشف لا من أوجه المسألة ما لم يقع حتى اليوم عليه ...

وهجل الفتى بالمودة ، فضجيج المدنية وزحمها ومقاتمها وزينتها ، كل أولئك يكدرخاطر ابن الغابة ؛ ثم إن منظرهؤلاء السود فى غدوهم ورواحهم وفى أسواق بيمهم وشرائهم مبمت ألم لنفسه وحزن لوجدائه فإلى الفابة فى غير إبطاء ...



لم بلبث إبراهام فى كوخ أبيه بمد عودته إلا أياماً ، ثم خرج منه ومن النابة ليضرب فى الأرض ولتلتى به الأقدار فى مجاهل النيب ، فلن يمود إلى النابة نجاراً ولن تمسك قبضته الفأس بمد اليوم ...

كان أول ما ساقته الأقدار إليه من عمل أن فتيحله ذلك الرجل الذي استأجره فى رحلته الثانية إلى نيو أورليانز ، دكاناً فى مدينة نيوسالم ليبيىعالناس ما بطلبون نائباً عنه ، فقد وثنى من أمانته ومهارته ...

ولقد قطع إبراهام السافة إلى تلك المدينة ماشيًا فمما يملك قاربًا أو حصانًا ، وهناك أعد الدكان بنفسه فصنع الرفوف اللازمة والمناضد وغيرها بيده ورثب البضائم في أحكتها ثم جلس ينتظر القادمين من طالمي تجارته .

وسر عان ما اجتدب الناس بشمائله فتوثقت الألفة بينه و ين جميع من خالطوه، وعلى الأخص من شهده منهم في حادث النهر بوم تملق به قاربه على الحاجز المسخرى وأذاع في الناس صيته حادث آخر غير حادث القارب ، وذلك أن صاحب الحاوت ما فتى يذكر للناس قوة إبراهام وشدة عربيكته ، وكانت المصارعة في نلك الأسقاع البرية مما يتنافس فيه الشبان و بخاصة ذوى الفتوة منهم ، وسرعان ما عى أمن ذلك الشاب الذي يبيع في الحاوث إلى جاعة من الفتيان في البلدة كانوا يجملون المربدة هوينهم والشغب مسلامهم ؛ وكان على رأمهم فتى مفتول كانوا يجملون المربدة هوينهم والشغب مسلامهم ؛ وكان على رأمهم فتى مفتول منه ويتحدونه أن ينازل زعيمهم وهو يعرض عهم وتأبي عليه نفسه أن يحفل مهم، منه ويتحدونه أن ينازل زعيمهم وهو يعرض عهم وتأبي عليه نفسه أن يحفل مهم، وكانت ، وتحمى المصارعة بين الفتيين ويحد إبراهام من خصمه أنه بريد أن يعمد إلى ولكنهم يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتدحرج على الأرض كما تتدحرج يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بميداً فيتحرم عن اللدهش ، والفتية لا يستجمع قوته وبرفع خصمه وباتى به بسيداً فيتحرم عن اللدهش ، والكتبة بمن المدهن ، والكتبة بم بالمون



الدكان مبك كان بيم انكول وتريم المكة المصدة الن كان يناء علمها

ا براهام بأنه خالف أصول الصراع وبتأهبون لهاجته عصبة فيسند ظهره إلى الحائط ويتأهب للقائم في صحت ، وإذ ذاك بيهض زعيمهم فيصافحه مطلباً أنه تغلب عليه حقاً وأنه لا يملك إلا الإذعان له ؛ وتوطنت بين الفتيين الحبية وتوثقت بينهما أواصر صداقة سوف تستمر زمناً طوبلاحتى يحوت آرمستر نج فيبقى إبراهام على مودته لابنه وبقف ذات يوم وهو محام فيدافع عنه فى حاسة واهمام حتى يتقذه .

وكان إبراهام في الحانوت موضع عبة كل من جاءه ، كان واحم الصدر وكان إبراهام في الحانوت موضع عبة كل من جاءه ، كان واحم الصدر فكه الحديث لطيف الماشرة خفيفا في إجابة كل قادم إلى مبتغاه حريصاً على رضاه لايضيق ولا يتملل من ترترة بعض زبائنه أو ترددهم بين الأصناف أو مساوماتهم في الأثمان ، فيقنع هذا الحجة وبرد على ذلك بنكتة ؟ جاءته عجوز تشترى شيئاً فضجرت من دفته في المبزان وقالت ؟ لم لم يضموا غيرك في هذا الدكان فكنا نستريح من وجهك القبيح ؟ » فنظر إليها باسماً وقال : « ولدني أمواى يا سيدتى جيلا ولكن أناساً سرقوني وأنا في المهد ووضعوا مكاني صاحب ذلك الوجه القبيح الذي ترمن فا ذني إذاً في هذا القبيح ؟ » ...

وحب إراهام إلى صاحب الحانوت أن الناس كانوا بجيئونه ليكتب لهم الخطابات أو ليقرأها أو ليستمعوا إلى قصصه ونوادره ، كما كان الآباء والأمهات يحمدون له حدبه على الأطفال وعنايته بإرضائهم وإدخال السرور على نفوسهم ، وكثيراً ما رأوه يضاحكهم ويلاعهم ويعطهم الحلوى ويصنم لهم اللعب ...

على أن الأمانة كانت أحب صفائه إلى الناس جميعًا حتى لقد صار بعرف بينهم بلسم ﴿ أيب الأمين ﴾ فسا يذكره الناس باسمه مجرداً من هذه الصفة إلا نادراً . حدث أنه أعطى اسمأة ذات سمرة مقداراً من الشاى أقل من حقها ، فلما أدرك ذلك سار إليها آخر النهار مسافة ثلاثة أميال يحمل باقى الشاى ، وحدث أن أخذ خطأ بعض دربهمات من رجل فلما راجع حسابه سأل عنه حتى اهتدى إليه ودفع له دربهماته ، وتروى عنه من هذا القبيل أحاديث كثيرة جملت الناس يقبلون عليه معجبين ...

وعرف الناس إبراهام فوق ذلك باستقامته فما عهدوا عليه من سو. قط ؛ كان لايمرف الخر ولا اليسر ولايقرب الفراحس ما ظهرمها ومابطن؛ وكان يشغل فراغه بالقراءة كمادته منذ تعلم القراءة وكثيرا ما رآه المارة وقد استلقى على ظهره في الحانوت ورفع أمام عينيه كتابا فما يضعه إلا حين يقصد إليه مشتر ثم يعود إليه متى انصرف، ويظل يقرأ في غير ملل ؟ ولسكم كان يتمجب بعض من يراه إذ يسمونه يجهر أحيانًا بقراءته ثم يقفز واقفًا إذا أعجبته عبارة فيرددها ممات ثم يثبتها في قرطاس .

وكانت كتبه إلا قليلا مستمارة ، يسمم عن كتاب فيسمى إلى صاحبه فيستميره إلى أجل ثم يقرؤه وبرده إليه في ميماده ، ومن ذلك أنه سمم عن كتاب في قواعد اللغة ، وكان قوى الرغبة في تعرف تلك القواعد ليستمين بها على ضبط عبارته فشى نحو ستة أميال حتى جاء صاحب الكتاب فاستماره وأكب عليه حتى أنقن فهمه في أيام قليلة .

ومما قرأه أيب في تلك الأيام صحيفة كانت تكتب في السياسة اشترك فيها على إملاقه ، وكان يقبل على قراءتها في استمتاع ولذة ، قراءة تممق ودراسة .

وكان ينام أيب فى الحانوت على وكه من الخشب فنا له مأوى غيره ، على أنه ما تبرم من ذلك أبداً فقد ألف ما هو أخشن من ذلك من مهاد وحسبه أن يذكر مهده فى تلك الأكواخ النى كان ينفذ البرد من خلال تقوبها إلى بدنه ليحس أنه ينم بالراحة على هذه الدكة الخشبية .



ما لهذا الغتى وللسياسة وليس لمن كان فى مثل موضعه صلة بالسياسة من قريب أو من بميد ؟ أله مر الجاء والثراء ورفعة الحسب والنسب ما يؤهله لخوض هذا المضار ؟

لقد أخدت تشتد عليمه وطأة الفاقه بعد عام واحد من حلوله بهذه البلد فإن ساحب الحانوت قد أفلس وباع حانوته لتاجر آخر طالما نافسه ؛ وترك إبراهام أياما بلا عمل ونقد ماله فلم يبق لديه منه ما يستمين به حتى على القوت ، ولولا ما ساقه له القدر من رزق لساءت حاله ، ولكنه كان رزقاً هينا غير متصل فقد استؤجر ليقود زورقاً بخارياً في منطقة عسيرة من مجرى النهر وكارت أجره على ذلك أد معن ربالاً .

لبث يفكر فى مرترق : أيمود إلى النامة أم يعمل فى النهر قائداً للقوارب البخارية ، أم يبتى بائماً فى حانوت ، أم ينخرط فى سلك المتطوعين لقاومة الهمنود الحمر ؟ كل أولئك كان بدور بخلده وكان يقلقه قدوده بلا عمل كلا تناقصت ريالاته الأربعون …

ولكن صاحب خان في المدينة كان قد أنس من فطنة إبراهام وطلافة لسانه وصدق إخلاصه في كل ما يتناول من عمل ، وتطلمه إلى المعرفة ، ما أيقن ممه أن سوف يكون لهذا الفتى شأن غير شأنه بومنذ ؟ ولقد استمع إليه صاحب الخان ممات وهو يحدث الناس أو يخطبهم كلا سنحت فرصة لذلك فرآه جذاب الحديث بارع السياق بليخ العبارة يضرب الأمثال الوانحة في غير توقف ويسوق الأدلة القاطمة في غيرعوج ، فزن له الرجل أن يتقدم للناس ليختاروه نائباً عنهم في مجلس مقاطمة إلينوى …

وكان برى إبراهام الخطوة جرئية فاليد خالية والجاه منمدم ؛ فعلام يمول ابن الغابة وإلى من يستند ؟ لكن هل تمود أن يمول أو يستند إلى على نفسه ؟ إن له أصدقاء كثيرين ولكنه نشأ نشأة من يمتمد على نفسه قبل كل شيء وهو الآن في الثالثة والمشرين من عمره قد قرأ من الكتب وخبر من أحوال الناس ومارس من متاعب البيش ، ما لم يتفق مثله لأحد في مثل سنه ، وإنه فضلا عن ذلك وائتى من عبة الناس له ، لمس همذه المجبة مرات في إقبالهم عليه وهو يقس عليهم القصص وقد تحلقوا حوله أمام ذكان الحداد على ضروه ناره ؛ واسها مرات غيرها وهو واقف بينهم خطيباً يحدثهم عما يتمنى تحقيقه للمقاطمة من ضروب الأصلاح ، فهل برى فيهم من يساويه في شهرته ومكانته ؟ ثم إنه حمل الكثيرين من الأقوياء على الأذعان لقوته ، وهو على قوة بأسه خافض الجناح لين المجانب ؛ ما عمد إلى همذه القوة إلا في وجوه البر والمونة إذا استثنيا مصارعته مارمستريم ؛ إنه مهذا كله خليق أن برى فذاً بين أنداده ... ولكنه مع ذلك يتردد لا من جين ولكن من تواضع ...

وأخيراً قهر عزمه تردده فألق بنفسه فى ممترك السياسة فإلى أى حزب من الأحزابكان انهاؤه إلكان ثمة له انهاء إلى حزب ؟

كان حتى سن المشرين ينتمى إلى الحزب الديموقراطى ، ولكنه الآن فى الثالثة والمشرين يتقدم للناخبين منتميا إلى حزب الهويمج ؛ على أنه إنما يعتمد على ما يعرف الناس من خلاله رجلا وصديقا .

قام فى الناس خطيباً فسحرهم بيانه وسرت فى نفوسهم حماسته وزادهم محبه له ما رأوه من تواضعه فهو لا يفرض عليهم آراءه ولا يزكى نفسه وإنما يعدهم الأصلاح إذا قدر له النجاح ؛ أما إصلاحه الذى سوف يعنى بتنفيذه فسيتناول الطرق وبجارى الماء، والنجارة فهو من أنصار حمايها رفع نسبة الجارك حتى ننمو وتردهم، والناس بنظرون إليه لا تتحول أبصارهم عنه وقد عطف قلوبهم عليه ما يبدو من علامات فاقته وعوزه فسرواله لا بصل إلا إلى منتصف ساقيه وردناه لا يكادان يبلغان رسفيه، وفى وجهه وعينيه خلجات توحى بما كابد من شدة وما لاقى من عنت الأيام

واختتم الخطيب خطبتة بقوله ﴿ إن سياستى قصيرة حلوة كرقصة المجوز ؛ إن أحبذ مشروع المصرف الأهلى وأحبذ الأصلاح الداخلى والحماية الجحركية ، هذه مى مبادى. وميولى فأن اخترتمونى فأنى لكم شاكر ، وإن رأوتم غير هذا فلن يقبر ذلك شيئاً من نفسى » وفي مداء أذاعه في الناس بذكر إبراهام رأيه في التعليم فيقول إنه بود لو أتبيح لكل فرد قسط منه حسب استعداده ولسوف يمي بذلك كل العناية إذا أصبيح عشواً في مجلس القاطعة

و بختم الذي نداء ، بقوله ( إذا أخطرت ببالى ما يجب على كل شاب من شديد التواضع فرعا كنت قد تطلعت إلى أكثر بما استحق ؟ على أننى فيا أشرت اليه ما تنكامت إلا حسبا فكرت ، ولقد أكون غطنا فيه كله أو بعضه ، ولكنى وأنا بمن رون متانة الحكمة القائلة : ان من يصيب أحيانا خير بمن بخطى دائما أبادر إلى الرجوع عن آرائى منى تبين لى خطؤها ؟ لقد قيل إن لسكا امرى، نوعاً خاماً من الطموح وراءاً كان ذلك صواباً أم خطأ فأن طموحى الذى لا يساويه عندى طموح هو أن أظفر من قوى بأن يقدرونى إذا ثبت السيم أنى جدر مهم عبدا النصل ؟ لقد ولدت ونشأت في مدارج متواضعة وإن كثيرين منكم يجهلونى، بهذا النصل ؟ لقد ولدت ونشأت في مدارج متواضعة وإن كثيرين منكم يجهلونى، بمبوطة بين أيدى الناخبين الأحراد فأن فزت فقد أولونى جيلا لن أو فيه لم مهمابذات من جهد في خدمتهم ، وإن أملت عليهم كلتهم أن أبقى حيث أنا فطالنا ألفت من موافد الانخذال ما لست أحس معه لهذا الفشل كبير غم

وقبل أن يحل يوم الانتخاب لرى إبراهام يشترك فى عمل يمد غربيا بالنسبة إليه وذلك أنه تطوع سم فريق من شباب الجهة لحادبة الهنود الحر فأن زعيمهم وكان يدعى السقر الأسود قد بات يهدد المقاطمة بهجوم شديد .

كانت الحكومة قد تعاهدت معه على ألا برى هو وقومه على الصفة الشرقية لهر السيسي ولهم أن يميشوا غربى الهير حيثًا شاءوا ؟ ولكنهم خانوا المهد مدعين أن البيض تدخلوا في شؤومهم في الأصقاع الواقعة غربي الهير والذلك فقد عولوا على استمادة الأرض التي أجلوا عنها شرقية ؟ وإذ ذاك دعا حاكم إلينوى إلى التطوع لدفعهم عنها .

تطوع إراهام فيمن تطوعوا لهذه الحرب ، وتحمس له فريق من الشباب وبخاصة جاعة آرمستر مج فأنوا أن يكون لهم قائد غيره ؛ وكان يطمع إلى قيادتهم شاب يدعى كبر كباربك وكان بين لنكولن وبينه بعض الكراهية لأمه كان يتمالى عليه كلا لقية .

وسارت جوع الشباب متجهة إلى الغرب فصاح مهم نفر قائلين : من يريد منكم ممشر التطوعين أن يسير تحت لواء لنكولن فليقف على مقربة منه ، ومن يريد أن ينحاز إلى كيركباريك فليذهب إليه ؟ وانجهت الأعين إلى حيث يقف لنكولن فأذا وراءه من الشباب ثلاثة أمثال من وقفوا وراء كيركباريك ، ولقد طابت بذلك نفس إبراهام وعدها من دلائل الثقة به وظل يذكر ذلك في أحاديثه كلا محدث عن ماضيه بعد أن صار رئيس الولابات المتحدة .

لم تطل الحرب فقد غلب الهنود على أمرهم وقيض على زعيمهم الصقر الأسود؟ ولم يقدر لأبراهام وفرقته أن يسفكوا دماً أو بأنوا شيئًا من ضروب القسوة التي كان يكرهها أشد الكره ، وهو ما أقدم على التطوع لهذه الحرب إلابدافم الواجب! ولقدكان عمله فها كشفيا في الواقع فأن خبرته بالأحراج وحدة بصر وتشاطه كل أولئك جمل منه ومن أصحابه خير عون القيادة العليا في تمقب الهنود إلى مخابئهم . على أن خلالا ثلاثة من خلاله قد برزت في هذه الحرب فزادته محبة وإكباراً فى قلوب عارفيه ؟ أما أولها فحرصه على المدالة ودفاعه عن الحق مهما كلمَّه ذلك من عنت أو تضحية وهي خلة ستلازمه في جيم أطوار حياته وستبرزها الحوادث الجسام التي سوف تحفل مها هذه الحياة وحسبناً أن نشير هنا إلها في موقف كاد يودى به ؟ فقد أبصر نفراً من جاعته يحيطون بأحد الهنود وقد صوبوا بنادقهم إليه في غضب شديد كان مرأى أي هندي كفيلا بأن علا عله قلوب هؤلاء الأمريكان كأن النضب يجرى في دمائهم بالوراثة ، وكان الرجل يرفع ورقة أمان من أحد القواد تشهد بأنه مسالم ملتجيء إلى ممكر الأمريكان فلم يأمهوا لها ولكن إبراهام وجد في عملهم افتياتاً على الحق فوثب من مكانه ووقف بينهم وبين الرجل صارخاً فهم « إنكم لن تقتاوا هذا الرجل» ولم يكن بسيداً أن تنطلق الرصاصات من بنادقهم في ثورة غضبهم فترديه وتردى المندى ، ولكن الله سلم ونجا انكوان ولم يكن بينه وبين الموت إلا طرفة عين فقد أدار الرجال بنادقهم كارهين بتأثير شخصيته فيهم ولمكانته في نفوسهم . قال أحد رفقائه فيما بمد 3 لم أر لنــكولن قط مهتاجاً كما رأيته حينداك ٥ ٪

أما كانية خلاله فترفمه عن الابتذال وحرصه على كرامة نفسه فأنه في المسكر أثناء

الليل كان يصرف رفاقه عن فحتى القول وعن بذى الزاح بما يقص عليهم من أنباء مخاطراته وبما يطربهم به من نكاته وملحه ، فأذا أرادوا شرب الحمر نأى بجانبه عنهم قائلا في احتشام وأدب لن يعرضها عليه « أشكرك يا صاحبي فأنى لم أسسمها قط » ؛ فأذا تماوا انصرف عنهم وقد ضاقت نفسه بمرآم ، ولأنه لا بجد من يحدثه وهو يحب الحدث ويأبي إلا أن بكون في كل مجتمع المحدث الفسكم والنياسوف الذي يقص على من حوله أحسن القصص عن الحياة وأمرر الحياة …

وناائة خلاله في تلك الحرب كانت قوة ملاحظته وسرعته وإحاطته عا برى جلة وتفصيلا فقد شاهد خسة رجال من قتلى المتطوعين جز الهنود خصل الشعر من قة رؤرسهم وفق عادتهم لتكون دليلا على انتصارهم ؟ وعمدت الرئيس المسكوان وهو في البيت الأبيض بصف ذلك النظر فذكر الشمس الشرقة التي ألقت حربها على التل القريب والتي زادمها لون اللم احراراً إلى أن قال و لقد رقدوا على الأرض ورؤوسهم تجاهنا ، وكانت ترى في قة رأس كل رجل مهم دائرة حراء في حجم الريال حيث انترع الهنود خصلة شهره بما تحتها من جلا ، لقد كان المنظر خيفاً ، ولكنه كان عا شمل هؤلاء المفنود مضحكا … ولقد لاحظت أن أهد هؤلاء القتلي كان برندى سروالا من الجلد الرقيق ، وقد زادمهم حرة الشمس المشرقة وكل ما حولم خضاباً على خضاب » .

وفي طريقه إلى نيو سالم سرق جواده فسكان عليه أن يمشى وهو من تمود الشي من قبل فشى بمض الطريق وقطع بمضه في قارب ثم عاد إلى المشي حتى انتجى به المطاف إلى البلدة وقد أوشك أن يحل يوم الانتخاب .

وجاء ذلك اليوم ولكن لم يقدر له النجاح فتلتى نبأ الفشل في سكون شأنه عند تلتى كل نبأ محزن أو سكون شأنه عند تلقى كل نبأ محزن أو سار؟ ولكنه مقبط بينه وبين نفسه وإن لم يكن راضياً عن النتيجة العامة فقد حصل من أصوات نيو سالم وعندها ثلاثمائة على سبمة وسبمين وماتتين . وممنى ذلك أنه جدير بثقة من يعرفه ؟ هذا إلى أنه تقدم باسم حزب الهويج وحمل في أحاديثه وخطبه على الحزب الديموقراطي الذي كانت له الفلبة والقوة يومئذ فليس من شك أنه حاز ثقة أهل نيسو سالم غير معتمد على شيء الإعلى شخصه .

## عامل بريد وماسيح أرض

ماذا بصنع إبراهام وقد خذل فى الانتخاب وآل الحانوت إلى ما آل إليه بسبب ما فعل صاحبه ؟ ألحق أنه ألفي نصه فى مأزق ولمله كان يندم ببنه وبين نقسه أن ترك حياة الغابة ... ماذا يصنع إبراهام ليكسب قوة يومه ؟ ليس أمامه فيا يرى الآن إلا التجارة ولكن أنى له المال وما فى يديه منه شى. ؟ على أنه لم يعدم وسيلة لذلك ، فليكتب ثمن ما يشترى من بضاعة ديناً يدفعه عند الليسرة ، ومهذه الطريقة اشترى ما بقى فى الحانوت من سلع من ذلك الرجل الذي كان قد اشتراه من صاحبه الأول وانخذ له فى تجارته شريكا يدعى بيرى ورأى الناس على واجهة الحانوت عمل امم برى ولنكولن .

وعاد إبراهام ببيم الناس من بضاعته وقد حمل السب، وحد، إذ كان صاحبه لا يكاد يفيق من السكر ؟ على أنه كان عبنًا هيئًا إذ كان البيم قليلا لقلة البضاعة وقلة المشتربن وكان في البلدة حاوت آخر سطاعليه أولئك الفتية المادون لما شجر من خلاف بين صاحبه وبين زعيمهم «آرمسترنج» ؟ وعمرض صاحب ذلك الحاوت ما تبتى من بضاعته للبيم فاشتراها إبراهام بطريق الدن كذلك ؟ كتب على نفسه خميين ومائني دولار يدفعها حين يتيسر له الدفع …

ولكن صاحبه كل عليه وليس لدى إيب مال ليدفع إليه حقه ويخلص منه ؟ وكان عليه فوق ذلك أن يدفع بمض ا بكتسب ليؤدى تمن التجارة ، والذلك أخذته ربكة شديدة وعاقت به الخسارة وفدحه الدين حتى بات يسميه انداحته بالنسبة إليه الدين الأهلى رددها ضاحكا متهكما كلا تطرق الحديث إلى وصف حاله .

وبينا هو فى ضيقه إذ أراد الله أن بيسرله أمره بعض اليسرفاختير عاملا للبريد فى تلك الجهة نظير أجر معلوم ؟ اختاره القائمون بالأمم لما علموا من أمانته وذكائه وفرح إبراهام بما ساقه الله الميه فرحاً شديداً .

أقبل إبراهام على عمله الجديد مفتبطاً فقد أناح له ذلك العمل أشياء ترتاح لها نفسه منها أنه يتصل بالناس ويتعرف أحوالهم ويدرس طبائمهم من قرب ، وهو كاف بدلك حريص عليه بريد أن ينفذ إلى أعماق النفس الأنسانية وأن يحيط بدقاقها كما هو شأنه في كل ما يعرض له ؟ وكم كان يقع على مواطن الدوس والتأمل كلما دعاء أحد الناس ليقرأ له خطابه الذي يسلم إليه وهو يطوف يين الدساكر وقد أخرجه من جيبه أو من قبمته ، فيقرأ وينظر وقع مايقرأ على وجوه من يقرأ لهم ، وما برتم فوقها من انفمالات الحزن أو الفرح أو الرضأ أو النفب أو الحجرة أو الاطمئنان ، وفي ذلك كله معرفة له أي معرفة ؟ ومها أن عمله هذا فضلا عما أناح له من اتصال بالناس قد مهدله من سبل القراءة ما عده خيراً من راتبه ضمفين وذلك أنه كان يقرأ السحف قبل إعطائها أصحامها وكان هذا من حقه حسبة كان يجرى من عرف في تلك الأصفاع .

ومما حبب إليه ذلك الممل فوق هذا أنه أناح له كثيراً من الفراغ وإنه ليلمم السكتب في ساعات فراغه اللهاماً ؛ وكان أكثر ما يقرأ بوءثذ كتب القانون ، وقد ألقت إليه الأقدار ذات بوم كتاباً في القانون يقم في أربعة أسفار عثر عليه كا يعثر على كنز ؛ وبيان ذلك أنه اشترى بثمن يخس من رجل انتوى الرحيل بمض متاعه وكان مسندوقاً به أوراق فقلبه فعثر في قاعه على كنز وهو كتاب بلاكستون وكان من أشهر ما كتب في القانون في تلك الأيام ...

وما باله يسنى بالقانون ودراسته ؟ أكان يأنس فى نفسه القوة على الخطابة والأقناع ويحس فى أطواءنفسه الرغبة فى الدفاع عن الحق أم كان يريد مجرد احتراف الحاماة كرترق بمول عليه ؟

إن الناس يجيئونه ليحكموه فيا شجر بينهم وهو عندهم القوى الأمين الذى لا يتحتر إلى شخص أو إلى فئة والذى لا يتمثر في أمر والذى يكره أن يلبس أمامه الحق الباطل وكان إذا عرض له أمر رده إلى ماعرف من القانون ليتبين وجهه، فأن عجز سأل من بلقاهم ممن هم أعلم بذلك منسه فيفيد من محمثه دراية جديدة وعلماً. وكان الناس يأجروه على ذلك فيرسلون بعض القوت إلى الأسرة التي يسكن بين أفرادها فيجمل ذلك نظير سكناه بينهم ، ويبيش هو على وظيفته الضئيلة من عمله في العربد.

وإنا لنامح شخص الحامي الناشيء في شخص عامل البريد هذا؟ على أنه تقدم

فعلا ليدافع عن بعض الناس أمام المحلمين فى بعض الجلسات الهينة فى تلك الجهات وقد عرف عنه أنه ما وقف يدافع بوماً إلا عما يعتقد أنه الحق 1 كما اشتهر بسداد رأيه وقوة عارضته ومتانة حججه .

ولم بجمل همه جميعا إلى كتب القانون فهو يقرأ كتب التاريخ و بخاصة تاريخ زعماء أمريكا الأولين من أمثال وشنطون وجفرسون ومما يمجيه من حياة وشنطون .فضلا عما تحفل به من معانى العظمة أنه كان يكره الرق وليس ينسى أن ذلك الرئيس .قد رفض أن تجبر على المودة إلى صاحبها زيجية فارة وجمل لها في ذلك الخيار .

وقد دله صاحب له على شكسبير بأن أسمه عبـــارات بحفظها له فهام بذلك الشاعر هياما عظيا حتى جمل شعره مسلانه في ساعات همه .

ومست قلبه في تلك الأيام لذعة من الألم ، فقد ألم به مايلم بالشباب من علل الشباب وانعقدت أمام بصره سحب قائمة من الهم كان مبعثها ما دب في قلبه من - حب ١٠٠٠ يامجبا ! أكل شيء يبتمث ف نفسه الحم؟ ألم بأن أن تبتسم له كما تبتسم لغير ه الحياة ؟ كان قبيل إقباله على السياسة قد أحس في نفسه ميلا نحو آن ابنة صاحب الخان الذي وجهه هذه الوجهه السياسية : مال إلها قلبه لأول نظرة ألقاها علمها وكان ذلك ذات مساء حيث زار خان أبهما . ولكنه ما لبث أن علم أنها لن تكون له إذكان لها خاطب غني درت عليه التجارة مالاوفيراً فاستخذى وكأنه ما أحس مضض الفاقة الا في ذلك اليوم ، وتصرمت الأيام وهو يثالب هذه العاطفة القوية حتى علم وهو يعمل في البريد أن فتاها انصرف عنها ونسى ما كان بينــه وبينها وقد نزلت بأبها الفاقة ، وخيل إلىأيب أنه اليوم يستطيع أن يصل إلى قلبها ، ولكن مزاحما آخر يأخذ عليه الطريق مدلا عليه عاله وإن كان لا بدانيه في كفايته ولا خلقه ويذوق أيب مرارة الفاقة ثانية ، وذلك ما صور له طبوقًا من الشجن أخذت تزدأد حتى ليضيق بها قلبه ويكاد يصل به الأمر إلى القنوط ؟ روى عنه بومثذ أنه قال لأحد خلانه ﴿ رَعَا ظَهُرَ مَنَى حَيْنُ أَ كُونَ فِي رَفَّةَ أَنِّي أَسْتُمَعُ بِالْحَيَاةُ فِي نَشُوةً ؛ ولكني إذا ما خاوت إلى نفسي أخذتني حال من الهم حتى لا أجرؤ أن أحل معي مراة ، على أن في انصرافه إلى عمله وهو محممل الخطابات في قبمته من دسكرة إلى · دسكرة ما يلهيه بمض الوقت ، وإن له كذلك في الكتب عزا. وسلوة : له في شكسبير وبيرنز ما تأنسبه روحه وله فيتراجم المظاء ما يهيج نفسه ويثبت فؤاده.

وأضيف إلى عمله في البريد عمل آخر دله عليه أحد خلصائه ، وهو تخطيط الأرض ورسم المصورات للطرق الجديدة التي كانت تنشئها الحكومة يومئذ و توضح ممالمها الناس ليهندوا بها في مسترهم في تلك الأصقاع البرية واختاره رئيس الخطاطين لما عرف من ذكائه ولكنه كان دعوقراطي المذهب ، فاشترط إبراهام ألا يؤثر عمله في حرية رأيه السياسي ، فكان له ما أراد ولقد حذق إبراهام هذا الممل الجديد في أيام قليسلة ، وصار بعد توزيم البريد بحمل منظاره ولوحته وقلمه ويتنقل بين الأحراج برسم الطرق ، وكان يأتي ذلك عا عرف عنه من الدقة في كل ما يعهد إليه ، وكان يتنف عنه المنذ الأهلي وكان يخفف عنه الجيد تذكره أن وشنطون قد عمل مثله في تخطيط الأرض .

ولكن الدائنين لم يدعوا أيب فيا هو فيه من كد ؛ واشتد إلحاح أحدهم فن يقبل أن ينتظر ساعة ، لذلك أقبل فباع حصان إبراهام وأدوات تخطيطه في مزاد بأمر من الحاكم ، وقد عزعلي إبراهام أن يشهد هذا البيع فالصرف ريمايتم ، ولكن صاحباً له من ذوى المروءة تقدم فدفع المال الطاوب وخلص له أشياءه ؛ ولقيه فقال له « رد إلى هذا المال متى قدرت على رده فأن لم تقدر فلا عليك منه يا صديقي » . ولقد مات هذا الصديق بعد حين واجتمع أسحابه لرثائه ووقف أيب فا استطاع أن يتكلم ، نقد اصفر وجهه وحاول أن يحرك لسانه فا تحرك إلا دممه فحلس وماء جفنيه يهمر وهو الذي يحبس في الخطوب أدمه …

واستمرأيب بممل في تخطيط الأرض أربع سنوات ، ولو لاهذا الممل لمارده سوء الحال فأن مكتب البريد في نبو سالم قد أغلق وانقطت وظيفته من البريد ومن عجيب أمن أمه على خصاصته قد احتفظ عبلغ بقى في ذمته الغائمين على شئون البريد ، وظل هذا المبلغ عنده أكثر من عشر سنوات حي عاده مفتش وهو عام مشهور المكانة في مدينة سبر تجفيلد يتصيده مطالباً إلياه أن يؤدى مبلغا من الإبراد بتى عنده وأظهر ته المراجمة ؛ وكان إلى جانب أيب يومئذ صديق له رآه يتفكر في أمره فهمس في أذنه يمرض عليه أن يدفع المبلغ ولكن أيب يفيق من تفكره قائلا للمفتش لا انتظر ديه على المبلغ على المبلغ مدوية من ودرب قديم كان قد ربطه على المبلغ والهذه المدة حيث هولم عسهيده ، فلما فتح وجدفيه ذلك المال يجملته ومفرداته

## سياسة وساسة

كان وشنطون الرئيس الأول للولايات المتحدة وقد بدأت رياسته كما أسافنا سنة ١٧٨٨، وقد أعان وشنطون في تدعيم قواعد الاتحاد وزيران هما هاملتون وقد جمله على خزانة الاتحاد وجغرسون وعد جمسله لشؤون اللدولة ، ومن أتجاهى الرجنين في السياسة وفق ميولها نبتت الأحزاب في الولايات المتحدة .

حارب هاملتون فى حروب الثورة وجاهد جهاداً محموداً ، ولكنه لم يكن متحمداً للشل التي صورتها أذهان الناس وكان قليل الثقة بالجمهور ونزعانه ولهذا كان ببدى فتوراً بزراء الديموقراطية وكان يعالمن على الجمهور اسم « الوحش المظم» وينكر على العامة صلاحيتهم لوزر الأمور ، واتجهت ميوله إلى إنشاء طبقة أرستقراطية فى يدها أزمة المال والحكم وهدفها تقوية الآنحاد وتثبيت نفوذ الحكومة المركزية .

وكان جفرسون يعمل على نقيض ذلك ، كان يؤمن بالديمقراطية وسلطة انشعب إيماناً شديداً ، والدلك راه رقب سياسة هاملتون وشيمته فى حذر وضيق فلما رأى أنه أوشك أن ينجح جاهر بمخالفته إياه ومضى كل مهما يعمل على شاكلته ووقع أول خلاف بيمها ذو بال حين عمل هاملتون على إنشاء مصرف الولايات المتحدة وكانت حجة هاملتون فى إنشائه اجتذاب ذوى المسالح المالية نحو حكومة الاتحاد ومن ثم تكون السلطة الركزية الولايات مهيمنة على الشؤون الاقتصادية للجميع وفى هذا تقوية للاتحاد

ورأى جفرسون أن الاتحاديين - كما سمى حزب هاملتون - إنما بريدون أن يملأ وا الكوبجرس بأناس برعون مصالحهم الاقتصادية قبل كل شيء فهم موالون للحكومة لارتباطهم مها من أجـل أغماضهم وفي ذلك إفساد للحكم الديموقراطي ليس كتله إفساد

وكات أغلبية الكونجرس في جانب هاملتون فاحتكم جفرسون إلى الدستور وكتب كل منهما يؤيد حجته ولما عرض الشروع على وشنطون لتوقيمه تردد ردد بين الرأيين ثم وقعه على أن يترك الفصل في حكم العستور المحكمة العليا ، وجاء قرار تلك الحكمة مؤيداً مشروعية إنشاء المصرف ؛ وثم النجاح للاتحاديين · وتداعى أشياع چفرسون وسحوا أنفسهم الجمهوريين ثم غيروا اسم حرمهم بعد حين فصاروا يعرفون باسم الجمهوريين الديموقراطيين ثم اختصر الاسم فأصبح يقال لهم الديموقراطيون · · ·

وثمة نجاح آخر كان من نسيب الاتحاديين فقد فاز مرشحهم لنصب نائب الرئيس على مرشح الديموقراطيين في الانتخابات الثانية لهذا المنصب ، أما الرئيس وشنطون فقد ترل على الرغبة العامة فرشح نفسه للمرة الثانية وفاز برضاء الحزيين جيماً .

واتجهت أنظار العالمين القديم والجديد إلى ما كان يحدث في فرنسا ؟ ووجد أنصار هاملتون البراهين على ما ينجم من خطر من تطرف الديم قراطية ، في حكم الأرهاب بفرنسا ووصفوه بأنه الفوضى التي يخشونها ، وحلوا على الفرنسيين وهم إنما يحملون بذلك على الديموقراطيين في وطنهم ؟ ووقف يدافع الديموقراطيون عن الديموقراطية ويمتدحون الفرنسيين وينددون بالاستبداد وبمرون هذا الذي ساه الاتحاديون الفوضى إلى ما ذاقه الفرنسيون أحقاباً على يد الطفاة المستبدين ؟ واستمرت الحرب الكلامية بين الحزبين وعلى الأخص حين دخلت انجلترة التحالف الدولى الأولى ضد فرنسا فقد حبذ قطها الاتحاديون وأنكره الديموقراطيون أشد الأنكار.

على أن الحزيين قد آزرا الحكومة فى حيادها الذى الترمته ، وإن رأى چفرسون أنه وإن لم يدع إلى التدخل لمؤازرة فرنسا إلا أنه لا يحد ثمة ما يفرض على الأمريكان إخفاء شمورهم محو الفرنسيين ؛ وإنهم بأخفائهم شمورهم ليظهرون عظهر ماكرى الجميل ، فضلا عن تشكرهم لمبادئ "ورتهم التى بذلوا من أجلها ما بذلوا من الأنفس والأموال.

وأرسلت الجمهورية الناشئة في فرنسا على أثر القضاء على الملكية سفيراً لها بأمميكا ، فاستقبله الشعب الأمم يكي استقبالا حاسياً بلغ من روعته أنه كاد ينسى الأمم يكان ماكان من حاسبهم لزعيمهم الأكبر غداة استقلالهم ودل هذا على أن الشمور العام فى جانب چفرسون ؛ ولكن هذا السفير ما لبث أن أساء استغلال هذا الشمور فكان يريد أن تخرج أمريكا عن حيادها ، فلما رفضت الحكومة بلغ به الحق أن أداد أن يحتكم إلى الشعب ضد حكومته وإذ ذاك لم يسع حتى چفرسون نفسه إلا أن يصده عن طريقه فى إياء وقوة ؛ ولكن سياسة هذا السفير الفرنسي أضمفت حاسة الأحمريكان أفرنسا وجملت شمور الكثيرين عيل بعض الميل إلى الحلترة .

وفى سنة ١٧٩٤ صمم چفرسون على الاستقالة وقد حاول وشنطون أن يحوله عن عزمه فلم يفلح ؛ وكان من أسباب استقالته ضيقة بسياسة هاملتون وسياسة المدولة على المموم ومسلك ذلك السفير الفرنسي .

وقامت فى السنة التالية ثورة فى ولاية بنسلةانيا احتجاجاً على سياسة هاملتون لما الله ؟ وأظهر چفرسون عطفه على الثوار بأن حمل على القانون الذى أدى بهم إلى الثورة فأنه يؤمن بحق الشعب فى الخروج على جور ذوى الجور وقد أعلن صراحة أن ثورة الناس على الفالم دليل على وجود الديموقراطية فى نفوسهم ، وأضاف إلى ذلك قوله إنه يأمل ألا تخلو الدولة كل عشرة أعوام من ثورة أبا كان نوعها .

على أن وشنطون وإن لم يكن عدواً للديموقراطية قد قضى بقوة السلاح على ثورة بنسلفانيا ولم يخف الزعيم السكبير مخاوفه من انتشار أندية الحزب الديموقراطى فى البلاد وذلك فى رسالة منه إلى السكونجرس، فتارت بذلك ثائرة الديموقراطيين ووجهوا مهام غضهم إلى وشنطون نفسه .

وق سنة ١٧٩٧ انهت رياسة وشنطون الثانية ، وأصر الرئيس الأول على رفض ترشيحه للمرة الثالثة على الرغم من إلحاح الناس ؛ واعتزل وشنطون السياسة . وظن الناس أن القائر بالرياسة سوف يكون هاملتون لما له ولحزبه من نفوذ ، ولكنه لم يرشح ورشح بدله چون آدم من الاتحاديين؛ وبمرى عدم ترشيح هاملتون لم أمور كثيرة مها أنه جر عليه وعلى حزبه عداوات عنيفة ما كان أغناهم عها ، وصها أنه لم يكن أمريكيا بمولده فأنه ان سفيح لتاجر اسكتلندى ولمل لما أحاط بمولده غير ما يتملق منه ؛ كما أن كثيراً من الشائمات جرت حول حياة الشخصية .

على أن الحزب قد لحق به الضمف بخلو البدان من الرجل الذي أنشأه وقوى

حنائه ، كا أن سياسة الاتحاديين التي عملت على خلق طبقة أرستوقراطية غنية دَستَارُ بالحكم قد قدر لها الفسف والاتحلال بأقساء هذا الرجل الذي كان حرباً متصلة على الديموقراطية والذي لم يبال عند وضع الدستور أن يقترح أس تكون رياسة الاتحاد وعضوية الثيوخ مدى الحياة ، وأن يمين الرئيس حكاماً للولايات يكون من حقهم نقض قرارات مجالسها التشريسية ؛ والذي غازل خياله بالنظام الملكي طيلة حياته السياسية ؛ والذي عمل أثناء حكم بجداً الحاية الجركية وجاهد في إنشاء الرأعالية السناعية والتجاوية ، ليبني جيلا غنيا يقاوم به ديموقراطية جرسون الذي آن بالشعب ولم يدق في غير الثروة الزراعية تنمو على أرض واسمة يمكن أن يستمتم بها الجميع ؛ ولنن قدر لها ملتون أن يكون جاعل أمريكا موطن ذوى الملايين فسوف يقدر ليخوسون أن يكون جاعلها موطن الديموقراطية ...

وكانت أكثر الأصوات بعد جون آدم لجفرسون فأصبح هو نائب الرئيس ، وصار بدلك الموقف مجيباً فالرئيس ونائبه يمثل كل منهما حزباً من حزبين الحرب بينهما سجال .

أما جون آدم فقد كان شراً على حزبه وذلك أنه جمل المنف سلاحه فأرسل إلى الكوبجرس مشرومى فانون قصد بأولهما حماية النظام من العبث به ، وكان الآخر خاساً بالأجاب والصلة مهم ورأى الديموقراطيون أنهم هم المقصودون بذلك ورأت أغلبية البلاد أن الحربة الوليدة إنما شهياً لها الأغلال فهبت الماصفة فزارات الاتحاديين ورئيسهم وزارات مبادئهم زارالا لم يرجو بعده قوة ...

وخرج چفر-ون منءزلته وترعم حركة القاومة ؛ وكانت كنطمكي أول ولاية أعلنت عدم دستوربة القانونين وكتب چفرسون لمجلسها التشريمي ما عمرف باسم قرارات كنطكي التي رفضت بمقتضاها اعتاد القانونيين في القاطمة .

وفى سنة ١٨٠١ فاز جغرسون زعم الديموقراطيين بالرياسة فكان الرئيس الثالث للويات المتحدة ثم أعيد انتخابه للمرة الثانية فبستى فى منصب الرياسة حتى سنة ١٨٠٨ .

وفى عهد رياسته الأولى أقدم چفرسون على شراء لوبريانا من أسبانيا ؟ وقد آلت هذه السنتمورة النظيمة المبتدة فى قلب أحريكا إلى قلك الدولة من فرنسا جديستين بهيدمين هيده سنة ١٧٦٣ ؛ وبيما كان يفاوض چغرسون الأسبان تدخل نابليون فاستماد هذه الستممرة لفرنسا في شروط بينه وبين أسبانيا ؛ وأظهر چفرسون كياسة وحزماً وظل بر نقب الفاروف حتى نقض صلح أميان بين امجاترة وفرنسا واستؤنفت الحرب بينهما واحتاج نابليون إلى المسال فساوم الفرنسيين ليشترى المستممرة وتم له هذا الثيراء ؛ على أنه تعرض لحلات الاتحاديين فقالوا إنه أنسكر على حزم م بالأمس تأسيس مصرف بحجة عدم دستورية هذا العمل وهو اليوم يشترى لحساب الاتحاد مستمرة بأموال عامة مخالفاً بذلك روح الدستور.

وقد أظهر چفرسون تردداً كبراً عند ترشيحه للمرة الثانية وما قبل إلا لأنه وجد خصومه يوجهون إليه مطاعن شخصية كمس تراهته فراى أن رفصه الترشيح قد يلقى شجة على براءته . ولم تقع فى رياسته الثانية حوادث ذات بال وكل ما بمنينا هوأن الديموقراطيين قد ازدادوا من القوة بقدر ما خسر الاتحاديون مها . وتوطدت قواعد الديموقراطية على يد هذا الديموقراطي المظام الذي كتب وثيقة إعلان الاستقلال والذي قاد الحزب الديموقراطي ومكن له في البلاد حتى قضى على ماكان يبيت الاتحاديون من تمكين حكم الأقلية ، والذي جرى في حكمه على قواعد ديموقراطية ومظاهر ديموقراطية لم يتحول عها مرة .

وخلف چفرسون فى الرياسة ميدسون رهوكذلك ڤرجينى ودبموقراطى وأشد أنصار جفرسون تحمماً له ؛ وقد أخذ طيلة عهد رياسته يمكن للحزب الديموقراطى كما فعل چفرسون .

وقد اختير ميدسون كذلك للرياسة مرتين؛ وفى مدة رياسته الأولى اشتد الخلاف بين أبجلترة والولايات بسبب تفتيش أنجلترة السفن فى المحيط الأطلنتى حتى المحايدة منها على الرغم من احتجاج الولايات المتحدة مرة بعد مرة على تفتيش سفنها ؛ وتفاقم الخلاف حتى بات ينذر بالحرب ، وحاول ميدسون أن يحسم الخلاف بغير حرب فلم يفلح ، وتشيع للحرب رجال من ذوى الرأى والنفوذ مثل مغرو وهنرى كابى ... وأعلنت الحرب سنة ١٨٩٧ قبيل انتهاء رياسته .

وأعيد انتخابه فأدار دفة الحرب، وعصفت الماصفة بالولايات من الداخل ومن الخارج ، فني الداخل بدت موادر الانقسام فأن بمض الولايات وفي مقــدمتها نيو أنجلند رغبت عن الحرب بسبب ما تمرضت له من خما أثر تجارية وأضرار ساحلية وعادت تردد نغمة حق الولاية في حرية العمل ؟ وفي الخارج حاقت الأخطار بالاتحاد على حدود كندا وعند مصب السيسبي على الرغم مما أظهر الأحمريكان من بسالة وتوفيق في البحيرات ودفاع بحيد في الجنوب على بد المجاهد البطل جاكسون الذي سوف يكون له شأن عظم في التطور السياسي لبلاده …

وسئمت انجائرة القتال وقد أعياها النصال في أوروبا أمام بالميون فمقد السلح بيما ويين الولايات سنة ١٨١٤ ، وخرجت الولايات من الممنة أحسن حالا مماكانت قبل فأن عدوان الانجليز قد أيقظ وطنية الأمريكان وحاسم على نحو ما حدث في حرب الاستقلال ، وقام لهم الدليل المادى ممة ثانية على أن نجاة الجميع في اتحاده وترابطهم ، ولقد ارتكب الأنجليز أخطاء جمت على كراهيهم الأمريكان من كل حزب وفي مقدمة تلك الأخطاء إحراق وشنطون بعد احتلالها ولم يزل بعد إجلائهم اللون الأبيض يفطى مقر الرياسة إشارة إلى محو ما خلفه فيه الحربق من سواد ، وما يذكر الأمريكان البيت الأبيض إلا ذكروا ما أصابه من حريق على يد الأعليز ؛ وعددت كذلك ثقة الأمريكان في أنفسهم فهذه أول حرب يخوضونها بعد الاحتقلال فيخرجون مها ولم يحسسهم ما كانوا يتوهمون من سوه .

وقى سنة ١٨١٦خلف منرو بعد ميدسون وهو كذلك ديموقراطى من ڤرجينيا ومن أنباع جفرسون ؛ إلا أنه يزيد عن سابقيه فى نزعته القومية فالاتحاد وزيادة دعائمه همه الأول …

وفى أوائل عهده ظهرت قوة حزب جديد عرف باسم الحزب الجمهورىالقومى؛ فى مبادئه خبر ما فى مبادى. الحزب الديموقراطى وفيها كذلك بعض مبادى. الاتحادين خالية من نزعتهم الأرستوقراطية …

كان فى مقدمة مبادى، هذا الحزب تقوية الاتحاد وأن تكون للاتحاد سياسة خارجية قوية وأن يمد الاتحاد ما استطاع من قوة حربية ؟ كذلك كانوا برون أن يمم الاتحاد بالأصلاحات التي فيها الفائدة للجميع كالطرق والترع وإصلاح مجارى الأنهار وأن تدفع الولايات نققات ذلك كله بنير نظر إلى ما يردده القائلون عمل الولايات ؟ كذلك كانوا يطالبون بالحابة الجركية لحابة السناعات الجديدة التي

نشأت فى البلاد أثناء الحرب ؛ كما أيدوا فى حماسة إحياء مشروع هاملتون بأنشاء مصرف قوى ... كل أولئك على قاعدة دبموقراطية سليمة لا تدع مجالا لأقلية لحكم كما كان ريد أشياع هاملتون .

م. وكانت رياسة مغرو عهد هدوه إذ خفت حدة التنافس الحزبي نزوال حزب مادية : كان الحرب الحرب المرب عالم المرافقة عند من المرب

الاتحاديين ؛ وكان الحزب الجمهورى الجديد ديموقراطى النزعة ؛ وفى عهد الرئيس مدرو وضعت اتفاقية مسورى<sup>(١)</sup> الشهيرة فى مسألة العبيد فقضى بها على سبب من أهم أسباب الخلاف يين الولايات .

وقد اختبر مرو للرياسة مرة ثانية وأعلن في عهد رياسته الثانية مبدأ معرو الشهير، الذي يحول بين الأوروبيين وبين التدخل في شئون أمريكا ؟ والذي أسبح قاعدة نحرص أمريكا علما كحجز، هام من سياسها ؟ وسبب إعلان هذا المبدأ هو أن دول التحالف الرباعي في أوروبا أرادت التدخل لحل مستمعرات أسسبانيا الثائرة على الآذعان لها ، وكانت المجلزة قد انسحبت من التحالف وقد غاظها أن تستمين الحكومة الأسبانية بالجيش الفرنسي للقضاء على الثورة الدستورية في أسبانيا بأذن من دول التحالف ؟ وفطنت إلى ميزس على ذلك من امتداد النفوذ التجاري الفرنسي إلى مستمعرات أسبانيا حول خليج المكسيك ، فأشار كاننج وزير خارجية المجلزة على الرئيس مرو فحطا هذه الخطوة التي جملت الولايات المتحدة هي المدولة عن شؤون العالم الأمريكي

وخلف من بعد مدوسنة ۱۸۳۶ جون كونسى آدم ابن جون آدم الرئيس الذي خاف وشنطون ؟ وقد حدث في انتخابه أنه لم بفز الأغلبية الطلقة لأعضاء الهيئة الانتخابية كما أنه لم يفز بها كذلك أحد غيره ؟ وفي مثل هذه الحالة بختار عجلس النواب وفقاً للدستور واحداً من الثلاثة الذين حصاوا على أكثر الأصوات وقد تخطى الجلس أندروجا كسون وكان أكثر الثلاثة أصواتاً واحتار كونسى آدم. وأذعن جاكسون لحكم اللستور ؟ بيد أنه ما لبث أن جرت إشاعة مؤداها أن فوز آدم على جاكسون إعما برجع إلى تأثير هبرى كابي من كبار زعماء الكونجوس ، فلقد دأب هذا الرجل حتى ظفر بأقناع من اسطتاع إقناعهم من

 <sup>(</sup>١) اظر الفعل الذي عنوانه: يض وسود ٠

أعضاء مجلس النواب معتمداً على فصاحته ونفوذه ودهائه ؛ وكان همرى يخشى من بين اختيار جاكسون الجندى للرياسة مدعياً فيها ادعى من أسباب آنه يشفق أن تتحدد اختياره مأساة توليوس قيصر .

ولكن شمورااسخط علا البلاد إذ أنها ترى آدم يختار همرى وزيراً للدولة وقال الناس إن هذا هو النمن والأمر مببت من قبل ، وأن الصالح الشخصية بدأت تتسرب إلى السياسة العليا للبلاد ... وحل جاكسون حلة عنيفة على آدم وصاحبه ؟ وكان جاكسون أقرب الرحماء إلى قلوب الناس ، يتمتم بيتهم بمحبة لم يظفر بمثلها إلا وشنطون ، فلما حل موعد الانتخاب الرياسة سنة ١٩٣٨ فاز جاكسون بأغلبية كبرى، وولى الرياسة رجل يمد في تاريخ أمريكا من أكبر زعماء اللبيحوقر اطية ، وفي تاريخ الاتحاد مؤسسه الثاني وفي تاريخ التطور السياسي للبلاد علماً من أبرز الأعلام كان جاكسون عرب العلم لا يعارى في صداقة أو خصومة ، كما كان صادق العزية ، إذا هم بأمر يعتقد صوابه لا يثنيه في صداقة أو خصومة ، كما كان صادق العزية ، إذا هم بأمر يعتقد صوابه لا يثنيه

فى صداقة او خصومة ، كما كان صادق العزيمة ، إذا هم بأمر يعتقد صوابه لا يثنيه عنه شىء إلا الموت ، وقد اتصف بالأقدام والهمة وتجلى ذلك فى الحرب شد الانجمليز سنة ١٨١٧ كما تجلى فى حوب الاستقلال من قبل .

وكان جاكسون من أسقاع الحدود ؛ وليس لقلك الأصقاع مثل ما للشرق فى أمريكا من ثروة ومدنية ، ولكنها كانت صادقة الديموقراطية لأن الناس هناك يكادون أن يكونوا سواسية ؛ والناس هناك أهل جلد وعزيمة وأسحاب فطرة سليمة فى الجلة ، لم تؤثر فهم تقاليد الحضارة وأوضاع المدنية أثراً كبيراً كما حدث فى الولات القدعة فى الثرق .

وكان جاكسون يؤمن بالديموقراطية إعان جفرسون ، أو لعله كان أشد إيمانًا بها وكان يدين بجدداً سيادة الشعب وأنه مصدر كل سلطة ، فلن تقوم حكومة مشروعة إلا إذا رضىءنها الناس وواجها أن تفعل بمشيئة الناس على مافيه سالحهم.

وكانت لجاكسون حاسة غريبة بنفذ بها فى سرعة ودقة إلى رغبة جمهور الناس فاذا عمل فإنما يوحى معهم وإنه ليظهر للناس أنه هو الذى يوحى إليهم فيوجههم الوجهة الذي يريد ؛ وهذه فيا برى خلة من ألزم ماينبني من خلال لقائد شعى وهو بعد يفضل الإخلاص على القدرة ويضم القاوب إذا اختار الرجال قبل المقول.. وتتجلى سيادة الشمب في انتخاب چاكسون أكثر مما مجلت في انتخاب من سبقوه ؟ فإن الهيئة الانتخابية التي تختار الرئيس كان يختارها أعضاء المجالس التشريمية في الولايات ، ولكن الناس في الولايات ما عدا كارولينا الجنوبية مم الذين اختجوا هذه الهيئة فجاءت وليدة إرادتهم لا وليدة إرادة المجالس التشريمية ؟ فكانت بدلك ممثلة للرغبة السامة ... وعد جاكسون ممشح الشمب الأممريكي لا ممشح السلية من الساسة ، وجاء مجاحه على الرغم من مجهودات مخالفيه من الزعماء تأكيداً لميطرة الشمب لاسيطرة فريق من صفوته فكان ذلك أول مظهر من مظاهم الديموقراطية في وضمها الجديد ، كما كانت هذه الخطوة من جانبه أعنى الانتجاء إلى الرأى المسام وإغفال مجالس الولايات ثورة ديموقراطية في سبيل سيادة الشمب

وكانت أول خطوة خطاها الرئيس الجديد مي اختيار من بعاونونه من رجال الحكومة من الموالين له وصرف من لا يرى التعاون ممهم ، لا في مناصب الوزراء فحسب ، ولكن في الناصب الهامة جيماً ، وفعل چاكسون ذلك غير مبال بصيحات خصومه ؛ والحق أن وشنطون قد سبقه إلى مثل هذا ولكن في عجال ضيق ، أما هو فقد نوسع فيه حتى أصبح هذا الإجراء المظهر الثاني لديموقراطيته ، ولقد أصبح فها بعد تقليداً يحتدبه الرؤساء … قال چاكسون برد على منتقديه : « لقد البحث ضجيج شديد حول هذا ، إلى الأمر سوف يعرض على الكونجرس ، انبعت ضحيح شديد معرف على الكونجرس ، الميانة سوف يعرض على الكونجرس ، المياة كون يكتسب فإذا وليه عشر بن عاماً أو أكثر فانه لا ينظر إليه كحق له فحس بل كشيء برئه أبناؤه هان نه يكن له أبناء فأقرب ذوى قرابته . ليس هذا مدا كلامي من كلامه هذا أنه كان يخشى أن تقوم طبقة مدينة بالحكم برئها أبناؤها فيه وهذه هي الارستقراطية .

والتي جاكسون نفسه محاطماً بخصوم أقوياء مثل منرى كابي وكالهون وغيرهما ممن كان كثير من الموظفين من صنع أيديهم فسكانوا بذلك خير وسائل نفوذهم ؟ وكان كالهون نائب الرئيس وكانت بينه أول الأمر وبين جاكسون محية واحترام متبادلین ؛ بید أنه حدث أن جرت إشاعة سوه حول زوجة أحد الوزراء الوالین غضب لها الرئیس أشد النشب ، لأن زوجة الوزیر كانت تحظی بثقة زوجته التی طواها الموت ، وكان الرئیس شدید الحجة والإخلاص لنظ الزوجة الداهبة ؛ ومن ثم كان یمز كل صدیقاتها وهو لم ینس أن زوجه التی یكبر ذكراها لم تسلم هی كذك من أحادیث الإفك و إشاعات السوه . ونمی إلی الرئیس أن كالهون هو مدبر الإشاعة لیسی ، إلی الوزیرالذی پخلص له الولاه ، كما أنه ما لبث أن اكتشف أن كالهون وكان وزیراً للحرب فی عهد مدو هو الذی حل ذلك الرئیس یومثذ أن كالهون وكرهه ، فلهذا اشتد البنض بین الرجلین و تقاطعا وقد كانا صدیقن .

ويعنينا أمر هذا الخلاف لعلاقته بمشكلة دقيقة امتحن فها ثبات چاكسون وابتليت عزيمته ؟ وذلك أن ولاية كارولينا الجنوبية موطن كالهون قد عادت تنادى بحرية الولايات في العمل وتندر الانحاد بعاصفة جديدة ؟ وبيان ذلك أن الحكومة جرياً على سياسة الحاية الجركية التي انجه الرأى إلها حرصاً على الصناعات الجديدة التي نشأت إلان الحرب سنة ١٩٨٧، قد قررت على الواردات ضريبة عالية معدم ١٨٥٨ فقضبت لذلك الولايات الجنوبية مصدرة القطن ومؤيدة مبدأ حربة التجارة ؟ وأعلنت كارولينا الجنوبية إنكارها د-تورية هذه الضريبة ، ولكن الحكمة العليا خذاتها فها ادعت ؟ فلجأت إلى قاعدة أخرى أذاعتها مؤداها أن لكل ولاية في لأمور الخارجية مثل ما لأى دولة مستقلة لا ترتبط إلا بما تقفى به ماهدة الانحاد ، وعلى ذلك فهى تنصرف في موقفها من هذه الضريبة دون مماهاة لأية سلطة مركزية ، وتتيجة لهذا أعلنت إلناء الضريبة الجركية من موانها ... ووضعت كارولينا بذلك أساس قاعدة خطيرة هي حق كل ولاية في إلغاء الا توافق عليه بما تدرضه حكومة الانحاد وفي ذلك ولاية في إلغاء

ما لا توافق عليه كما «مرصه حدومه الاعاد وي داك زارته للاعاد في هل وهت .
وبات المرقف بالنم الحرج فان جاكسون من أهل الجنوب بمواده وإن كان
من أصقاع الحدود الغربية بنشأته ، وإنه يدمن بنجاحه ومكانته للجنوبيين أكثر
مما يدمن لنبرهم ، وإن له خصوماً يتربصون به وقد اعترل كالهون منصبه وبات في
أهل كارولينا ، زعيمهم الذي لا يمل ، ولساسم الذي لا يكل .

والرئيس چاكسون حريص على الاتحاد ماوسعه الحرص ، وعنده أن فهم عربونه هى الكارثة التى لا تعظم عنها كارثة ، ولكنه فى الوقت نفسه ديموقراطى مثل جغرسون وهو لم ينس موقف جغرسون وأنه صاحب قرارات كنطكى .

وسهات فرصة اتسمع البلاد رأى چاكسون وكان الرئيس قد مال إلى ضربية معتدلة ليجمع بين الرأيين وأغضبه أن خصومه لم برضوا حتى مهذا ؟ قلما كان عيد ميلاد جفرسون اجتمع عدد كبير من السياسيين وألقوا الخطب وشربوا الأكواب وكانت معظم الخطب في جانب حربة الولايات في الممل ومهض جاكسون وشرب كلمون خاول أن يخفف من وقع كلة چاكسون فقال : « اتحادنا هو أعزشي كلمون خاول أن يخفف من وقع كلة چاكسون فقال : « اتحادنا هو أعزشي الدينا بعد حربتنا » وفهم الناس مغزى كلة الرئيس فلم تكن إلا إعلان الحرب واخذ الرئيس بعد عدته فكتب إلى الكومجرس بطلب أن يمنحه حق القضاء على المؤتمرين في كارولينا بقوة السلاح ، وأفضى إلى وزرائه بتصر بح خطير جاء فيه أنه إن لم يوافق الكومجرس فسوف لا يعدم حيلة ! إنه سيدعو البلاد لإرسال متطوعين لحابة الإنكاد ثم يزحف على رأسهم فينزو الولاية الثائرة ويقبض على متطوعين لحابة الانكومجرس في أمرهم حيرة شديدة .

واتصل هرى كلي بكالهون يقترح حلا وسطاً ومؤداء أن تخفف الضريبة بمض الشيء ووافقه كالهون ، ومال الرئيس إلى قبول ذلك الحل ولسكنه اشترط أن موافق السكونجرس على لائحة استمال القوة وأد تكون اللائحة سابقة في صدورها صدور اللائحة بالحل الذي اقترحه همرى وكالهون وظفر الرئيس بما أراد وصدرت اللائحتان حسيا طلب ورجمت كارولينا عن ثورتها ونفذت الضريبة الحديدة ! كتب الرئيس إلى أحد أصدقائه قائلا : « إن لديك بعض من يقولون بحق الإلناء ، ألا قطب لهم وجهك فما كانت الضريبة إلا حجة واهية وإنما بريد الجنوبيون الحاداً خاصاً بهم من الولايات الجنوبية ، وإن حجبهم القادمة سوف تشمون مسألة المبيد » وقدما أعجب هذه البوءة التي سوف تشبها الأيام …

ونفض الرئيس من المشكلة يديه ظافراً وقد ازداد إعجاب الناس ببسالته

ووطنيته وإخلاصه للاتحاد ؟ ولكن خصومه بداعوا وتكاتلوا يمارضوه ويهمونه بالثورة على الدستور وينددون بلائحة استمال القوة ؟ وراح هنرى كلي يقول إنه كان محمّاً في تخوفه من اختيار جاكسون الجندى لرياسة الاتحاد ··· وهكذا تألفت في الكونجرس جاعة قوية من الساسة تناضل جاكسون ...

وفى مثل هذا الجو العاصف تحدى الرئيس خصومه فى قضية أخرى اهم سها الرأى العام أعظم اهمام وهى قضية مصرف الولايات المتحدة ···

قضى على المصرف الأول الذى دعا إليه هاملتون والذى عارضه فيه جفرسون وذاك بمدم تجديد لأئحة سنة ١٨١١ ؟ ولكن مصر فاً جديداً أنشىء سنة ١٨٩٦ وما لم تتجدد لأتحته فانه ينتهىسنة ١٨٣٦ ؟ ولكن جاكون يكره هذا المصرف كما بكره جميم المصارف ولذلك يقف عقبة فى سبيل تجديد لأتحته .

كان جاكسون يكره المصرف لأنه يضم عدداً كبيراً من رجال الحسكم والسياسة ولأنه جزء من مال أجنبى ، وقر فى نفسه أن المصارف فتنة الناس ، وأداة لإفساد الضائر والنفوس وخطر على روح الديموقراطية ؛ وشابع جاكسون الكثير من أهالى الولايات وعلى إلا خص الغربية والجنوبية لأن معظم هؤلاء كانوا من المدينين للمصرف بيماكان أهل الشرق والشال هم أصحاب الصناعة وأصحاب المال وعمل خصوم جاكسون حملة عليه ورموه بالجهل بالأمور المالية وقصر

النظر ، ولكنه لم يمبأ بذلك كله وظل كالصخرة لا تنال منه العاصفة .

وقد كار لمظم هؤلاء مصلحة شخصية في بقاء المصرف ؟ حتى الوزراء أنفسهم قد انقسموا حزيين أحدهما بؤيد الرئيس والآخر بخاافه ، ووافق النواب على لائحة التجديد ووافق عليها الشيوخ ، ومعنى ذلك أن الكوبجرس يؤيدها ، ولكن الرئيس على الرغم من ذلك برفض اللائحة ثم هو بحفر الكونجرس في رسالة بليغة مذكراً أعضاءه بحساوى المسارف وأنها وسيلة لاستعباد طائفة من الشمب طائفة أخرى وبأن «أمواله الأجنبية أشد عداوة وأشد خطراً على الاتحاد من أسطول دولة معادية وجيشها » وبقطع جاكون الطربق على المحكمة العليا التي صار لها يحكم التقاليد أن نفصل في الخلاف الدستورى إذا مجم بين الرئيس والكونجرس فيصرح أنه يجب إلا تكون الحكمة العليا مهمنة على السلطتين.

التنفيذية والتشريعية وإنما ينبنى ألا يكون لها من أثر إلابقدر ما يكون فى آرائها من إقناع ، والحقيقة أن الدستور لم ببين ما إذا كان واضموء قد قصدوا أن تكون للمحكمة المليا السكامة النهائية فى دستورية القوانين أم لم يقصدوا

وطمع هنرى كلى فى تأبيد الرأى العام فدعا إلى عقد مؤتمر للدفاع عن المصرف اسماه مؤتمر الله وج و تألف حزب جديد مهذا الاسم جم معارضى جاكسون ؟ ولكن ما كان أعظم دهشة هؤلاء الساسة وحيرتهم وقد حل موعد الانتخاب للرياسة سنة ١٨٣٧ أن بروا جاكسون يظفر هذه المرة على الرغم من نشاطهم بأغلبية تتضاءل أمامها تلك التي حصل عليها سنة ١٨٢٨ ، ورأى هؤلاء الناس عين اليقين أن الرجل الذي يؤيده شعبه ان تخذله قوة أو حيلة .

وكانت الانتخابات لمجلس النواب بحرى أنناء انتخاب الرئيس فجاءت أغابية المجلس الكبرى في جانب جاكسون ؟ أما مجلس الشيوخ فظلت فيه أغلبية من المجلس المدوخ فظلت فيه أغلبية من المحرج المعارضين ؟ وذلك لأن مجلس النواب يتجدد كل سنتين بيها يبق مجلس الشيوخ ست سنوات !

وظل الشيوخ على عدائم الرئيس حتى بلغ بهم الأمر أن قرروا توجيه اللوم رسمياً إليه ، ولكن حيماً بحدد انتخاب الشيوخ ظفر جاكسون بأغلبية الجاس وغلب الهوج على أمرهم وسعب الجلس الجديد ذلك اللوم الذى وجه للرئيس وحدفه من المضبطة ؛ أما لأعمة تجديد المصرف ققد رفضت وبات إلناؤه أمراً مقضيا. وقضى جاكسون ما بق من مدة رياسته الثانية في هدوه ؛ ولوكانت له شهوة للحكم كما ادعى خصومه لقبل رياسة ثالثة ولكنه آثر أن يفسل كما فعل وشنطون فرفض الترشيح على الرغم من إلحاج الشمب ، وذهب إلى عزلته حيت عاش تسم سنوات ثم قضى محبه بميداً عن السياسة وأعاصيرها ، وانقضت حياة الرجل الذى كتب بأهاله صفحة عجيدة في تاريخ أمريكا فوطد سلطة الشمب وقضى على سيطرة الفئة القليلة من السياسيين ، وأقام بنيان الامحاد وقد أوشك أن ينقض ، سيطرة الفئة القليلة من السياسيين ، وأقام بنيان الامحاد وقد أوشك أن ينقض ، وجلسلطة الرئيس مستمدة من الراي العام متعشياً في ذلك مع روح الديموقراطية .

## عضو في مجلس إلينوي

فى سنة ١٨٣٤ نقدم لنكولن ثانية للناخبين وكان يومثد قد ناهز الخامسة والمشرين ! وبعد جهود متصلة فاز إراحام بأغلبية الأسوات فأصبع عضواً فى المجلس التشريق لولاية إلينوى ؛ وكان ذلك فى رياسة جاكسون الشانية ولقد منحه بعض الديموتراطيين أسواتهم وهو هو يجى وذلك لفرط بحبهم إياء ...

وكانت قاعدة الولاية مدينة ثمانداليا وهي على نحو خمسة وسبمين ميلا جنوبي نيوسالم وفيها ينمقد مجلسها التشريبي ، فـكان على لنكولن أن ينتقل إليها فاقترض بعض الممال ليشترى من الملابس ما يصلح لمن يمثل الناس في المجلس التشريمي ومهذا أضاف بعض الجنبهات إلى دينه الأهلى !

وكان هذا الجلس عمل كو ربع مليون من السكان ويباغ عدد أعضائه كو 
غانين بجلس مهم الثانان في قاعة وهم النواب والباقون في قاعة أخرى وهم الشيوخ .
وكان مقمد لذكولن بين مقاعد النواب ؟ ونظر عامل البريد و خطط الأرض 
حوله يتعللم إلى زملائه ويقارن في صحت بينه وييهم ؟ ويذكر أنه قرأ كثيراً من 
السكتب وعنى بيها بكتب القانون وأنه سافر في نجارة مربيين وأنه خبير بالطرف 
ومجارى الأسهار ، وأنه علم بحال الناس في مقاطمته منذ أن محمل في البريد وفي 
عظيط الطرق فهل بقل مراتبة عن هؤلاء السادة الذين يجلسون حوله ؟ إنه يفسح 
غم ويقدمهم على نفسه ويخفض جناحه لهم جيماً ، وينصت إلى مناقشاتهم في صحت ، 
لا يقاطم ، ولا يدفع بنفسه إلى الظهور كا يقمل غيره ، ولكن مرد ذلك كا يحس 
بينه وبين نفسه إلى خلقه لا إلى تهيبه أو فقدانه الثقة في نفسه .

وهو منتبط أن يرى لوناً جديداً من الحياة وبيئة جديدة من المجتمع ، وإنه ليفكر ويتدبر ويدبر عينيه إلى كل شىء ويخترن فى رأسه كل شىء ، وإن طول قامته ليانت إليه الأبصار أيها ذهب . على أنه أخذ يجتذب القلوب كذلك بشىء يلازمه أبداً وذلك هو ما يقص من أنباء وما روى لحلسائه من قصص ...

وهو في السياسة وأساليبها معجب بهنري كابي وما أوتى من مهارة وكياسة

وعلى الأخص في تقريب مسافة الخلف بين المتخالفين ، فنا ينشأ خلاف إلا كان همرى صاحب اليد الطولي في إزالة أسبابه ؛ وإنه كذلك لخطيب يقل أنداده ، ثم إنه رجل برلماني يتمنى الرجال أن يكون لهم مثل ما أوتى من لباقة وفصاحة ، وما توافي لي من قوة عارضة وبالإغة بيان وسهارة حدل …

أما من حيث المبدأ فهو وإن كان من الهوج إلا أنه يجب جفرسون حباً عميقاً ويسجب بإخلاصه في ديموقراطيته وبشدة وطنيته وصادق حرصه على بناء الاتحاد وعمين إيمانه بالشمب ومبدأ سيادة الشمب ؛ وهو يكبر جاكسون ولكنه يحس بشيء من القلق يشبه الكراهية إزاء بعض تصرفانه فهو وإن كان يستند فيها إلى الشمب إلا أنه يشمر المرء عا هو أقرب إلى الأساليب الديكتا وربة .

ثم انضح من خلال إبراهام في المجلس ماعطف عليه القلوب ؟ رأى منه زملاؤه الإخلاص والحاسة في غير تمصب فهو بدافم عما يمتقد أنه الصواب في قوة وفي إصرار يشبه أن يكون عناداً ، فا أن يتبين الحق في جانب مجادله حتى يسلم له في سرعة تسلم الرضاء والنبطة ؟ وأنس فيه زملاؤه فوق ذلك قوة في التمبير عما بريد كان مبعها لقافة عجيبة تواتيه بالكلمة الطاوبة لا تريد ولا تنقص عما في خلاه من معنى ، وقلك خلة ستكون في غد جانباً من أهم جوانب زعامته .

وكانله على شهود جلسات المجلس أجر يمادل ماكان يناله من عمله في محطيط الأرض ، وهو لم يزل يؤدى ذلك الممل ، وكان هذا كفيلا أن يكفيه عسر الحياة لولا ما أتفل كاهلة من الدنن .

ولم يجد الفتى من أعضاء المجلس ما يهزه هرة إنجاب أو محبة وقل فيهم من تسجيه فصاحته أو كياسته . بيد أنه برى في صفه رجلا يكاد يكون على نقيضه في كل شيء ، رجلا ربعة عمريض المنكبين أنيق الظهر ؟ جم النشاط لا يكاد يستقر في موضعه ، طموحاً يدس أنفه في كل شيء ويجادل في كل أمر ، وذلك هو دوجلاس ، وإن إبراهام ليحس أن سيكون لهذا الرجل في غد شأن في السياسة عظم ...

وكان إبراهام يزور نيو سالم كلا سمح له وقته وهو اليوم يحب آن كما يكون الحب، فلقد أكبرته وأعجبت برجولته إذ ظل على ولائه لها . بينها هجرها خاطباها

واحد بعد الآخر ال تزل بأبها من فاقه ، وسرعان ما أحبته كأعظم ما يكون الحب ، وألني إبراهام نفسه في ربيع المبش حقا لا برى حوله إلا جمال الربيم ولا يحس إلا نشوة الربيع ، روح ويقدو مع صاحبته وكأنهما من فرط مرحهما طائران من طيور الخائل … ولكن الربيم وا أسفاه لن يطول بل إنه لينقلب في مُثـــل عمر الزهر إلى جحم ا ... ترات الحي كا نرات من قبل وهو غلام في كنطبك وحلت بجسده فتغلبت علما قوة ذلك الجسد ولكنها مست صاحبته فلم تقو علمها فكان من ضحاياها طائره الجيل .. وبات الفتي والحزن يرمض قلبه ويأ كل أحشاءه ؟ ويتلقى الصدمة الثانية بعــد فجيمته في أمه فــكا ُّنها الضربة تأتيه في مقتل! لقد وهنت عزيمته وخارت قوته وذوي عوده القوى ، وصار براه الناس أحيانًا هاءًا على وجهه بهذی کأن به جنة ، حتی نصح له طبیب أن رنحـــل فنزل ضیفاً عند أسرة صديقة كانت تقم بعيداً عن نيو سالم ؟ ولكن همه لازمه إلى هناك حتى لقد شاطره ذات ليلة نفر من جلسائه حزله حين سموه يصرخ من أعماق قلبه « لا . لا أطيق أن أذكر أمها ترقد هناك وحدهاحيث ينزل الطرفوق قبرها وتصخب الماصفة ا ولكن اليأس يسلمه ثانية إلى الحياة حيث لا ممدى عن الحياة ولا حيلة في وازداد هو خبرة واكتسب أنصاراً ، وأظهرته الانتخابات هذه المرة خطيبا كأحسن ما يكون الخطيب في مثل هذه السن، وبرزت روح فكاهته وتهكمه اللاذع فكانت من أسباب قوته ؟ قام يحمل عليه أحد خصومه من الحزب الدعوقر اطي، وكان قد حصل بتغييره مبدأه السياسي على مرتب سنوى كبير ، وقد علم الناس أنه كان يقم في منزل أنيق في مدينة سبر تجفيلا في قته حديدة لمنم الصواءق وكانت بدعا بومثذ وترفا؟ وأسرف هذا الخصم في الطمن على إبراهام وأعلن في خطابه أنه لن يستقر إلا أن يحط من قدره في أعين الناس ونفوسهم ، وأشار إلى حداثته وجهله وسيخر من مابسه وهيئته ونشأته وبالغ في الزراية عليــه ، ووقف ابن الأحراج يرد عليه فقال : ﴿ إِنَّ أَدْعَ لَـكُمْ أَيُّهَا الْوَاطْنُونَ أَنْ تَقْرُرُوا مَا إِذَا كُنْتُ أَهْلًا لأَنْ تُرفُّونِي أو تحطو من قدرى ؟ رأى هذا السيد أن يشير إلى حداثة سنى ولقد نسى أني لست صغير السن صغرى في ألاعيب الساسة وتجارتهم . إني أحب أن أعيش كما أحب

أن أرق وأصبح ملحوظ المكافة ، ولكنى أفضل الموت على أن أحيا فأرى اليوم الله المنع فيه ما صنع ذلك السيد فأغير مبدأى من أجل ثلاثة آلاف دولار في العام ثم لا أستطيع أن أنام في منزلى إلا أن أضع في قته مانمة للصواعق أحمى سها شميراً آثماً من غضب إلّه ساخط ، … وضع الجمع الضحك وصادوا بمدها لا رون هذا الرجل إلا أشاروا إليه قائلين : هذا هو الذي لا يستطيع أن يرقد في يبته إلا في حابة مانمة تمنع الصواعى يخشى أن يصها الله عليه …

وبرهن إبراهام على نضجه السياسي المبكر في ردكتبه إلى سحيفة طلبت إلى المرشحين أرف ببينوا مناهجهم ، جاء فيه هم سأسمى حتى يفوز جميع من يدفعون الفررائب وبحملون السلاح من البيض بحق الانتخاب لا أمتنني من ذلك النساء بأى حال ، فإذا انتخبت فسأعد أهل سنجون جميما هم مرسيلي سواء من اختارى منهم ومن لم يفعل ، وحيا أعمل في الجلس ناتباً عنهم سوف أصدر في عملى عن إرادتهم في كافة الأمور التي أستطيع أن أعمف إرادتهم فيها وفي غير ذلك ماسير وفق عالميدي عن تقدري مراعيا مصالحهم أبدا ، وسواء انتخبت أم لم أنتخب طاسير وفق على المامة الولايات المختلفة كما أعين الدولة في مشروعات حفر القنوات ومد طرق الحديد بنير أن تقترض مالا بدفع عنه أرباحاً ».

وتقدم ذات مرة أثناء المركة الانتخابية خصم آخر من الديموة واطبين أنين اللبس بدين فعرض بالهوج وسماهم أرستقراط الاسحاد وبيما هو في كلامه إذ فتحت حلته فكشفت عن سلسلة ذهبية على صداريته ، وأختام ودوال من الذهب وغيرها من وسائل الربنة ، فوتب لنكولن وأشار بيده إلى ملابسه هو التي لا يعلق بها إلا طيف البل وأمارات القدم وقال وقد وضع كفه على صدره همذا هو رجلكم الأرستقراطي أحد لابسى الجواوب الحربرية المترفين » ... ثم بسط كفيه ماداً فراهيه إلى جانيه وقال وهو يوى برأسه إلى كفيه الكبيرتين اللتين تركت فهما القاس أرها: «وهاها هاتان وذا بارونكم البيضاوان الناعمتان ... حقاً إلى أعتقد كا قال ذلكم السيد أنى أرستقراطي تشعَدًا المنظمة والكبراء » .

وكتُب لنكولن في تلك المركة إلى أحد الدعوة راطيين رداً على إشاعة أطلقها عنه فقال « أنبئت أنك أذعت في الناس أثناء غياني في الأسبوع الماضي أن لديك



أمسح ملكاً الزمان ودخل في التاريخ



حتيقة ارحقائن لواطلع عليها الناس لقضت قضاء معرما على أملى وأمل . وأدارد ف حركة الانتخابات القائمة ، ولكن تأبى عليك عاملتك إيانا أن تملها . وأنا أقول على إنه ما من شخص يطلب الجيل كا أطلب ؟ كذلك قل في الناس من يتقبل الجيل كا أطلب ؟ كذلك قل في الناس من يتقبل الجيل ألى في مثل هذه الحيال ممناه الجور في حق الناس ، والذلك فأنى أستميحك أن تنصر ف عنه ؟ إن حياز في ثقة أهل سنجمون ذات مهة أمر مقرر ؟ فإذا كنت أنيت أمها يحرمني إذا عمن ، تلك الثقة ، سواء كان إنيام عن إصرار أو عن خطأ ، فأن الذي يعرف هذا الأمم ثم يخفيه إعما يحون صالح بلاده ، وليس يقوم بذهني شيء عما عماه أن تكون الحقائن التي تتحدث عبها واقعية كانت تلك الحقائن أو مزعومة ، بيد أن ما أعهده فيك من الصدق لا يسمح لى برهة أن أشك في أنك على الأفل متقد ما تقول . إنى أراني مدينا لك بهذا الاعتبار الشخصي الذي أبديته يحوى ، ولكني آمل أن برى إذا ما تأملت ثانية أن صالح الناس أهم من ذلك . وعلى هذا فلا تتحرج أن تملن الحق ، وأؤكد لك أن ذكرك ما الديك من الحقائق في صدق وأمامة لن يفهم ما بيني وبينك من عهى الصداقة ما بالغ ما ينالني منه ؟ هذا وإلى أرجو أن يأتيني رد منك على كتابي هذا والى أطبح أن تثير د منك على كتابي هذا وال

اقرأ هذا الكتاب ركيف يملك إبراهام قلوب الناس بأمانته ودمائته وإخلاصه ثم انظر إلى قوة حجتمه وروعة منطقه وحسن دهائه ، وتأمل في أدبه وتحشمه وهو في موقف من برد الأهابة عن نفسه ... تلك لا شك مزايا تسلسكه في أحرار الشائل وعظاء النوس . .

وفاز لنكولن ثانية في الانتخاب وحق له أن يفوز ؛ وكان له في المجلس أصدقاء مهم ثمانية كانوا مثله في طوله القامة وكانوا يجلسون رفقة فعرفوا باسم التسمة الطوال وكان إبراهام أطولهم في المرفة باعا وأعلاهم في الحلق مقاماً فلقد ظهرت صفات ابن الفابة لهم في وضوح فأنجبوا بأناته ودمائته وبعد نظره ، وفتنهم بلاغته وأسلوبه في الحوار والجدل ، وهم يفيطونه على سمة صدره وشجاعته وصراحته ويحمدون له رقة عاطفته وشفته وسلامة طويته ، وإنهم فوق ذلك يلزهم حديثه وتطربهم أقاصيصه وتأسر قاوبهم مودته وإنه ليقرأ اليوم قراءة منتظمة فقد

مر البهد الذي كارب يتناول فيه أي كتاب يصادقه ؛ هو اليوم يقلب صفحات التاريخ فليس أثرم منه فيا برى لرجل السياسة ، وهو يستريد من القانون نصوصه وفقهه ، وهو يدرس حال أمريكا من جميع نواحها ويطيل النظر في تاريخ ساسها وفي مناهجهم في الإسلاح وأساليهم في توطيد سياسهم ، يستوعب ذلك كله لا دفرة منه شيء . . .

وحدت فى هـده الدورة أن أصدر مجلس إلينوى قرارات يؤيد بها قرارات مثلها أصدرتها بعض الولايات المتمسكة بامتلاك العبيد ؛ ففضب إبراهام وعادت إليه ذكرياته انقديمة عن العبيد وسوه حالم ، وكان فريق من ذوى الرأى يومئذ ينددون فى الصحف بهدا النظام وينمتونه بالفسوة والظلم وعيادة الإنسانية ، ولكن ولاية إلينوى تؤيد النظام وتحبذه ويعلن كثير من أهلها أنه يمكن الاعباد على ولايتهم فى توطيد هذا النظام ومحاربة من بودون القضاء عليه من أهل الشيال .

بيد أن إبراهام لا يستطيع أن يكم فى نفسه رأياً برى الحق فى إعلامه ، لقدائ قدم هو وزميل له من التسعة الطوال احتجاجاً شديداً على قرارات مجلس الولاية بقسميه ونشرت السحف هذا الاحتجاج الجرىء ، وأشفق بعض خلصاء لنسكون من أر هذا القرار على مستقبله السياسى ، ولكنه الرجل الذي ينظر إلى السالح السام قبل أن ينظر إلى سالح نفسه وإنه لأهون عنده أن يناله الضر من أن يتنكب طريق الحق ؟ على أن أهل مقاطمة سنجمون التى انتخب عنها يتلقون نبأ احتجاجه لقاء طيباً فيتنون على إبراهام لأنهم يعلمون أنه لا يقول إلا ما يؤمن أنه المقول الخيوب على اعتداله وتحفظه .

ويضيق ان النابة أحياناً بمكر رجال السياسة والاعيبهم فهم يتقنون الساومة والمختون أطاعهم الشخصية وراء الكلمات البراقة والبيان الخلاب ، ولا يسطون إلا بقدر ما يأخذون ، إذا وافقوا اشترطوا ما يحقق مآربهم ، وإن خالفوا فذلك ليشتروا مخلافهم ما ريدون؟ مجلت له صفاتهم في أمم لم يظن أن لأحد فيه مصلحة شخصية ، وذلك أن رغبة كثير من الناس انجهت إلى نقل قاعدة الولاية للم مدينة سبر مخيلا وذلك لقربها من الممران وطرق المواصلات ، وأيد فريق من

أعداء المجلس وسهم إبراهام هذه الرغبة ، ولكن فريقاً ومهم بخالفوسها وبحمهد إبراهام وبعض أسحابه في حل هؤلاء على الوافقة ، ولكمم يساومون ويشترطون موافقة إبراهام وأسحابه على أمور أخرى تمناً لموافقةم على هذا الرأى ، ولايسم ان الكوح إلا أن يشير إلى مثل هؤلاء الساسة مرة في عبارة شديدة لاذعة قال : « هذا صنيح الساسة وهم فريق من الناس برى أبداً لهم مآرب بعيدة عن الصالح المام ، وترى كثيراً منهم يبتمدون مهذا خطوة طويلة عن الأمناء من الرجال ؛ إلى أفول ذلك بمكل صراحة لأنى وأنا سياسى كذلك لا يمكن أن يحمل كلاى على أنه براد به طمن شخصى » .

وتغلب أخيراً رأى لنـكوان وأصحابه وتؤرر نقل القاعدة إلى سبر مجفيلد وعد هذا انتصاراً له فقد عاهد من أجله جهاداً متصلا ···



## في سبرنجفيـــال

دخل إبراهام مدينة سبرنجفيلد على جواد هزيل استأجره ، يحمل كل ما يملك من متاع الدنيا فى جوالق صغير ذى ناحيتين وفى جيبه مبلغ لا يريد عن سسبمة دولارات وكاهله لا يزال متقلا بما سماء الدين الأهلى !

دخل هذه المدينة وهو اليوم ان ثمان وعشرين كما دخل مدينة نيو سالم قبل ذلك بنحوسبمة أعوام ، لايدري أن يتخذ مأواه أوعى الأقل أن يلتى رحله لساعته. وكانت المدينة بومثد آخذة في الانساع والنمو ، بيد أنها كانت لا ترال تعلق سها مسحة من القابة إذ كان منبها كنيرها أول الأم وسط الأحراج وكان لا ترال مها عدد كبير من المنازل أو الأكواخ التخذة من الكتير الحشيبة ؛ على أن مبانى جديدة من الآجركانت آخذة في الظهور يوماً بعديم وسها أخذت المدينة كساحننا أب تخلم عنها ما تخلف فها من حياة الفابة شيئاً فشيئاً .

ربط إبراهام جواده إلى عامود على جانب أحد الشوارع وحمل خرجه على ذراعه وأنجه إلى حانوت بما حكه رجل من أهالى كنطسكى يدعى سبيد فسأله أيب عما يلزم من المال لشراء سرير وفرش فلما أخبره الرجل أن ذلك يكلفه سبمة عشر دولاراً أخذته حيرة شديدة وقال له وفى نظرات وجهه أمارات الحم والربكة ، « إن هذا ثمن رخيص ولسكنى مع ما يبدو من رخصه لا أستطيع أن أدنمه إذ ليس لدى مال ؟ بيد أنى سأحترف المحاماة ولى فى الربح أمل فهل تمهلنى إلى عيد الميلاد القادم ؟ » وأطرق إبراهام تليلًا ثم أردف قائلا « وإذا أنا مجزت يومئذ عن أن أؤدى لك حقك فلست أعلم ما إذا كنت أستطيع أن أؤديه لك أبداً » .

وكان الرجل طيب القلب فتملكته الشفقة على هذا الغرب الذى لايجد مأوى والذى يبدو له من أمانته بقدر ما يبدو من فاقته ، فقال سبيد « اسمد إلى حجرتى فوق الحانوت فستجد سريراً كبيراً يسم شخصين وأنا أعرض أن نقلسمه إذا أحببت » ؛ وصمد إبراهام إلى الحجرة وعان السرير ونزل وعلى وجهه أمارات الرسا وفي قلبه شمور الغيطة بهذه الصداقة الجديدة التي سوف تقوى على الأيام …

كان إبراهام مزمماً أن يتنخذ من المحاماة مرترقاً فقد اعترم أن يترك العمل فى البريد وفى تحطيط الأرض منذ أن هم بالرحيل إلى سبر مجفيلا ، فأقبل على كتب القانون يستريد منها علماً ، وكان يميره بمض الكتب عام فى المدينة يدعى ستيوارت وما لبث أن رأى ستيوارت من ذكاء صاحبه وطيب سريرته وحسن طوبته ما دعاء إلى أن يشركه مده فى العمل ولم يكن ذلك يستدعى يومئذ امتحاناً أو شهادة خاصة وقبل إراهام منتبطاً ، يحس كأن الأيام توشك أن تبسم له بعد تجهم طويل ، فله اليوم فى السياسة عجال وله فى الحاماة عجال ...

ولكن هناك من الأمور ما لا يزال يكدر خاطره ويكرب نفسه وذلك ما كان من غرامه التانى إن جال أن غراماً الحكان من غرامه التانى إن جان غراماً والحقان هذا الجانب من حياة أيب ، جانب علاقته بالرأة ، أمر يدعو إلى المجب حتى ليحمله المره على ما كان من شذوذه فى بعض أموره أكثر مما يحمله على ما كان من حصافته فى معظر الأمور .

عرف لنكوان فيمن عرف من أهل نيو سالم امرأة كانت تضيفه أحياناً فتحسن ضيافته وظل ينشى مترلها زمناً حتى أصبح كأه من أهلها ؟ وحدثته تلك الرأة فبا حدثته عن أخت لها غائبة ألقت عليها من الصفات ما تبتكره أخت حين تبحث لأختها عمن بطلب يدها ؟ ورد عليها إبراهام ممة وهو لا يدرى أمازح فيا يقول أم جاد إنه برحب بالزواج من تلك الأخت إذا قبلت ولما عادت كانت تجلس إليها .

وصور له خياله أن كلته ميثاق لن يسمح له ضميره أن يتحلل منه ، ولكنه في حيرة دومها كل ما سلف له من حيرة فأنه لا يحس في قلبه محوها مثل ما يحسه المره حين بمر به طائف من الحب وهو مع ذلك لا يستطيع أن يقطع أنه لا يحبها ... إنها تمجيه بذكائها وما علمت من علم وما امتلكت من متاع ، وإن لم يكن كثيراً وهو قد قطع على نفسه عهداً أو ما يشبه المهد ، ولكنه لا يدرى إن كان يحبها حقاً كا يكون الحب أم أن فراغ قلبه بعد موت آن قد جعله بركن إليها ظاناً ... الحد اله

إِنَّهُ لِحَاثُرُ صَائِقَ بِأَمْرُهُ فَلَمْلُ مَا هُو فَيِهِ اليَّوْمُ مِنْ أَمُورُ السَّيَاسَةُ وَمِنْ شُؤُونَ

عمله الجديد في المحاماة ما يصرفه حيناً عن هواجسه ووساوسه …

ذهب إب لبيدا عمله الجديد وهو ذلك الدمل الذي طالما تاقت نفسه إليه ، وإن فرحه مهذا الدمل الذي منى به نفسه كثيراً وهو بين الأحراج غليق أن يذهب عنه الحزن ومدراً عن نفسه الضيق . أوليس يندو محامياً يدافع عن الظاومين وبملاً قلوب الناس إعجاباً بفصاحته كما ملاً قلبه مرة ذلك المحامى الدل الذي ازدراه يوم تقدم لهنته وهو بعد غلام حائر بين القاس والكتاب ؟

وكانت الحجرة التى اتخدها ستيوارت لعمله ضيقة بها رفوف للكتب، روحم بالكتبر مها ، وبها منصدتان وبعض الكراسى الخشية الجافة وأوراق مبعثرة فى كل ركن ، وكان إراهام أول الأمم، يعمل عمل الكاتب ويقابل أسحاب القضايا ويسمخ المحاضر ورتب المواعيد ، وكان ذلك يضايقه بعض الضيق ولسكنه كان يحفى بشهود الجلسات فيذهب عنه ضيقه .

ثم ترك له ستيورات ما خف من القضايا ليترافع فيها ففرح المحامى الناشى. بهذا فرحاً شديداً وأفيل على عمله فى همة وسرور بالنين ...

وانبعث دستوره فى المحاماة بادىء الأمر من أعماق نفسه ، فهو دستور قائم على توخى الحتى والدفاع عنه ونصرة المظاومين والأخذ بيد الستضفين؛ كان لايقبل قضية لا يقتنع بصدقها صهما أجزل له من أجر ؛ وكان لايقرب قضية يعلم أن الدفاع فيها بجنى على الحلق من قريب أو بسيد ؛ وكان أسلوبه فى المحاماة كذلك صورة لنفسه فهو لا يعرف اللجاج ولا المطاولة ولا يلتوى فى أمر أو يخنى فى نفسه شيئاً إلا إذا كان ذلك لستر عرض أو حفظ كرامة ، ولن يكون للمجاملة عنده حساب إذا ترتب علمها إساءة إلى فضيلة أو انتقاص من عدل .

وخفت وطأة الأيام عليه بعض الشيء فسكاه في المحاماة وهو بعد لم يتجاوز الثامنة والسيرين بنبي، عن مستقبل عظيم ، ومكانه في السياسة قد جعله رأس حربه في المجلس وهو كما مر بك حزب الهوج ، وقد أخذ المجلس يتسم حتى أصبح عدد أعضائه ثلاتين ومائة بعد أن كانوا ثمانية ، وهو فضلا عن ذلك حبيب إلى أهل سبر بجفيلد لما كان له من يد في نقل المجلس إليها وجعلها قاعدة الولاية ، وهم قد أنسوا من خلاله في السياسة والمجلساة ما اجتذب قلوبهم إليه وما جعل التحي

عرف به فى نيوسالم يجرى على السنهم فهو بيهم أيب الأمين ؟ ولقد نوثفت الموة بينه وبين الكثيرين وعلى الأخص سبيد صاحب الحانوت ··· كان من أحب الساعات إليه تلك التي يجتمع فيها بنفر من حزبه في حانوت

كان من احب الساعات إليه تلك التى يجتمع فيها بنفر من حزبه فى حاوت سبيد فيد يرون الحديث بينهم فى السياسة وقضاياها والاصلاح العام وما تتطلبه البلاد منه ؟ ومن الجاعة من سيكون لهم شأن كبير فى سياسة بلادهم ؟ ولقد كان من بختلفون إلى ذلك المتندى فى الحالوت دوجلاس اله يحرقراطى ، ذلك القصير الما كر الطامح الذى الشهر بحدة ذكائه ولباقته واللدى عرف بالأثرة والنيرة والطمع فى عليا المراتب ، وكان ذلك القزم بنار من المارد الذى تجتمع عليه القاوب والأهواء ، فهل كان يدرك أنه سوف يكون المقبة المكا داء بينه وبين ما تطمح فسه إليه ؟

ولم يكن نشاط لنكولن فاصراً على المجلس والمحكمة ، بل لقد كان نشاطه خارجهما باعثاً على الأعجاب جديراً بالثناء فهو حاث على الأصلاح بما يذيع من أحاديث داع إلى نشر الثقافة والعلم وهو ذلك النجار الذي كان يشق الأخشاب في النابة يشترى بالآلاف من شرائحها سروالا !

وكان إبراهام وزملاؤه بقرأون الصحف ف إممان ويتتبعون أنباء السياسة في شفف والذة فأذا احتدمت المناقشة في الحانوت وتضاربت الآراء حوال أيب مجرى الحديث في لباقة إلى الأمور الحلية ثم انتقل إلى نوادره وقسصه فراح يمتمهم بها متدفقاً في غير توقف ، ثم إنه يتلو عليهم أحيانا بعض أشماره التي كان يهدهد بنظمها نفسه الحرينة أو التي كان يختلمها حاتاً على الفضيلة كاندى فعل حين نظم قصيدة طوبلة حول إعماد النساء .

وكان الهامون في تلك الأيام ينتقلون من محكة إلى غيرها على ظهور الخيل يحملون في أكياس أوراقهم وأضابيرهم ومهاجمهم ، كما كانوا يستصحبون أسحاب النصايا والشهود ؟ وكان القضاة برافقونهم أحياناً إلى مقر المحاكم في غدوهم إلها . وفي مثل هذه الرحلات القصيرة كان يرهف أذنيه المحاى الناشيء أيب لنكولن إلى كل ما يدور من الأحاديث ، كما كان يسرح الطرف في مجالى الطبيعة ، وفي دنيا الناس لا يفوته شيء يفيد منه علما أو عبرة أو يستخرج منه نادرة يتفكم مها

ويقصها على أسحابه ، وهو إنما يتعمق الحياة الإنسانية وإن لم يقصد إلى ذلك أو يشمر به . تخلف عن الركب ممة فسأل عنه زملاؤه فقال أحدهم لقد توقف حيث أبصر عمفورين قذفت بهما الربح من عشهما ولقد تركته وهو يحاول أن يرجع العش إلى نظامه ويضع المصفورين في مستقرها ولا سئل أيب عن ذلك قال « ما كنت لأستطيع أن أما مو لم أرد المصفورين إلى أمهما » ، ومحدث ذات ممة إلى أسحابه ضاحكا من سذاجة شيخ لقيه في الطريق وهو عائد من الحكمة وقد أعجب ذلك الشيخ يمهارة لنكولن إذ تعقب بأسئته الحرجة لما آنهم بسرقة فراخ جاره ، طفولها وأنا يومئذ أقوى منى اليوم ، لما إلى أن أسرق الذبات أحيانا أما أن أسرق الخاس» .

ورك له زميسله ستيوارت ذات ممة قصية على شيء من الأهية أكسبته شهرة في عمله إذ دار حديثها على الألسن أياما ، وذلك أن أرماة أرادت أن تضع يدها على قطمة من الأرض ركها لها زرجها فتصدى لها مدع ينازعها الأرص وفاء لدين له على ذلك الزرج ، وكان المدعى من ذوى القوة والنفوذ ، وهال أيب أن يكشف أنه زور هذا الدين ، وغضب الحامى الأمين وتحمس لقضيته ؟ ثم إنه علم أن ذلك المدعى يدفع عن نفسه تهمة التزوز بدعوى أخرى هي أن الورقة المزور ، وكتب إراهام في إحدى الصحف مقالة غفلاء من التوقيع يفسر المألة ويقضى على كل ما عسى أن تثيره من شهات ، ولكن ما لبث أن عمف أنه كتب القال فنضب ذلك المدعى ورد عليه بمنفه ويأخذ الطربق عليه فكتب أبي يقو وجوهها وننظر هل تأخذ أن الأرض أم تأخذها تلك الأرملة » ، واهم على وجوهها وننظر هل تأخذ أن الأرض أم تأخذها تلك الأرملة » ، واهم الناس مهذه الا من يعطف على الأرملة المكينة ، وكسب أيب القضية كا كسب ومنشة إنجاب كل من رأوه .

ما النم اسم سياسي ولاطار ذكره إلا إذا رزق موهبة الخطابة وبقدر مايتوانى له سها يكون ذيوع صبته ونباهة شأنه . ذلك ما كان يحدث إبراهام به نفسه في أواخر مدة عضويته الثانية في مجلس الولاية .

وهو منذ حداثته لهج بالخطابة شنوف بالثول أمام جهور يستمم ، والخطابة بعد عدة المحاى كما هى عدة السياسى ؛ أوليس قوامها الفصاحة والإقناع ؟ إنه ليحس أه قد أخذ يحسن الإفساح عما فى نفسه ويجيد وسائل إقناع سامميه ، وهو لم ينس ما كان من سالف مواقفه حين كان يحدث الناس فى الغابة فيظفر من رضائهم بقدر ما بلقى من غضب أبيه . بيد أن الناس هنا ليسوا كأهل الغابة وليس ما يصلح هناك من السكلام بصالح فى مدينة كهذه المدينة ، ولكن ألم بحز هنا فى المدينة قسطاً من رضاه الناس فى قاعة المجنس وفى ساحة القضاء ؟ إذا فليس الذى يداخله من ثقة فى نفسه ضرباً من الغرور ، وحسبه أن تطبئن اليوم الم ذاك نفسه ...

وسنعت لخطيب النابة فرصة للخطابة ، فقد دعى ليلتى فى ناد من أندبة الشباب فى سبرنجفيلد خطبة موضوعها : أنظمتنا السياسية وحفظها .

ووقف الخطيب وفي هندامه ووجهه وشمره الأشت طيف النابة ؛ والأنظار متجهة إلى قامته الطويلة ووجهه الذي تلوح عليه علامات التحمس لوضوعه ، والارتياح إلى ما أتيح له من فرصة .

و تسكلم أول الأمر لم يجهر بصوته ولم يخافت به ، ثم علا صونه حتى كان له رئين قوى فى جوانب القاعة ، وأخذ الخطيب يؤى، برأسه يؤكد بعض المانى ويشير بقبضته أو بكفيه مبسوطتين ، وكانت تتشكل أسار بر وجهه بما يلقى من قول فيمبس ويشرق وتفعل كمانه وإشاراته فعل السحر فى نفوس ساميه ... بدأ فوصف وطنه وثروه الطبيعية أحسن وصف ثم أشار إلى ما أتبح لهذا

بدا فوصف وطنه وبروه الطبيعية احسن وصف تم اسار إلى ما البيح هذه الوطن من نظم سياسية لا يطمع فيا هو خير منها وامتدح من أناحوا له هذه النظم النالية من الرعماء . ثم ساق الكلام بعد هذا الاستهلال الرائم إلى ما عساه أن يهدد هذا النظام من خطر فتساءل قائلا : « من أى ناحية ننتظر أن يدهمنا الخطر وما وسائلنا في دفهه إن هوحل بنا ؟ أنتوقع الخطر على يد مارد عتى من مهردة الحرب وراء الحميط بعبر هذا الخضم المترامى فيمحقنا بضربة منه ؟ كلا ! » ثم يتحمس الخطيب و برفع صوته بقوله « إن جيوش أوروبا وآسيا وأفريقيا مجتمعة وفي أيديها خزائن الأرض وعلى رأسها مثل بو نابرت لا تستطيع أن تنال جرعة من الأهابو ولو جاهدت الف سنة ... فن أى جهة يمكن أن يتهددنا الخطر ؟ إنى أجيب على ذلك بأنه إن كان عمة خطر فأنه ينجم هنا بين أيدينا ؟ إذا كان الحلاك نصيبنا فنحن منشؤه و نحن إن أردنا مانموه ؟ إننا يجب أن نميش أبداً أمة حرة أو نقتل أن مناهر، عنم مبالاتنا بالقانون في هذا البلد ... إن مثل هذه الظاهرة مخيفة من مظاهر، عجمع ، ولئن كان يؤذى شمورنا أن نسلم بوجودها في مجتمعنا كل الخوف في أي عجتمع ، ولئن كان يؤذى شمورنا أن نسلم بوجودها في مجتمعنا هذا فإن إنكار وجودها في مجتمعنا هذا فإن إنكار وجودها في مجتمعنا هذا فإن إنكار وجودها في مجتمعنا

إنى لأعلم أن الأدريكيين شديدوا التملق بحكومتهم وأعلم أنهم برضون أن بمانوا الكتير من أجلها كما أنى على علم بأنهم يتحملون المساوى ويصبرون عليها طويلا قبل أن يفكروا في استبدال حكومة أخرى بها ، ولكن على الرغم من ذلك فنحن إذا دأبنا على احتقار القوانين وعلى عدم انباعها ، وإذا رأى الناس أن حقوقهم في ضحان أنفسهم وأملاكهم ليس ما يمسكها إلا أهوا، الفوغا، فإن نفورهم من الحكومة هو النتيجة الحتمية عاجلاتم ذلك أو آجلا ...

هنا إذن موطن من مواطن الخطر ، وإنى لأعود فأسأل كيف نتوق هذا الخطر ، والإجابة على ذلك يسيرة : ليقسم كل أمريكي ، كل عاشق للحرية ، كل ذي نية طيبة نحو أعقابنا ، ليقسم كل بما جرى في الثورة من دماء ألا يتمدى قوانين البلاد في أية جزئية منها ، وألا يسمح للنير بتمديها ، وليفسل اليوم كل أمريكي في حرصه على القانون والدستور ما فعله رجال سنة ١٧٧٦ في تمضيدهم حملة الاستقلال ، وليضح كل في سبيل ذلك بحياته وشرفه الذي يقدس وجميع

ما ملكت يداه ، وليذكر كل فرد أنه إن اعتدى على القانون فإنما يطأ بقدميه دماء آبائه وبمزق عهد حربته وحربة أبنائه ، لتتحدث كل أم في أحربكا إلى ابنها الذي يلثغ لاعباً في حجرها حديث احترام القوانين ، وليسُسَم ذلك في المدارس والمابد والسكليات ، وليسكتب ذلك في كتب الهجاء وفي كتب الابتداء وفي صفحات التقويمات ، وليوعظ به من منصات الوعظ ، وليملن في ساحات الجالس التشريعية ، وليسُحمل بالقوة على احترامه في دور المدالة ، وفي الجملة يجب أن يكون ذلك للدولة دينها السياسي » .

وعاد الخطيب بذكر زعماء الحرية الأولين ويمجد ذكراهم ويشير إلى بطولهم إلى أن قال : ﴿ لَقَدَ كَانَتِ العواطفُ قَبَلُ عُونًا لَنَا وَلَكُنَا لَنْ تُرَكِّنَ إِلَهَا البُّومِ ، ولسوف تكون في المستقبل عدواً لنا ، ألا لتكن الحسكمة الباردة الحاسبة التي لا تعرف العواطف هي التي تمدنا بما يلزم لنا في مستقبلنا من أسباب القوة والدفاع إن في النابهين الطيبين من الناس عمن تتوفر فيهم الكفاية لأن بحسنوا أي عمل وكل إلهم ، كثيرين لا تمتد أطاعهم إلى ما هوأبمد من مقمد في الؤتمرأر منصب في الحكومة أو بلوغ كرسي الرياسة ، ولكن هؤلاء لا ينتمون إلى أسرة. الضرافم ولا إلى جماعة النسور . واها ! أتظنون أن مثل هذه المناصب تملاً عين اسكندر آخر أو قيصر ثان أو نابليون جديد ؟ كلا ! إن المبقرية الشامخة لتحتقر العاربق التي وطثتها الأقدام من قبل ... إنها تبحث عن مواطن لم تكشف بمد ، أنها تظمأ وتتحرق إلى مايمزها عن غيرها ، وإذا أمكنها أن تصل إلى ذلك فملت ما يميزها إما بتحرير العبيد من الناس أو باستمباد الأحرار . أليس من المقول إذاً أن نتوقع ظهور رجال من هذا الطراز بين ظهرانينا ؟ رجال توافي لهم من السقرية في أكل صورها بقدر ما تواني لهم من الطموح الذي يدفعون به هذه العبقرية لَمُد مدها ؟ وإذا قدر لرجل من هؤلاء أن يظهر فسوف يحتاج الأمر إلى ترابط الناس بمضهم ببعض وتعلقهم بالحكومة وبالقوانين وأن يكونوا على قسط من الذكاء ليحولوا بينه وبين أطاعه الشخصية إذا أنجه هذا التجه . . . .

أَنَّى لابن النابة ربيب الفقر والمسر هذا كله ؟ ألا إنها المبقربةَ تستعلن في

الخطابة وإن خفيت في الحديث الهادئ أو الفصة الوادعة ، وماذا بريد لنكوان بإسارته إلى الميقرية الشاخة رما تتطلع إليه ؟ هل كان برسم لنفسه ما يحب أن بفعل في عده ؟ أكان ببحث عما يميزه ؟ أكان يدرك أو يحس يومند أن له من عمله في عد ما هو حرى أن يملاً عين اسكندر آخر أوقيصر ثان أونا بليون جديد ؟ وذاعت في المدينة هذه الخطبة فأضافت إلى شهرته شهرة ؟ وها هو ذا ينتخب للمرة الثالثة عضواً في المجلس التشريعي وهو في التاسمة والمشرين وإنه ليطول باعه في الحاماة وبرسخ قدمه في السياسة ويماو كميه في الحطابة .

وفى مدة عضويته الثالثة كان الحلاف فى الجلس صدى للخلاف فى الولايات جيماً بين الديموقراطيين والهوج ، وكان زعم الديموقراطيين فى مجلس إلينوى ذلك القرم الماكر دوجلاس ، وكان يمهض للدفاع عن سياسة قان بيرن الرئيس الديموقراطي الذي خلف حاكسون فيبدى نشاطاً ومهارة ولباقة وكاسلايموقراطيون هم الحزب الغالب فى المجلس ؛ وكان لنكولن زعم أنسار هنرى كلى من الهوج ولكن أصحابه كانوا فى الجلس أقلية ....

ودأب دوجلاس على مناوأة لنكولن في كل أمر وكانت له مواقف يظهر فيها عليه بسرعة خاطره ومهارة انتقاله من فكرة إلى فكرة ومن قضية إلى قضية ولكن إبراهام كان المتفوق الظافر إذا كان الأمر أمر إخلاص أو أمانة أو بمد نظر أو دقة تحليل.

وأظهرت هذه المساجلات السياسية جانباً من جوانب موهبته الخطابية ، جانب الشجاعة الأدبية التي تنطقه بما بريد أن بقول في غير سهيب ولا التواء في لهجة حاسته ، وفي بلاغة عبارة وحسن أداء .

عير أحد الديموقراطيين حزبه بقلة عددهم وبضياع أملهم فالتفت إليه إبراهام قائلا: ٥ وجه هذا الجدل إلى الجبناء والمبيد أما أن توجهه إلى الأحرار البواسل . فليس بجديك ذلك فتيلا؟ لقد فقدت دول حرة كثيرة ما كان لها من حرية ورعا فقدت دولتنا كذلك حريبها وإذا قدر لها ذلك وكان ما يتفاخر به غيرى أنه كان آخر من ترك نصرتها فليكن أعظم ما أفاخر به أنى لم أترك تلك النصرة أبداً » . وقال في موقف آخر وقد اشم تهديداً موجها إلى خصوم قان بيرن على اسان أنساره من الديموقراطيين ، كا عنم بأنباء اضطهادهم بغير حق « أما أن أمحى لمثل هذا فذلك ما لن أفسله أبداً ... وإنى هنا أمام الله وفي وجه العالم كله أقسم يمين الولاء لقضية الحق، قضية البلاد التي فيها حياتى وفيها حربتى ولها عبنى ، وإن هذه القضية التي اعتنفناها بعقولنا وقلوبنا لن مجد منا الحوينا في الدفاع عبها ، في المحنة أو في الأغلال أو بين رائن الوت » .

وفى سنة ١٨٠٠ بدأت المركة الانتخابية للرياسة بين الديموقراطيين والموج ، وكان مرسح الديموقراطيين قان بيرن إذ أرادوا تجديد انتخابه ؟ أما الهوج فكان المفهوم من أمرهم أنهم برسحون هنرى كايي جريا على سياستهم القائلة بأنه يستحسن أن ينتخب للرياسة سياسي مارس السياسة في المجالس انتشر بعية وعلى الاخمس الكويمرس وأن يكون أمر الانتخاب والقيام عليه بأيدى رجال السياسة ؟ ولكنهم عدلوا عن هذا وقد علموا اما كان من أثر جاكسون وديموقراطية جاكسون في البلاد ، إذ جملت كلمة الشعب هي المليا ، وبحث الهوج عن رجل من صميم الشعب له ماض في الحرب يكون شبها بجاكسون ليكسبوا بترشيحه الرأى العام فوقع اختيارهم على هارسون وكان من الطلائم الذين سكنوا الأصقاع البرية وكانت المقم في عاربة المفنود بطولة ، وكان لا تزال يعيش في بيت أقيم من الكتل الخشبية على عمل الأكواخ الساذجة الأولى وكان يشرب عصير التفاح الشراب الوطني المهبوب لساكني الأكواخ وعصير التفاح .

واستمرت المنافسة بين الحزبين وثمر لنسكولن وقد سنحت مثل هذه الفرصة ليتمرن على مثل هذه الممارك الانتخابية الكبرى فضلا عما يتسم أمامه من مجال للمجادلة والخطابة .

وأرزت هذه المركة كثيراً من جوانب موهبته كخطيب وفي مقدمها مهكمه الذي يزارل به أقدام خصومه ، ومقدرته على إثارة إعجاب ساميه وامتلاك قاومهم بما يسوق من أمثال ويسرد من قصص بصور مها ما يريد من المعاني أو يسخر مها من آرا، ممارضيه وأفعالهم هذا إلى عذوبة روحه وحلاوة فسكاهته ورونق عبارته وسحر أدائه .

نشط الهوج في هذه المركة نشاطاً عظها وكانت جموعهم تطوف في البلاد تحمل الأعلام وعليها اسم هارسون، ومنهم من كانوا يحملون مثالا، مضراً للسكوخ وأمثلة لأوانى عصير التفاح فأذا ازدحم الناس للتفرج قام خطباؤهم يدعون لحزب المهوج ويحملون على الديموقراطيين ، وانبرى خطباء الديموقراطيين لهم في جموع مثل جموعهم وخطباء خطباء كمطباء م

وشهد إبراهام كثيراً من هذه الاجباعات فوقف ذات صرة يخطب راداً على مزاعم الدعو قراطين فيا المهموا به الهوج من ارستوقراطية وثروة ، تلك النمهة التي طالما سمها من قبل أثناء انتخابات مجلس لوصاية قال لتكولن « لقد كنت غلاماً فقيراً استؤجرت للممل في قارب بنحو عانية دولارات في الشهر ، ولقد كنت الس الملابس من الجلد؛ وإذا علم مابطراً على الملابس الجلدية إذا جفقها الشمس وجدتم أنها تنكش وتتداخل بعضها في بعض ، ولقد قصر سروالي بسبب هذا حتى ترك جزءاً من ساق عارباً م وكنت كلما ازددت في الطول ازداد سروالي قصراً وضيقاً وقد بلغ من ضيقه أنه ترك أثراً حول ساقى لا ترال برى حتى اليوم فاذا كنتم ترون في هذا ارستوقراطية فاني أعترف أن اللهمة لاصقة بي » .

وشهدت سبر بجفيلا من هذه الظاهرات مظاهرة كبيرة حل فيها المتظاهرون أكواخا صفيرة من الخشب واستماض أهل شيكاغو عن الأكواخ بمثال لمركب حلوها على عربة وقد وصف أحد الذين شاهدوا لنسكولن يخطب الناس ذلك اليوم فقال « وقف لنسكولن في عربة فحطب جهور الناس الذين أحاطوا بها ، وكان للاجماع يومها أهمية تفوق ما لغيره من الاجماعات وحمد هذا إلى من كان يلقى الخطاب الرئيسي ؛ كان يومئذ قد بلغ غابة قوته البدنية ؛ كان طويلا يبدو أمحف مما صار إليه في أيمه بعد ذلك وكان بنحافته أكثر ألفة في أعين الناس منه حين اكتسب فيابعد شيئاً من السمن؛ وكان في الحادية والثلاثين من عمره ومعهذا فقد اكتسب فيابعد شيئاً من السمن؛ وكان في الحادية والثلاثين من عمره ومعهذا فقد كان بعد من أقوى خطباء الحرج في هذه المركة ، وكان له يومئذ ذلك السر الذي

يلفت انتباء الناس إليه وبجذبهم نحوه ؛ ورأى نفسه حتى فى ذلك الوقت .وضع الهمام عام بسبب ما اتصف به من لمس المسائل السياسية وشرحها ونصوبرها فى يسر … س وكان يتناول مسائل نلك الأيام تناولا منطقياً أحياناً واكنه كان يجمل كثيراً من وقته لقصصه التى يشرحها بعض مايتناول من المسائل ولو أن كثيراً من هانيك القصص كان بردا به وضع خصومه فى وضع مضحك » .

وكأن يعنى إراهام عناية شديدة بخطبه فيدبر المانى فى رأسه قبل أن يمضى المخطابة وبختار من اللفظ ما يؤدى المعنى المراد بيانه فى غير نقص أو تربد ، فأذا تمكلم كان بارع السياق مطمئن النفس فصيح العبارة ، فأذا جد أثناء السكلام أمم لم يحتشد له وانته قربحته الطيمة ووافاه بيانه المشرق فأنى بأحسن مما أعد وما اصطنع ...

وكان يمنيه أن يقرأ كلامه منشوراً فى الصحف لبرى إرــــــ كان ثمة خلل أو ضعف فيممل على أن يــرَأ كلامه منه بعد ذلك ؛ ولم نكن ترتاح نفسه لشى. ارتياحها إلى حسن موقع كلامه فى نفوس ساميه أو قارئيه ...

وقف أحد أصدقائه يخطب الناس في حجرة متسمة كانت تقع تحت الحجرات التي يشغل إحداها مكتب لنكولن المحامى وزميله ، وكان في سقف تلك الحجرة السيّفيّلي باب يستطيع فتحه من كان في حجرة لنكولن ، فرفمه إراهام فليلا ذات مرة وقد اشتد ضجيج المجتمعين فشاهد صديقه الخطيب وقد أحاط به جماعة من الديموقراطين يتوعدونه ويطلبون إزاله بالقوة من فوق النصة لما صدر منه من غليظ القول ، وبيما كان السامون في هرجهم إذ راءم قدمان كبرتان تتدليان بنملهما من السقف عرفتا الأول وهلة أنهما قدما لنكولن ، ثم رأوا السافين فالجم كاه وإذا بهم يبصرون إراهام وقد انقض من السقف فوقف إلى بانب صاحبه ؛ ثم رفع ابن النابة يده يريد الكلام فا من احد في الحجرة

إلا وكأن على رأسه الطير وانفرجت شفتاه بعد لحظة فقال ﴿ أَمِهَا السَّادَةُ لا تَسْيَنُوا إلى وطنكم وإلى العصر الذي تعيشون فيه … إن هذه هي الأرض التي أخيطت فيها حرية القول بما يحفظها من ضان ؟ وإن لصاحبي الحق أن يتكلم وإن له الحق أن يسمح له بالكلام ، وإنى الآن بجانبه لأحيه وما من رجل هنا يستطيع أن ينتزعه من مكانه ما دمت فادراً على أن أذود عنه » .

وأنصت الساممون إلى الخطيب وقد عاد يخطب في حماية لنكولن فما استطاع الديموقراطيون أن يقاطعوه وما استطاعوا له دفعاً ···

وانتهت المركة الانتخابية بفوز الهوج وفرح إبراهام وأنصار الهوج بذلك النصر فرحاً شديداً ؛ وفي نفس تلك السنة ، سنة ١٨٤٠ انتخب ابراهام عشواً في مجلس إلينوى للمرة الرابعة …



## نطيعة وصيدرة

لم تلهه السياسة و شواغلها او ازع نلبه و ضبعت نفسه ، ولا أنسته الهاماة وقضاياها وقد صار له فيها مكان مرسوق ، ولا الجلسات في حانوت سبيد وما كانت تثيره في نفسه من الذه ، وأنى له أن ينسى وقد كانت سرى أوين تلك الفتاة التي ارتبط بها بحال يشبه المهد تلقاه أحيانا بعد أن ترور بعض ذوى قرباها في سبر مجفيلا ؟ كاكان هو يذهب إلى نيوسالم فيفشى بيت أخلها ؟ إن أمره في ذلك عجب ! لا يستطيع أن يؤمن أنه بحبها ، نلك حال من حالات الشباب أو حال من حالات الشباب أو حال من حالات الشباب

كانت علاقتهماعلاقة فتور تجلى لها في أكثر من موقف ولكنهما أقاما على هذه الحال زمنا تحسب الفتاة أنه لم يهن إلا أن يتقدم صاحبها بالاقتراح المعروف ويحسب الفتى أنه لم يبق إلا أن ننأى عنه فتريحه ؛ لقد كن منقبض الفس لهذه الحيرة يجمل للمسألة من الأهمية أكثر مما لها ، تلمس ذلك في مثل قوله «لم أجدتي طيلة حياتي في قيد أرغب في التحرر منه كما أجدتي في قيد أرغب في التحرر منه كما أجدتي في قيد أرغب في التحرر منه كما أجدتي في هذا الفيد حقيقياً كان تيدي أو خيالياً » .

وجمع أمره فكتب إليها كتاباً رفيفاً عمكا بشير فيه إلى دخيلة نصه ويتلمس معرفة طويتها دون أل تفلت منه لفظة قاسية ؛ تكلم عن إحساسه بالوحشة فى سجر تجفيلا ثم أشار إلى فاقته وعسره وما عسى أن تجد عنده من متاع الدنيا من تكون زوجاً له إلى أن قال و ربما كن ما قلتيه لى من قبيل المزاح وإلا فأطنى لم أفطن إلى مرساه ؛ إن كان الأمم كذلك فدعيه إلى النسيان وإن لم يكن كذلك فالى أحب أن تفكرى تفكيراً جدياً قبل أن تقطى فيه برأى وستجدينى عند قولى إذا كان ذلك ما تشائين ؛ وإنى أرى ألا تشائى ذلك فاناك لم تتمودى البأساء وربما كان الأمم أقتى ما تخالين » .

وأرسل إليها بعد ذلك كتابًا أكثر من هذا صراحة جاء فيه « إن في وسمك أن تدعى هذا الأمر وأن تطردي أي تفكير يتجه إلى إن كان ثمة الدبك شيء من هذا ولن يترتب على ذلك أى لوم عليك منى وقد أذهب إلى أبعد من هذا فأقول إذا كان ذلك يؤدى إلى راحتك وهدوه بالك فإنى أرغب مخلصاً أن تفعليه ؟ لا تفهمى من ذلك أى أريد لك قطيعة ؟ إنى لا أربد شيئاً من هذا القبيل ، إعما أربد أن تكون علاقتنا في الستقبل قاعة على إرادتك ؟ وإذا كانت هذه العلاقة بحيث لن تضيف شيئاً إلى هناه تك فإنى على يقين أنها لن تضيف كذلك شيئاً إلى ؟ ولأن كنت تشعرين أنك مقيدة تحوى بأى قيد فإنى أميل الآن إلى أن أمسكك على إذا اقتنت أن ذلك يزيد من سعادتك بقد خليق بالاعتبار ؟ هذه في الحق على إذا اقتنت أن ذلك يزيد من سعادتك بقدر خليق بالاعتبار ؟ هذه في الحق يسعدني شيء أكثر من اعتقادى شقوتك كما أنه لن يسعدني شيء أكثر من اعتقادى شقوتك كما أنه لن يسعدني شيء أن غدم ردك على هذا خير لك فوداعاً وإني أرجو بك حياة طويلة سميدة ، أما إذا شئت أن تردى فا كتبى الى في وضوح كما أكتب » .

تلك هي تملات المتردد الحائر تصور لنا حالا من الحالات الستمسية على الفهم ولقد آات الممألة آخر الأمر إلى القطيعة ، وانصرفت عنمه مارى أوين وهو لا يدرى أيعد ذلك فوزاً أم يعده خيبة .

وما له يتورط بعد ذلك فى صلة جديدة ولم يستنش نسيم الراحة إلا من أمد قريب؟ إنه لم يكد ينصرف عن مارى أوبن حتى أخذ بتصل بمارى تود ···

كانت هذه النتاة الجديدة تنتمى إلى درجة فى الجتمع فوق درجته وكانت مثقفة مهذبة شديدة الذكاء تدير الحديث إذا جمها بالنامهين من أهل المدينة بجلس فتسحرهم بتوقد الذهن وقوة المبادهة ولطف الإشارة وأناقة الدبارة ؛ وكانت مارى إلى ذلك ذات طموح إلى هدف بميد فكانت نظرتها إلى الشباب من جنس نظرتها إلى الحياة ، المقدم فهم عندها من تشق أنه إذا نال يدها يخطو بها إلى ما تمد إليه عينها وخيالها من نقوذ ونمة وجاه ؛ وكانت فتاة قلقة كأنها من فرط توثبها الماثر الرح لا يحمط على غصر إلا ليش منه إلى غصن ...

وكان لنكولن ممن يختلفون إلى دار أخت لها في سبرنجفيلد كما كان دوجلاس ممن يختلفون إلى تلك الداركانما صحت عزعة ذلك القزم أن يأخذ على المارد كل طريق يسلكه ، ولو كان غير طريق السياسة …

وكانت أخمها زوجًا لأحد التسعة الطوال فعرفت مارى . ن أخمها شيئًا غير قليل عن لنكولن كما كان زوج أخمها صديقًا حما لصاحبه سبيد وقد تحدث إليها وإلى أخمها عن لنكولن أحاديث كثيرة كلما تطرق الكلام إليه .

وكانت مارى قدجات لتقيم مع أخلها زمناً وأخذت الرجلين عيناها السريمتان النافذتان ولكهما استقرنا على إبراهام ؛ وكان دوجلاس خليقاً أن ينال عندها الحظوة بما كان يبدو من ذكائه ودهائه ولباقته وكياسته ، وبما كان يشم من ظرفه وحسن سمته وأناقة هندامه ، ولقد كان يبتني إليها الوسيلة بكل ما في وسمه لا تفلت منه فرصة ولا تفوته حيلة ، ولكنها انجهت إلى ابن النابة في هندامه المهدل القصير على جسمه الرهف الطويل ولم يخشن في عينها وجره السنون الذي يحمل في حضرتها من البلاهة بقدر ما يحمل من هموم الأيام ، ولم ينب عن ذوقها شمره الأشمت الذي يصور للمين ألفاف الذابة !

وأخذ ابن الأحراج بزداد من حبها بقدر ما يفقد دوجلاس منه ، ولكنه يسر إلى صديقه سبيد ذات موم أنه لا يشمر قِبَـــكها من الحب بما هو عسى " أن يفضى بهما إلى الزواج ثم يهم أن يكتب إليها بعد ذلك ...!

وكان عجباً أن تتجه مارى إلى إبراهام دون دوجلاس وهى فتاة طامحة ، وهو يبدو فى كل أس متحفظاً يؤثر الهوينا بيها كان دوجلاس مثلها طموحاً يتوثب لا يكاد يفتر له عزم ؛ ولقد عماف أمها كانت محم بالبيت الأبيض وتحم بالزوج الذى يرجىله أن يتخذ مقمده هناك يوما ما ؛ وإذا كان الأمم كذلك فأى الرجلين كان عسياً أن يصل بهما إلى ما تحب ؟ وكيف مرقب ذلك على بد ابن النابة ، ولا ترجوه على يد دوجلاس ؟

ولم يكن عجبًا أن يتردد إبراهام في صلته بها من أول الأمر، فهو كلا ذكر عسره ومنبته استحى وساوره مع الحياه الهم ؟ وإنه ليراها في بيت أخبها الفسيح الأنيق موضع إعجاب كل زائر، حديث النفس في خاوجها لسكل شاب ؛ تتسكلم الفرنسية وتحسن توجيه السكلام وإدارة الحديث كما تجيد الحوار وتعرف كيف تسر كل متكلم وتتخذ أقرب السبل وأيسرها إلى قلبه وإنها مع ذلك للدات كبر واننة وذات حسن وظرف وإن لم تصل ملاحها إلى مستوى ذكاتها ؟ وإنها لقوية الشخصية تسجر محدثها بوداعها وظرفها إذا رضيت ، وتقهره بنظرتها المنيفة الهيفة إذا غصبت ؟ وإنها لتدل بمكانة أهلها وجاههم تالده وطريقه ! ومهم من كان ذا شهرة في حرب الاستقلال ومهم من كان حاكم الإحدى الولايات ، ومهم من أبوها وكان قائداً في حرب سنة ١٩٨٦ كما كان رئيس مصرف كنطكى ، وكان ذا مال وجاه يملك الخيل الطهمة والعبيد الرئيس مصرف كنطكى ، وكان تدر عليه الخير س وأن من هدا كما الحامى الفقير الذي ولد في كوخ والذي لم يجد له مأوى في المدينة إلا ما كان من ممونة صديقة حبيد ! والذي استنكف أن يوكما في قضية له المجلزي في المدينة قائلا عنه : « إنه يبدو كفلاح يشهد الهوان لأول مرة »

على أنه لم يكن يعلم مقدار حرصها على كسبه فإن هذه الرأة الذكية كانت توقن كلا قارنت بينه وبين ذلك القزم الذي يشبهها أعظم الشبه أن المستقبل له ؟ فقمة شي، فيه تحسه ولا تستطيع أن تقول ما هو ينبثها أنه عظم ، وإن لم ببد عليه اليوم شيء من العظمة ...

وهو يتمنى لو أحبها كما يكون الحب أو لو اطمأن إلى أنه إذا أحبها لا تكون حاله حائلا بينه وبين قلبها ؛ ولمل شموره بضمة منبته وبحاجته إلى مثل ما بتمتع به دوجلاس من أناقة ومقدرة على محادثة النساء ونيل إنجابهن هو الذي كان يكربه ويؤلمه ويسبب له هذا التردد ويلتى به في هذه الحبرة وبجمله دأعاً من النساء في حالة استخذاء …

وإنه ليحس أنه موشك أن يقع في مثل ما وقع فيه من قبل من أسر وخبال إلى علاقته بمارى أوين ؛ فما له لا يقطع هذه الصلة بمارى تود قبل أن يجد نفسه بحيث يستحيل عليه ذلك ؟ لأن كان يمجبه ذكاؤها وظرفها فأن من خلالها ما هو خليق أن ينفره وذلك مثل حدة طبمها وسرعة غضها . فانها لتبكى لأقل شيء وتصرخ مهتاجة ، وإن وجهها ليتلون بحمرة الورد وبصفرة الموتى في وأن ممدودات وأنها لتطلق لسانها بجارح اللفظ وطائشه إذا اهتاجها من الكلام ما لا يحر

غيرها ... ولكنه على الرغم من ذلك يشمر كما تشمر هى أن تمة شيئًا فيها محسه ولا يستطيع بيان كنهه بربه أنها مسكلة له فإذا ربط الزواج بينها وبينه لم يكن الأمر أمر رباط فحسب ولكنه يكون لكالهما تسكلة لا غنى لهما عنها ...

ولكنه يسر إلى صاحبه بعزمه على أن يقطع صلته بها بكتاب يرسله إليها ؟ فيقول له سبيد : الرأى ألا تكتب فان الكتاب يبقى ولكن اذهب إليها وحدشها بما تريد فدا أسر م أن يُنسى الكلام .

ويفعل الراهام ما أشار به صاحبه ولكنه بعود إليه وفي وجهه مثل ما يكون في وجه الغلام إذ بحاول أن يحنى حياء قال « قضى الأمم فلا مناص ولا حيلة ؟ إنى ما كدت أخبرها بالأمم حتى هبت من مقعدها صارخة تدق يداً بيد والدموع تنهم من جفتها وهى تقول أصبح المخادع هو المخدوع ... ووجدت الاموع تنحدر على خدى أنا كذلك فأخذها بين ذراى وقبلها » ولما لامه صديقه على تخاذله بمثل هذه السرعة قال « قضى الأمم وإذا كنت أعود إلى الأسر ثانية عليكن ما يكون ولسوف أصم فلا أتزعزع » .

وظلت ماری بعد ذلك مدة عامين تحرص على ابراهام وتتحايل على كسب قلبه ، وتنضى على مضض عن شــذوذه رعن هيئته وعن سرواله القصير وعن حديثه الأعرج ، وعما يشبه البلاهة من غيرته حينا وعدم مبالاته أحيالاً ...

وكانت عاول أن توقد الرالفيرة فى قلبه فتمشى فى الطرقات وذراعها فى دراع دوجلاس ، ثما تتوقد فى قلب إبراهام الر وإنما تحس هى بوقدة فى حشاها إذا نظر إنهما فى غير مبالاة ...

ورآه مارى مرات يسمر مع أخت لها عنراء على نحو ما تفسل هى مع دوجلاس فحسبت أنها أغارته ولسكنها ما لبثت أن أحست هى بالنبرة تأكل قلبها ورأه يسحب فتاة فى نحو السادسة عشرة من عمرها إلى اللهى ويشاحكها . وكان اسمها سارا وعلمت أنه أشار مرة إلى اسمهما وما كان فى الإنجيل من علاقة بين ساوا وابراهام فم تعلق مارى على هدذه المداعبة صبرا ؟ أما هو فسكاد يتملن عليه بسارا وأوشك أن يندفم فى هذا العلريق لولا أن نفرت الفتاة منه قائة « إن

حاله الخاصة وجلة أمره لن يحدثا الأثر العالوب في قلب فتاة على أهبة أن تنشى. الحتمات ¢ .

وصبرت مارى وهى من لا تعليق أن تصبر ؟ فإذا كان بين يديها حاولت أن تروضه على طاعبها بشتى الحيل واستجمعت ذكاءها ودهاءها لتؤثر فيه دون أن يشمر فتوجهه إلى حيث تربد ولكن ما كان أسرع نفوره من ذلك أنفة منه ويحافظة على استقلاله وحربته ، وإنها نضائقة بذلك ولكنها تصابره وتسابره علها تنظر آخر الأمم به وفاتها أن السحر الذى كان كفيلا أن يجمله أطوع لها من الطفل هو الذى كان ينقسها لأن الحبكان ينقصه .

وكانت تأخذه غاشية من الحم كلا مال الحديث بينه وبين أسحابه إلى الزواج وإذ ذاك كانت ترداد رغبته في التخلص من مارى تودكا تخلص من مارى أوين وكان يومشذ في حال إن لم تحملها على الخبسل تحار على أى نبىء غيره تحملها !.

ودأبت مارى على سميها وصبرها وايس من شك أنها لولا ما كانت تشعر به تموه من أكيد الحب لانصر فت عنه ، قالت عنه بعد ذلك بسنين هالم يكن مستر لنكولن من الوجاهة كما كان مستر دوجلاس ، ولكن الناس لم يكونوا بلحظون. أنه كان لقلبه من الكبر بقدر ما كان الدراعه من الطول α وقالت في ممرض آخر كلاما غير هـذا ينطق بطموحها وتعليقها الفوز بأحلامها على الظفر به ومن ذلك قولها ه إن مستر لنكوان سيكون رئيسا للولايات التحدة يوما ما ولولا أنى رأيت ذلك فيه ما قبلت أن أزوج منه قائه لم يكن وجها ه .

وحدد اليوم الأول من سنة ١٨٤١ موعدا للزفاف ، وأخذ لنكولن ينظر إلى. ذلك اليوم وكما اقترب منه أحس فى جسمه بما يشبه الحى من فرط اضطرابه ؟ فلما كان اليوم السابق لهمذا الموعد الحدد رآه الناس فى حال من الهم غيفة ، ولمكنه على الرغم من ذلك كان مكبا على عمله فى مكتبه وفى المجلس كأن لم يكن به شيى .

وفى الموعد المضروب أخذ أهل العروس أهبتهم لاحتفال يليق بمكافة أسرتهم. واستمدوا القاء الأصدة، والصديقات وأخــذت العروس زخرفها وازينت .... ولكن واعجبا أن الزوج؟ أبلغ به الخبل هذا البلغ؟ لقد غاب والجمع فى انتظاره! يا له من موقف ويا لهسا من صدمة تصيب مارى المدلة المشكرة ··· !

وظن ابراهام أنه بنملته هدنده يستطيع أن يسترد حريته ويخلص من هذا الرباط الذي أوشك أن يوتمة فلا تجدى في القسكاك منه حيلة ، وأكب على عمله عملول أن يخدع الناس أو يخدع نفسه بأن ليس في الأمم شيء ولكنه ما لبث أن أحس أن فملته هذه ضد الشرف فحاق به اليأس ، وزاده نما على نجم تفكره في أنه ألحق الفرر بفتاة رقيقة قوية الماطفة بيديه القبيعتين ؟ كتب إلى زميله ستيوارت « إما أن أموت أو تتحسن حالى ولكن بقائي فيا أنا فيه ضرب من المستحيل » وبعد ذلك بأيام انقطع عن يجهود جاسات المجاس إذ كان عند الطبيب …



وما حيلة الطب فى نواز نوبق الروح وهواجس تعمى القلب وإن بدت آثار هذه وتلك فى نواحى البدن ؟ عجز الطبيب ولا عجب أن يمجز ، وجاء الصديق ليقعل ما لم يستطع الطبيب أن يفعل وهو خبير بالعلة علىم بموضعها من نفس صاحبه .

باع سبيد حانونه ، وعول على الرحيل إلى كنطكي فعرض على صاحبه لنكولن ان يذهب ممه إلى هناك عله يشنى بما به في نلك الأحراج التى درج منها أول ما درج . دعاه سبيد أن ينزع نفسه وجسمه من ذلك البلد الذي يكربه الميش فيه بمد أن كان مهوى خواطره ومنتجع آماله ؛ ورحل إبراهام مع صديقه وقد اخترم الهم جسده فزاده محولا على محول وزن له الشيطان أن يطلب النجاة ...

ولبث فى كنطكى أياماً لتى فيها من كرم صاحبه وكرم أمه وأخته ما هون عليه أمره شيئاً قليلا، وصاحبه لا يفتأ ينصح له ويسرى عنه وهو يشكو إليه اضطراب أعصابه ويظهره على هواجس نفسه ويذكر له والألم يبرح به فعلته التى فعل فسكان غير كريم بلكان من الضالين …

على أنه كتب وهو فى كنطكى رسالة فى الانتحار تربنا أن اليأس كان قد أوشك أن يذهب عنه . خذ لفلك مثلا قوله ﴿ إِنَى لَمْ أَصْنَعَ فَى حَيَاتَى شَيْئًا يَذَكُر أَوْسُكَ أَنْ يَذْهُمُ أَنْ مَنْ أَجْلُهُ هُو أَنْ أُرْبِطُ اسمى أَى إنسان أنى مشت ؟ ومع هذا فإن ما أود أن أعيش من أجله هو أن أربط اسمى بحوادث يوى وجيلى وأن أقرن ذلك الاسم بصنيح يكون لمن حولى من الناس فيه جدوى » .

ييد أنه لم بلبث وقد كان بلتمس المون من صديقه أن رأى ذفك الصديق فى حاجة إلى من بمينه فلقد طاف به على حين غفلة طائف من الحب ملك عليـــه قلبه وعقله ···

وانقلب الأمر، فقدا لنكولن هو الناصح وراح بجهد أن مهدى. صاحبه وقد وسوست إليه نفسه معانى كتك التي كانت بجول في خاطر. هو ، معانى الحيرة والعردد والشك ؛ وأصبح سبيد بحار ف أم، حبه كما أصبح بنتابه الحور كال ابحه فكره إلى الزواج شأه في ذلك شأن صاحبه .

وكان فما يسديه إبراهام من نصح لصاحبه مسالاة له أو شاغل يشغله عن وجده ؟ ولما عاد إلى سبر تجفيلا ظلت كتبه أكثر من عام تنرى على صاحبه وفيها من حسن النصيحة وقوة الاقناع ما لا يصدر مثله إلا عن عالم نفسي أو شاعر، رقيق الماطفة عمين الحس ، خذ مثلا لذلك كتابه هذا قال : « إن مرد ذلك في جلته إلى أنك عصى الزاج، وأنا أقول ذلك لا شهدته منك شخصياً ثم لا قصصت على من حال أمك و أوقات ومن حال أخيك حين مانت زوجه ؟ وإن أول سبب خاص هو تمرضك للجو الردى. أثناء رحلتك فإن تجاربي تثبت لي في وضوح أن ذلك بالغ الضرر عن كان ضعيف الأعصاب ؛ ثم يأتى بعد ذلك بعدك عن مجالس الصحاب وأحديثهم فإنها كانت خليقة أن تشغل عقلك وأن تهيى. له قسطاً من الراحة من عناء التفكير المميق الذي يبدأ حلواً ثم ينقلب إلى مثل مرارة الوت ؟ وأخيراً سرعة افترابك منهذه الأزمة التي يتركز فيها كل شعورك وفكرك. ومن المجيب حقاً أن يتلس لنكولن الملل لما يكرب صاحبه ثم ظل على ما هو عليه من حيرة وغم ، وأهجِب منه أن ثراه يحدد الوضع الذي بانت عليه علاقة سبيد بصاحبته تحديد الخبير الرشيد فيقول « كيف اتفق الك مفازلها ؟ أ كان ذلك لأنك رأيتها جدرة مها منك وأنك وضمت بين يدمها ما يبرر أن تتوقع حدوثها على يديك ؟ .. لا ، لم يكن المقل مجال يومئذ ؛ فل لى بحق ألم تكن هاتيك القلتـان الدمجاوان المهاويتان هما أساس حججك الأولى جيماً فما يتصل مهذا الوضوع؟ ٥ وجاء في كتاب آخر إلى صديقه قوله « إنك تملم حق العلم أن حدة شموري بَا لامك لا نقل كثيراً عن حدة شمورى بآ لامى ؛ ومع ذلك فإنى أؤكد لك أنه لم يسؤنى كشيراً ما ذكرت عن شـمنورك الذى بلغ حداً عظيما من السوء وقت كتابتك ؟ وليس ذلك لأنى اليوم غير خليق بالـعَلَف عليك ولا لأنى أقِل مودة اك ولكن لأني آمل مصدقاً أن لهفتك على صحبها وحيانها وحزنك دسب ذلك سيؤدبان إلى القضاء أبداً على تلك الشكوك المحيفة التي ساورتك أحياناً عن صدق حبك لها ... وإذا قدر لهذه الشكوك أن تمحى إلى الأبد – وكأنى أشمر بوحى

وحى إلى أناقه قد أرسل إليك عمل الحالى وهومرضها ، لهذا الغرض - فليسمن شى ، بحل عز تلك الشكوك ليحدث ما أحدثت من تمس عظم ... ويك يا سبيد ! إن لم تكن نحمها وقدر عليها الوت فع أنك لا تتمنى موسها فأنت مستسلم للأسم لا عالة ؛ واقد تكون الآن هذه المسألة أعنى مسألة حبك إياها بحيث لم تعد موضع إشكال لدبك وعلى هذا فإن إلحاسى في الإشارة إليها سهجم جاف على شمورك وإذا كان هذا هو الحال فإنى وائن منك بالصفح فإنك لتسلم الجحم التى عانيت منها وتملم ما أكن من شفقة منها عليك ، أنا الآن أحسن حالا مما كنت قبل ولقد رأيت سارا من واحدة وبدت لى شديدة الرح ولهذا فإنى لم أفاتحها في شى م مما تحدثنا به ... » .

وتروج سبيد فكتب إليه إبراهام يقول « غداة وسول هذا إليك ستكون قد أسبحت زوجاً لفيني منذ أيام ؛ وإمك لتم أن رغبتي في مودتك أمدية وأني لن أقف إذا استطمت عمل شيء ؛ بيد أنك منذ الآن ستكون في مومتم لم أجرب مئه من قبل ، وعلى ذلك فإذا طلبت نصحي فإني أختى ألب يصحب الخطأ ما أنصح به ؛ وإنى لأرجو خلصاً أن لا تجد نفسك بعد اليوم محتاجاً إلى راحة تأنيك من خارج نطاقك الحالى ، ولكن إذا أخطأ ظلى وخاب رجائى وصحب مرورك المفام شيء من الألم أحيانا فدعني استحثك كما فعلت دائماً أن تذكر وأنت في قل الفاشية بل وأنت في عذاب منها أنك سوف تخرج منها بعد قليل ؛ إلى مقتنع الآن أنك تحمها في حاسة كأعظم ما في طاقتك من الحب والذلك أميل إلى التفكير أنه يحتمل أن تخويك أعصابك لحظة في بعض الأحيان ولكنك إذا للعاضرين قد أثبت هدوءك أثناء الاحتفال أو ملكت نفسك فلم ترعج أحداً من الحاضرين فقد كتبت لك النجاة بلا رب وبعد شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدر ستجد نفسك أسعد الرجال » .

وجاءت كتب صاحبه إليه ولا برال فيها ذكر الوسارس والأوهام فرد عليه إبراهام يقول « ليس لدى شك الآن أن سوء حظنا الخاص بنا إنما هو أننا محم أحلام الجنة ، تلك الأحلام التيقوق إلى حد بعيد كل ماءسي أن محققه هذه الأرض ومهما بلغ من بعدك عما محم به فليس تمة امرأة تفعل ما يحققه لك إلاذات السينين الديجاوين زوجك فنى ؟ ولو أنك نظرت إليها بخيالى لـكان من السخف عندك أن يفكر امرؤ لحظة فى عدم هنائه معها » .

وذكره زواج صاحبه وما يسمع من هناه به بما هو فيه من وحدة وشقاه ؛ رى ذلك واضحاً فى قوله « إن لم يكن لنا أسدة، فلن يكون لنا سرور ؛ وإذا اتفق لناسم الأسدة، فأنا لا نأمن أن نفقدهم وبدرق الألم مضاعفاً مهذا الفقد ؛ لقد كان أملى أنك وزرجك تقيان هنا وليس لى حق فى أن ألح بهذا عليك ... » .

ورد على كتاب سميد جاءه من صاحبه فقال ﴿ إنك تمم أنى مخلص إذ أقول لك إن ما بعثه كتابك في نفسي من سرور كان ولا يزال فوق كل تمبير ؛ فأما ما يتصل بشؤون ضيعتك فلن تجدتي أسارك في فهمه فلست أملك ضيعة ولا أتوقع أن أمتلك يوماً ما وعلى هذا فلم أدرس هذا الموضوع دراسة تجمل لى فيه لذَّ وحسى أن أقول إنى فرح برضائك عنه وسرورك به … ولكن فبما يتصل بذلك الموضوع الآخر الذي أوليه أعظم اهتمام في السراء والضراء على سواء ، فاعلم أني لم أستطع قط أن انتزع فيه من نفسي عطني عليك ولست أستطيع التعبير عن مبلغ ما بهزئى من سرور إذ أسمك تقول إنك أكثر سسمادة مما توقعت في أي وقت ولست أزعم وأنا بك علم أن ما نوقت لم يكن فيه غلو في بمض الأحيان على الأقل، فإذا كانت الحقيقة تفوق ذلك جميمًا فإنى أقول كفاني ذلك يا إلحي ··· شكراً لك ؟ ولست أعدو الحقيقة إذا قلت لك إن اللحظة التي قرأت فيها كتابك الأخبر قد أورثتني من السرور أكثر مما أورثني كل ما استمثمت به منذ ذلك اليوم الذي جرى فيه القدر وهو أول شهر ينابر سنة ١٩٤١ ، فنذ ذلك اليوم وأنا بخيل إلى أنه ينبني أن أكون جد سميد لولا تلك الفكرة التي تلازمني وهي أن هناك نفساً غير سميدة عملت أنا على أن نكون كذلك . إن تلك الفكرة ما ترال نُوبِق روحي ولا ممدي لي عن أنَّ ألوم نفسي حتى على مجرد الأمل في السمادة في حين أنها على ما هي عليه ؛ لقد محبت جاعة كبيرة في عربات سكة الحديد إلى عِ كُسُونَقِيلِ يَوْمُ الاثنين المَاضَى وسمت أنَّهَا ذَكَرَتَ أَنَّهَا استمتنت بَزَّهُمْهَا عَايَّةً الاستمتاع وإنى أحد الله على ذلك 🚥 🛚 🕟

وإن الرء ليحس في هذه الكتب شها عظيا عا ذكر جوت شاعر الألمان على لمان قرر في كتابه الحالد آلام قرر ؟ نلس في هذه الكتب عظيم الوفاء من صاحب لصاحبه ، كا تجدد نضا حارة مضطربة وقلباً يأكله الهم ويشرف به على الياس كا نقم بين آورة وآورة على أدلة الوجدان الحي والعاطفة النبيلة تجد مثالا توبا لذلك في قوله هذا الا وصلت إلى سالة البنفسجة الحلوة التي أرسلتها على كتابك ، ولسكنها بلقت من الجفاف والهصر بحيث استحالت رماداً عند أول عاولة مني لأن ألمسها ؟ بيد أن ما اعتصره الهصر منها من عصير قد ترك أثراً في ورقة الكتاب ، ولذلك سأحتفظ مهذه الورقة وأعزها من أجل التي أرسلت البنفسجة بإشارة منها »



سری ہوتی روحه ہے۔و ے



أقام لنكولن أول الأمر وعروسه الطموح في حجرتين في ترل كانا يدفعان أجراً لسكناها فيهما أربعة دولارات كل أسبوع ؛ وعظم ذلك على مارى فشكت إلى زوجها ولم يمض على زواجهما غير قايل ، وألتى إليها الماذير مشيراً إلى ضيق رزقه وإلى ما لايزال يقتضيه الوفاه من ديونه ... ثم بسط الله له رزقه بعض البسط فانتقل الووجان إلى بيت صغير استطاعا أن يؤديا في غير عسر أجر إقامتهما فيه ... وأخذت مارى تدير شؤون بينها الجديد ، وترعى أمره وقد اتخذت لنفسها سلطة ربة الدار فيا هان أو عظم من الأمور ؛ وكانت تأخذ زوجها بألوان من الشدة والمنف إذ تدعوه إلى كيت وتصرفه عن كيت ، ورائدها في ذلك النظام ...

وكان يصل مها النصب احياناً إلى هياج شديد ، وذلك حين كانت ترى من بطها أنه يأبي إلا أن برسل نفسه على سجيها . فكثيراً ما لا يعباً على تصالحت عليه أذواق الناس من أوضاع وتقاليد بازمومها وهم جاوس إلى مائدة الطمام أو وهم سامرون في الثوى ؟ وهل كان يستطيع ابن الغابة أن يتكلف ما لم يجر في طبعه ؟ ولكن امرأنه لا تفتأ تلفته إلى أخطائه وتوجهه إلى العناية بهندمة ملابسه ومحته على انفظام ، وتكرر له أن ذلك خليق به وله اليوم بين الناس مكانته ، وهى بهد ذلك أن يغير من الناس مكانته ، وهى بعد ذلك أن يغير شيئاً من طبعه ... وكان إذا اشتد مها النصب بالاطفها وبضاحكها ليصرف عنها غيظها ، فإن بجز عن ذلك خادر المترل فشي ساعة أو بعض ساعة وحق تروجه أحياناً أن تنصب منه ، فهو سخى اليد وإن كان فقيراً ، وهى وحق تروجه أحياناً لن تنصب منه ، فهو سخى اليد وإن كان فقيراً ، وهى لا تريد أن تبسط يدها إلا بقدر ما تستطيع ، وهو يسلك في بيته سلوكا يدل على

عدم المبالاة بأوضاع المجتمع ، باتى الناس فى هيئة نم على عدم الاكتراث فثيابه مهدلة وشعره أشمت وعبارته ساذجة ، وكما دق الباب أحـــد جرى إليه ليفتح ولم يترك ذلك للخدم ! وهو يستلق على ظهره أحياناً ويتمدد على البساط وفى يده وصلته بأبراهام ومارى وذلك أن ابراهام وهو الذي ملا ُ النفوس إعجابا بدماثته ورقة حاشيته قد قبل غير متردد مبارزة رجل من الديمقراطيين على أعين الناس، وكان لهـذه البارزة سبب يحمل الره على التمجب إذ كان مصدره شخص مثل لنكولن ، وبيان ذلك أن ابراهام نشر على لسان أوملة ثلاثة كتب في صحيفة صديقه الذي أصلح بينه وبين خطيبته ، وكلها نقد لاذع لذلك الديمقراطي المدل بنفسه الكثير الذهاب بمقدرته المالية ، وكان الناس يومثذ يشكون من سوء سياسة الديمقراطيين فيا هو متصل بالمال ؟ وجاءت كتب ابراهام التي تعلها اصرأة من خياله لاذعة قاطمـــة ، فأثارت فضول الناس وضحكهم وإعجابهم ، ووردت على الصحيفة ردود كثيرة بنير توقيع قوامها المجانة والمابئة ... وكان لماري في هذه السألة نصيب فقد كتبت للصحيفة تقترح زواج ذلك الديمقراطي من تلك الأرملة ونظمت قصيدة فكهة ساخرة أرفقنها باقتراحها لتكون قصيدة الزفاف ا وثارت أائرة ذلك الديمقراطي وراح في المدينية برغى ونزيد ويتهدد ويتوعد وأتي صاحب الصحيفة فعنفه وتهدده بالانتقام إلا أن يملمه بأصحاب هذه المجانة وبخاصة الاقتراح والقصيدة ؟ وعرض صاحب الصحيفة الأمن على لنكوان وذكر له أنذلك الديمقراطي قدجمل بينه وبينه أجلا فان أبي ذكر الأساء ومضى الأجل فهو مبارزه فقال له الراهام في غير وناء إني آخذ الأمم على عاتق وأنت في حل أن تذكر أن اراهام لنكولن هوصاحب الكتب والاقتراح والقصيدة جيماً ؟ وتم ذلك فدعاه الديمقراطي إلى المبارزة وشاع نبأ ذلك في الناس فاحتشــدوا ليشهدوا ما يكون بيسهما ...

وكان لأبراهام أن يختار أوع السلاح الذي يبارز به إذ كان هو الذي وقع غليه التحدى فاختار أن يكون النزال بسيف من السيوف الطويلة المريضة التي يحملها أشداء الفرسان وكان لأبراهام من طوله وفتوته وقوة ساعديه مايضمن له الفرز على منازله القسير ؟ قال رجل شهد ذلك الموقف « كان على وجهه أمارات الجد وما علمت عنه قبل أنه لبت مدة كهذه المدة لم يرسل نكتة من نكاته … لقد تناول أحد السيفين واستله من غمده ولمس بإبهامه شفرته يتبين مبلغ مضائه على نحو ما يفعل الحلاق إذ يقيس مضاء الموسى ؟ ومد قامته إلى غاية ما تحتدكما مد

فراعيه الطويلتين إلى أعلى ولم برد والناس بتطلمون على أن ضرب بسيفه غصناً غوق رأسه فألتى به بسيداً ؛ ولم يكن بيننا أحد غيره يستطيم أن يبلغ قريباً مما بلغه بطول ذراعيه ، وكاد هزؤ منظر ذلك الرجل الطويل الذراع يفلت مني نحك وهو يتأهب لمحاربة من لومشى نحوه لمر تحت إيطه ، وبعد أن قطع لنكولن النمسن رد سيفه إلى خمده متهداً وجلس ؛ ولمحت في عينيه ذلك البريق الذي يلتمع فهما عادة إذا أمياً لأن يقص حكاية … »

ومدخل بعض الناس فأصلحوا بينهما ورجم الحصمان جنباً إلى جنب إلى حيث انطلق كل منهما إلى داره ···

وظل قبول لنكولن هذا النزال أمرها بتحاشى أصدقاؤه الإشارة إليه ، وكان الراهام كلما تذكره تنسدى جبينه وارتسم الحبجل على محياه فهو وإن كان نازل آرستر نج من قبل فأنه لم يفعل ذلك وهو عام أوعضو فى مجلس الولاية وإنما كان فتى فى حافوت ، ولم يمتد على آر مستر بج وإنما توقيح عليه هذا وعصبته ؛ ولم يصل الأحمر بينه وبين آر مستر بج إلى سفك الدماء والقتل كما كان عنيسًا أن يقم بينه وبين ذلك الديمة راطى ؛ وما تجد علة تفعلته هذه إلا أنفته من الفرار من المسؤولية فن خلقه أنه لا يتنصل من أمم تقع عليه تبمته مها كانت عاقبته ...

على أن هذه المبارزة قد أدت إلى ما لم يقع له فى حسبان ، فإن مارى تذبع فى الناس أنه إما ادعته الناس أنه إما أذعت أم أنها ادعته في مهارة لتسكسب به قلب ابراهام ولمسل ذلك هو أرجع الأمرين فهى واسمة الحيلة لا تفوتها فى السبى إلى غرضها وسيلة .

وازداد اتسالهما بعد ذلك حتى هادت حياتهما إلى ما كانت عليه قبل فراره ، ولكنه لم يشمر يوما أنه يحبها قال صديق له اسمه هرمدن « لقسد عم أنه لا بحبها ولكنه وعد نزواجها » .

وتراه یکتب إلی صاحبه سید قائلا « أود أن أسألك سؤالا أأنت الآن قی شمورك وقیاسك فرح برواجك ؟ انه سؤال لو تقدم به غیری لکان تهجما لا ینتغر ولکنی آغام أنك ستففره لی ؟ أرجو منك أن تجیب فی غیر إبطاء فانی آخرق شوقاً إلى إجابتك » .

وأخذ إبراهام بحاول أن يكون في عيني ماري كأحسن ما يكون حتى لقد مالت به محاولته إلى الفخر وهو الذي يكرهه بطبعه فنراه يعد قاعة بحسا الله من أصوات الناخبين في أدوار انتخابه ويفرح إذ تقع عليها عينا مارى فهو بريد أن يربها مكانته ؛ ويفسر لنا ذلك سبباً من أسباب تردده في سلته مهذه الفتاة فإنه كان يستخذى من نشأه وطبقته ...

وقضى الأمر قربط بينهما رباط الزواج وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره وهى فى الرابعة والمشرين ؟ وقال الذين شهدوا المروسين حين عقد قرالهما أنهم رأوا لنكولن وعلى وجهه إذ ذاك سحابة من الكا بة والوجوم كانت تنقشع حيناً على ما يشكلف من بشاشة ثم تمود فتنعقد ..!

ولكنه استنشىنسم الراحة حين ذهب تردده وتمييه وأحدّت تترايل هواجسه ويتضاءل هوانه على نفسه وتمود إليه ثقته بتلك النفس سيرتها الأولى .



كان انكولن المحامى قد عمل مع شريك آخر غير ستيوارت إسمه لوجان قبل 
زواجه بثلاث سنوات إذ انتخب ستيوارت عضواً في الكونجرس وترك سبر مجفيلد
وكان لوجان من أكبر المحامين شهرة في الدينة ، وكان له من النظام والدقة والإلمام
بأوضاع المهنة وتقاليدها ما يموز الكثير منه صاحبه لنكولن . وكانت له الرياسة
في الممل ورضى لنكولن بمكانه منه ولم يجد في ذلك غضاضة إذ لم يكن منه بد ؟
وأخذ يتملم عنه ويكنسب منه المران والخبرة وهو قانع بنصيبه من الأجر وإن كان
زميله لا يمدل بينه وبينه ، على أنه كان لا يميل في جوره كل اليل . ولم يكن تمة
ما يمول دون استمرارها مما لولا أن فرقت بينهمار عالسياسة ، إذكان كل مهما

واتخذ إبراهام زميلا آخر وكان هذا الزميل الجديد شاباً دونه في الممر بعشرة أهوام إسمه هربدن ؛ وكان هربدن من أشد الناس إهجاباً بإبراهام يحرص كل الحرص على مودته والإجلال له ، فتوثقت عرى الصدافة بينهما ؛ وكانت لإبراهام الرياسة هذه المرة ، وعظمت ثقه كل من الرجلين بصاحبه . وكان أصغرها موفور المخط من النشاط والذكاء كما كان يدن بمذهب صاحبه في السياسة وفيا هو أهم عند لنكولن من السياسة أعنى مسألة المبيد ...

واتضحت الناس آيات نضجه فى المحاماة كما وقفوا منه على ما لم يمرف به أحد قبله فى المدينة فهو بسيط فى كل شىء ، يجمل الأمر فيا يممل أمر ذمة وأمانة قبل أن يجمله أمر قانون ومغالبة ، وكثيراً ما كان بنظر إلى ما يتنازع فيه الناس بما يوحى به قلبه لا بما يصوره عقله . وكان يرد كل شىء إلى أمله ولا بتردد أن يفصل بين الخصمين بما لو فكر فيه غيره لمده من ضروب الخيال والوهم … وإن من الناس من يرد فاك إلى ما أشيع من شذوذه .

جاه ذات مرة رجل بطلب إليه أن يتكفل برد مبلغ من المال عند خصم له فأنصت إليه لنكولن حتى استفرغ كل ما عنده ؛ وقال : « إني أستطيم أن أرمح قصيتك وأعيد إليك تلك الدولارات السمالة ، ولكني إن فعلت ذلك جلبت الشقاء إلى أسرة أمينة ! ولن أستطيع أن أنيين سبيلي إلى ذلك ؟ ولهذا أحس في نفسى الميل أن أنصرف عن قضيتك وأجرك ولكني أنصح لك بما لا أسألك عليه أجراً إذهب إلى بيتك وفكر في طريقة شريفة تربح بها سمائة دولار » .

بهذا وأمثاله اكتسب أب الأمين محبة الناس فيا منهم إلا من يكبره وكثيراً ما كان الناس يجيئونه ليحكموه فيا شجر بينهم من خلاف ، وكان كل من الخصمين يملن أنه يرتضى ما يقضى به سلفاً وسرعان ما يحسم النزاع بينهم كأنهم منه حيال فاض لا محام وهو لا يسألهم على ذلك أجراً وحسبه من الأجر منزلته في قلومهم .

وكان يرفع السكانة بينه وبين الناس يلقاء من لا يعرفه من قبل فسكا نه منه حيال صديق قديم ، وكان لا يستحى أن يسأل هرندن ويستفهمه إن أشكل عليه أمن أو التوت عليه فسكرة وكل همه أن يصل إلى الصواب وما يهمه أن يتعلم من تابعه في العمل …

ولم يكن يمنى كثيراً بالناحية المالية في عمله وإنما ترك أمر ذلك إلى هرمدن فإذا جاء صاحبه بما رزقهما الله به من مال عده وقسمه نصفين ونادى صاحبه « هذا نصفك » ؟ كل ذاك بنير أن يكتب شيئاً من حساب كما تجرى به المادة بين الناس …

وكان براء الناس في الحكمة بدس أوراقه ومذكراته في جيبه حتى لينبعج وينتفخ ، فم يتخذ كانباً أو يحمل حقيبة أوراق كما يفعل المحامون ؟ ويرونه يدس بمض الأوراق الهامة في قبمته كأنه يجمل سها حقيبة وقبمة مماً ! عاتبه أحد خلانه لأنه لم يرد على كتاب أرسله إليه فقال « ما فملت ذلك إلا لأمرين اولها ما شغلني من عمل في محكمة الولايات التحدة وثانيهما أنى وضمت كتابك في قبمتي وقد اشتربت قبمة جديدة وألقيت بالقديمة بميداً فبعد عنى كتابك زمناً … » .

ولم بختلف في أمانته اثنان ، ولهذا كانت أكثر معاملاته بين الناس بغير كتابة ، فسكلمته صك ووعده وثيقة ؛ وإن الناس ليضمون عنده أوراقهم ويأتمنونه على أسرارهم وبمضهم لبمض خصوم ... ولم يصرف إبراهام عن الجد ما كان فيه من ورطة فنراه في غير مجال المجاماة يكتب المقالات ويلق المحاضرات ومن أشهر محاضراته قبيل زواجه نلك التي أذاعها عن شاربي الخر ففها أعلن وهو الذي لم يشربها قط وجوب التسامح تلقاء من يشرب ، وحمل على الذين يضطهدونهم من دجال الدين وغيرهم زاعمين أنهم خير منهم وهم في الحق لا يفضلون عليهم بعدم شربهم إن لم يكونوا أقل منهم في كثير من الأمور ... وعزى إليه أنه كتب كذلك مقالة يحمل فها على الأثرثود كسية

دثير من الامور · · وعزى إليه انه كتب كذلك مقالة يحمل فها على الارتود كسية ويحبذ المقل والحسكة والاهتداء بهديهما فها يعرض للمرء من شؤون الحياة . وأغف بهذه المقالة كثيرين ممن يفلون في دينهم ويجملونه قوام كل شيء ؛ وكان مما كتبه في السياسة مقالة بين فها تزايد القوة السياسية لأهل الجنوب وأوضح ما رآه لذتك من علل · · · وأحس الناس في كل ما كتب دلائل النضج وسأر النبو خ .

ولم يقل نصحه في السياسة عن نصحه في المحاماة والخطابة والكتابة ، فهو اليوم من رؤوس الحوج في سبر يجفيلد ؛ ولكن شهرته السياسية لم تمد المدينة التي يممل فيها والقاطمة التي ينتخب عنها لمجلس الولاية وهي مقاطمة سنجمون .. وقدر له أن يرى في سسنة ١٩٤٣ قان بيرن الرئيس الديموقراطي الذي مني بالفشل حين تقدم للانتخاب من ثانية سنة ١٩٤٠ ضد مهشج الحرج هارسون . أقمدت رادءة الجو هذا الرئيس السابق في ترل بمدينسة قريبة وطلب بعض العديم قراطين من لنسكوان أن يصحبهم لزيارته لتسليته بعض الوقت فقبل؛ وأخذ الديمو في المحدد النه بية إراهام بقص من قصصه وبصف الحبير الحياة البرية في الحدود النه بية ويستحك ساميه بملحه وطرفه ونكانه المذبة جانباً من الليل؛ وقد أشار ثان بين ويستحك ساميه بملحه وطرفه ونكانه المذبة جانباً من الليل؛ وقد أشار ثان بين ويها فهو أني ظلت أحس أذى من جنبي مدة أسبوعين من قرط ما شحكت » ؟ كفيل أن يسجر الطبر عن شجره » ...

وعادت السياسية تتطلب منه جهداً غير يسير فهو اليوم يتحفز ليخطو خطوة وكان له من امرأنه حافز ومن طموحه حافز … تطلم إلى مقمد في الكومجرس وما كان ليستبعد الشقة أو يستمظم الفكرة وقد قضى ثبانية أعوام في مجلس الولاية ولكن رجال حزبه وشحوا رجلا غيره فاختبر ذلك الرجل وكان على إبراهام أن ينتظر عامين وانتظر على مضض ثم ظن بعد ذلك أنه فاثر بالترشيع ولكن قدم عليه غيره مرة ثانية وحق عليه أن يعود إلى انتظاره ، وقد آله وكدره أن يأخذ الطريق عليه هكذا رجلان من حزبه ...

وآلمه فوق ذلك ألماً شديداً فشل هنرى كليى في انتخابات سنة ١٨٤٤ فقد وقع هذا الفشل حيث برجى الفوز فكان سوء وقمه في نفوس الهوج مضاعفاً وكان من أكثرهم تأسفاً وتألماً لذلك لنكولن إذ كان شديد الإعجاب سهنرى عظم الولاء له ، كما أنه لم بأل جهداً في الدءوة له شد منافسه الديموقراطي ...



... بيد أنه كان يحس بينه وبين نفسه أن يتجه إلى مارى فهو لايستطيع أن ببتمد بخياله علمها وقد رأينا ماذكره في كتاب من كتبه إلى صاحبه ، وكيف يقف بينه وبين سمادته تذكره أنه هو الذي أشقاها .

وكان لنكولن يمنى نفسه أنه على الرغم مما حدث يتأتى لهما أن يتصلا إن هما أرادا ؛ وكانت هي من خانبها تحس أن ما كان منه من فرار وهجران لم يصل على شناعته إلى حد القطمة .

ودبر صحى من سحابهما وزوجه أن يدعواها إلى مأدية على غير علم كل مهما بدعوة الآخر إليها ، وتم ذلك فالنقيا وسلما وقد ربكتهما الفاجأة ثم تضاحكوا جميماً بعد أن ذهبت الدهشة ؛ وكان همذا اللقاء الخطوة الأولى نحو الثنام الصدع واجماع الشمل، إذ أصبح ابراهام برى حقاً عليه أن يصلح ما أفسد وأن يضمحداً لما هو فيه من شقاء وضيق .

وكاوت صلته بمارى تمود سيرسها الأولى فكانا يلتقيان ويتساقطان أعدب الأحاديث ، وكانت تجمعهما أحيانا حلقة من الصحاب ندير مارى الحديث بيهم فها بما أوتيت من ذكاء ولباقة ويضحك ابراهام سامعيه بنكانه وقصصه وأمثاته وما مهم إلا من يستريده منها …

وحدث أثناء ذلك أمر عبيب في ذاته على قدر غير قليل من الأهمية في نتيجته

كتاب لا يصرف وجهه عنه ، ، وهو يجلس على الأرض فيلاعب ابنه كأنه طفل مثله ، وهو لا يتورع أن يفعل ما يفعله جاد قريب مهما إسكاف فيحلب البقرة مثله في الحديقة ، ويحمل اللبن في وعائه بين يديه وجهرول به إلى الدار على أعين السابلة والحيران كأنما يحن إلى الكوخ وإلى حياة الأحراج ، وامرأته تصرخ في وجهه نذكره أنه لا يليق به ما يفعل فهو اليوم عام مشهور المقام وسياسي مرموق. المكانة ؛ فما يزيد على أن ينظر إليها نظرة أشبه بتمجيب الأبله ثم ينطلق صامتاً

وأعظم ما ينيظ مارى منه حديثه بين الضيوف عن النابة وعن حيانه الأولى. وما لاق من شقاء الديش في طفولته وشرح شبابه ، وهو كلما أنجه هذا الانجاء تدفق حتى ما يظن أحد أنه سيسكت .

ويضايقها منه صراحته فأنه يقص على أصحابه وزوجات أصحابه ما لا يسمح العرف بذكره من شؤون حيائه ، فاذا انصرف هؤلاء عكر عليه تأثيب زوجته إله ما بثه حديثهم في نفسه من سرور .

وتنظر إليه أحياناً وهو ينادر الدار إلى المحكمة فتقول في غضب \* كم أنبهك لتترك هسده القبعة القديمة وقد اشتريت لك غيرها ؟ » قلا يقمل أكثر من أن يخلمها ويحسجها بطرف ردنه ثم يضعها على رأسه وينطلق تشيمه نظراتها الفاضية فإذا أخفت هذه القبعة القديمة ذات يوم ومدت إليه يدها بالحديدة حدرته أن يدس فيها الأوراق ولكنه يمود من عمله وفيها من الورق ما يملاً حقيبة صغيرة.

وتحب مارى أن يكون فى بينها خدم من السود وهو لا يطيق ذلك وبصر على عناده مخالفاً إياها فيها تريد؟ قالت ذات مرة لصديق عقب مشادة بينها وبين خادمتها ه إنى لعلى يقين من شىء واحد وهو أنه إذا جرى القدر على مستر لنكولن فلن تجدنى روحه أبداً أعيش خارج حدود ولاية من ولايات الرق 4

ولكن زوجه على ارغم من ذلك جميعاً عمبه وتكبره وكأمها تبصر من وراه النيب مايخباه له الفد من جاه وعجد ؟ كتب لنكولن إلى صديقه سبيد بعد زواجه معام ينبئه أنه رضى النفس قربر العين ويعتدر إليه من عدم زيارته إياه بقصر ذات يده وشواغل عيشه ثم يبشره أنه قد صار له غلام ...

وكانت ماري تغار أشد الغيرة كلا أيجه بالحديث إلى إحدى زوجات أصحابه

وبلنت بها النبرة أنها كانت تحاول أن تباعد شيئًا ما بينه وبين أصحابه أنفسهم فلا تحب أن يقفى بينهم من الوقت إلا ما تسمح به ليكون لها أكثر فراغه ، وكان هذا يؤذيه وبضايقه ولكنه لم يكن بملك غير الإذعان ...

فإذا خرج وإياها للرياضة أو لزيارة أسرة صديقة حرصت مارى على أن يظهر عظهر بليق به فأت له بثياب أصلحها المكواة وحرصت على نظافة قيصه ودقة رباط عنقه وخاو قبمته من الورق وبراءتها من التراب وعنيت بالتماع حداً له وحسن مشيته ، ويطيعها زوجها إلى ما تريد وتتدى لو انبع ذلك النظام كل يوم ولكها لا تلبت حتى تراه وقد عاد أشبه بفلاح يتنكر فى زى أهل الدينة فحلته مهدلة متكسرة وسرواله الطويل منتفخ عند ركبتيه ورباط عنقه يدور حول دلك المنق حيثًا انفق وقد أرخى ذراعيه إلى جنبيه ونظر إلى محدثه وشفتاه مضمومتان ضحة من ذاق خلا أو ارتشف رشفة من دواء من وكأنه إذ يحدق فيه بعينيه الواسعتين من ذاق خلا أو ارتشف رشفة من دواء من وكأنه إذ يحدق فيه بعينيه الواسعتين

وکثیراً ماکان بری انسکوان بعد زواجه مضطحماً الی ظهر کرمی اسنده لی الحائط وقد مد رجلیه علی کرمی آخر وألتی برأسه إلی خلف وأمال قبمته حتی تفعلی جبینه وعینیه ولبت ویداه مشتبکتان حول رکبتیه یتفکر ملیاً لا یستطیع أحد أن یقطع علیه تیار فکره … ویخوج من هذا بمقالة یکتبها أو بشمر بترنم به .

وكانت مسحة الحم التي عرف بها عياه منذ صفره ترتسم على ذلك الحيا كلما خلا إلى نفسه أو جلس صامتاً بين محبه ولا تنقشم إلا إذا قص قصة أو تندر عادتة ثم يمود إلى وجهه ما يساوره من هم لا يتبين على اليقين مبعثه ؟ فا ذا كان يكربه وقد تروج وذهبت حيرته ؟ أكن مردهه إلى ما يكرب كل نفس كبيرة من إحساس صاحبها أنه قد يمنيش مجهولا غير مفهوم ؟ … لقد ذكر شيئاً من هذا حين كتب إلى صاحبه يقول إن مرد شقائهما إلى أنهما يحان على هذه الأرض أحلام الذروس .

بيها كان يتطلع إبراهام إلى مقمد في الكونجرس وقد أوشك أن يفرغما أجبر عليه من انتظار ، كانت البلاد كلها في شفل بما جد من تلك الشكلة التي مجمت من وجود العبيد فيها منذ عهد الاستمار ، ولقد كان لهذه الشكلة خطر أي خطر في سياسة البلاد ولهذا وجب أن ناتى بحديثها على سرده …

جى، بهؤلا، السود من أفريقيا منذ عهد الاستمار ليكونوا زراعاً وخدماً لمن نرل بأرض أمريكا من الأوروبيين وعلى الأخص فى الولايات الجنسوبية حيث تصلح التربة للزراعة فى مساحات واسمة مكشوفة وحيث يقسو المناخ على المستمرين فيحد نشاطهم ويقلل عزمهم؟ وأخذ برداد عدد هؤلا، السود فى الجنوب منذ نشط المستمرون فى زراعة القطن والطباق فى بطاح مترامية خصبة ، واشتدت الحاجة إلى المبيد بعد ذلك إبان الانقلاب المسناعى إذ ازداد طلب القطن تبعاً لسرعة حلجه وغزلة .

أما فى الشهال فسكان هؤلاء السود خدماً فى المنازل وقل استخدامهم فى الزراعة إذ كانت الزراعة هناك محصورة فى مساحات ضيقة ، ولم يزرع إلا ما يطلب الناس من حب وبقل ؛ وعنى الناس بالصناعة فى الشهال وكان الصناع من البيض لأشهم أجدر أن يمهروا فها .

على هذا الوضع كان اقتناء العبيد فى الجنوب أصراً لا عميص عنه ، بيها كان فى الشهال أمراً قليل الأهمية ؛ ولكن الظروف ما لبثت أن جملت من وجود العبيد مشكلة ممقدة بين أهل الجنوب وأهل الشهال …

كان أمراً طبيعياً أن يتألم أبطال الاستقلال الذين أعلنوا حقوق الإنسان من وجود العبيد بيهم فإن من ينفر من استعباد غيره إياه خايق أن يكره أن يستعبد هو غيره ؟ وكان جفرسون من أكثر الرعماء بنضاً لوجود العبيد إذ لا يتفق وجودهم وماكان يدعو إليه من ديموقراطية وحرية .

ولكن السألة بدت من أول الأمر أعسر من أن تجرى فها دعوة أساطين

الحرية فقد جمل أهل الجنوب أصابهم في آذابهم عند كل دعوة يدعوها التأتمون من حال السود وهم إخوابهم في الإنسانية ؛ ولم يكن ذلك لأن الديموقراطية كات أحب إلى قلوب الشهاليين مهم إلى قلوب أهل الجنوب فإن هؤلاء الشهاليين كوا رحاء بينهم أشداء على السود وكانوا إذا رغبوا في التخلص منهم باعوهم لن يفتني الهبيد في الجنوب ؛ وإنما كان الأمم عند الجنوبيين أمم حياة أو موت فالقضاء عن البيد عندهم ممناه ثورة اجهاعية تقضى على مصالحهم الاقتصادية وتصيبهم بنكبة لا يعراون منها إلا في أجيال ...

من أجل ذاك وقف زعماء الاستقلال وأبطال حقوق الإنسان حيارى تلقاء هذا الأمروان باتوا له كارهين ؛ على أنه لم تنته حرب الاستقلال حتى قضى على هذا الوضع فى جميع الجهات السكائنة وراء حدود مارى لاند الشالية . وفى سنة ١٨٧٧ مجمح چفرسون فى حل المؤتمر العام على إصدار قرار يحرم وجود العبيد فى الجهات الواقعة فى الشيال الغرفى لهر الأهابو .

وظل أهل الجنوب متمسكين باقتناء السود فا ترحزهم الدعوات قيد شعرة ؟ وما هم بمشكرى دهوة الداءين من ناحيتها الإنسانية بل إنهم موافقون على أن الرق أمر بنيض وأنه لا يتفق ومبادىء الديموقراطيسة والمدالة والحربة والحكهم لا يستطيمون من هذا الشر خلاصاً وليس فى وسمهم إلا أن بأملوا أن يخلصوا فى المستقبل منه …

ولما بدأ واضموا دستور الأنحاد عملهم وجدوا أنفسهم أمام عقبة كؤود سببها وجود هؤلاه السود ، وكان عليهم أن يتخطوا هذه المقبة سراعاً وإلاذهبت جهودهم هباه ؟ وكانت هذه المقبة هى كيفية القتيل في مجلس النواب ، فإلهم اتفقوا على أن يكون لكل ولابة أعضاء بنسبة عدد سكانها ؟ وهل ذلك فهل يعد البيض وحدهم أم بعد البيض والسود جيماً ؟ وإذا عد البيض والسود عظم نفوذ أهل المجلوب في الأمحاد ولن يرضى بذلك أهل الشال بينا يذهب نصف هذا النفوذ أو عد البيض وحدهم فإن السود كانوا يساوونهم عدداً أو يزيدون عنهم في بعض الجهات ...

وهداهم تفكيرهم إلى حل رضي الطرفان عنه فليمد البيض جيماً وثلاثة أخاش

السود ... وهكذا يصبح اقتناه السيد أمراً مشروعاً بما نضمن اللستور!
على أمم لم يتخطوا هذه المقبة حتى كانوا تلقاء عقبة أخرى فإذا كان الدستور
قد أقر وجود السيد فى ولاية وحرمه فى أخرى فاذا يكون حال من يفر من السيد
إلى ولاية حرة ؟ أبحرره الفرار أم يجبر على المودة إلى حيث كان ؟ فإنه إن كان
ارأى الأول ازداد الفرار وسهلت الحرية وفى ذلك الضر كل الضرر على أهل
الجنوب ؛ ولهذا كان لا مناص من الأخذ عن مضض بثانى الرأيين فنص عنه كما
يأتى : « إن من يفر من الأشخاص للكانين بالمدمة أو الممل إلى ولاية أخرى
يجبرون على المودة إلى من كانت تلك الحدمة أو ذلك الممل حمّاً لهم » .

وثمة عقبة ثالثة أعترضت لهم وتلك هي تجارة الرقيق وجلب هؤلاء السود من أفريقيا ، فقد رأوا أنهم إن قضوا عليها تواً أغضوا الجنوبيين فاستحالت الوحدة ولذلك لم يكن بد من أن يجملوا لذلك أجلا مقداره عشرون عاماً في نهايته يقضى على هذه التجارة التي كان يكرهها أكثر استنيرين ، ولما انتهى هذا الأجل سنة ١٨٥٨ ذهبت تلك التجارة إلى غير عودة .

ويدلنا على ما أحس واضعوالدستور في أغسهم من جرح أمهم لم يسموا السود عبيداً ؟ بل إمهم لم يسمعلوا لفظ العبيد قط وأحلوا محله تلك العبارة وهي « الأشخاص المكافون بالخدمة والممل » وقد أوادوا أن يبرأ دستورهم من هذا اللفظ آملين أن ينقرض الاسترقاق ، وليس في دستورهم دكرى لهذه الوصحة ؟ ولشد ما تحرج چغرسون وتأثم تجد ذلك واضحاً في قوله « إلى الترتمد فرائمهي من أجل وطفى كلال ذكرت ما يتصف الله به من عدل » .

ولم يأت عام ۱۸۲۰ حتى تجدد النراع بين الشهال والجنوب وأحس الناس ندر الشر و بوادر الماصفة التي ترازل الاتحاد وتجمله اثراً بعد عين وقد هال چفرسون ما يتهدد الاتحاد من خوف قوصف هذا النراع بأنه الناقوس المنذر بالحربق يجلجل صوته في ظلام الليل ... وكان سبب هذا النراع رغبة أهل الجنوب في قبول مقاطمة مسورى ولاية في الاتحاد كباقي الولايات وقد أصبحت بازدياد عدد سكاتها أهلا لذك ؟ ولكنها من أصقاع الاسترقاق وانضامها إلى الولايات تربد ولايات الرق واحدة وهذه بغير انضامها يساوى عددها عدد الولايات الحرة ، ولماكان الاستور

يقضى أن يمثل كل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ مهما كثر عدد سكانها فإن الجنوبيين يكسبون عضوين بانضهام مسوري إلى الاتحاد .

ورفض أهل الشال تبول مسورى ولاية وعظم الشقاق حتى ظن أنه يستمصى على السلاج ولكن هنرى المحكن من اقتراح سكنت به رياح العاصفة وذلك أن تقبل مسورى ولاية وتقبل مين أيضاً وهى من الجهات الحرة فتعود الكفتان إلى التنادل على أن يراعى فى المستقبل أنه إذا أراد ضم جهة من الجهات الغربية إلى الاتحاد ابتداء من خط الطول الذى درجته ٣٠ فسكل ما يقع مها جنوبى خط المرض الذى درجته ٣٠ فيو من ولايات الرق وما يقع شمالى ذلك فهو من الولايات الحرة ...

وقبلت البلاد هذا الاقتراح وكان ذلك فى رياسة منرو ؛ وقضى هذا الحل الذى عرف باسم اتفاق مسووى على نذر التفكك وهيأ للبلاد عهداً من الوئام والمودة يين الشال والجنوب …

وظلت البلاد هادئة لا يمكر صفوها موضوع المبيد حتى بدت ندر السر مهة أخرى على نحو ما حدث عند محاولة ضم مسورى إلى الاتحاد؛ فني هذه الرة حدث أن رغ أهل الجنوب فى ضم تكساس إليهم ؛ وكانت تكساس خاضمة للمكسيك فأغروها بإعلان استقلالها وإعادة اقتناء المبيد وكان المكسيك قد حرموا ذلك عليها وقضوا على الاسترقاق فيها ؛ وأطاع أهل تكساس ولبثت مستقلة عن عليها وقضوا على الاسترقاق فيها ؛ وأطاع أهل تكساس ولبثت مستقلة عن المكسيك بضع سنين ثم طلبت حكومها وكانت تتألف من مهاجرين من الولايات المتحدة الانضام إلى تلك الولايات ، وضمها إليها الولايات المتحدة سنة ١٨٤٥،

واحتجت المكسيك وأعلنت تمسكها بحقها ثم اشتملت نار الحرب بينها وبين الولات المتحدة وقد ندد هبرى كابي وكثير من أعوانه بهذا العمل وعدوه حروباً على مبادىء الشرف وخافوا من سوء عاقبته على تراهة الولايات وحسن سممها ، وكان موقف كابى سنة ١٨٤٤ وآراؤه التي تففي بعدم ضم سكساس إلى الولايات المتحدة سبباً في فشله في ممركة الرياسة وفوز بولك الديموقراطي عليه وكان بولك ينادى بوجوب ضم تكساس مهما كانت ننائج هذا العمل

ولكن أهل الجنوب رحبوا بالحرب حين جرت بها الشائمات وفرحوا بها حين اشتمات بارها وكانوا خليقين أن يفرحوا إذ منوا أنفسهم بالنصر وكان النصر عندهم سبيلا إلى الاستيلاء على مساحات واسمة من الأرض الخاضة للمكسيك فضلا عن تكساس فيتاح لهم بذلك أن يملا وا بمهاجريهم هذه الأرض فتسكون لهم فيها ولايات يزيد بها بأسهم ويتوطد في الاتحاد نفوذهم ؟ فأمهم مخشون من تكاثر الناس في الشهال والأرض مبسوطة أمامهم هناك إذا المجهوا غرباً فا أيسر أن تقوم فيها ولايات شالية جديدة في سنوات ليست بالكثيرة ...

وغضب أهل الشهال من ضم تكساس إلى الأمحاد ، ولكن كثيرين منهم بكتمون غيظهم ، وقد أرضاهم انتصار الولايات المتحدة على الكسيك وامتداد رقمة أراضها نتيجة لهذا النصر كما أنهم ما لبنوا أن رأوا الجنوبيين قد منوا بحيبة فيا علقوا عليه آمالهم من نشأة ولايات جنوبية جديدة فأنه لم يزدد السكان في بقمة من الأملاك الجديدة زيادة تؤهلهم للانضام إلى الاعماد اللهم إلا في كافورنيا وكان ذلك بسبب المثور فجأة على الذهب فها وهجرة الناس بسبب ذلك إلها أقواجاً ، وحتى هذه لم بجدهم شيئاً فقد كان نصفها شمال خط انفاق مسورى ، ونصفها الآخر جنوبيه وقد رفضت أن تأخذ بنظام المبيد في نصفها جمياً ...

ولن يلبث أن يدب الخلاف بين الشهاليين والجنوبيين بسبب كليفورنيا . لأن الشهاليين كانوا يؤبدون أهل كليفورنيا في رفضهم الرق بينا كان يطمع الجنوبيون في جملها ولابة من ولايات الرقيق ؛ وسينهض من عزلته هنرى كلى واضع اتفاق مسورى قبل هذا الخلاف الجديد بنحو الاثين عاماً ليضع انفاقاً جديداً حرصاً على الاتحاد أن يفصم عرادهذا الخلاف .

## كفاح ونجاح

فى شهر ما يو سنة ١٨٤٦ سنحت الفرصة بعد تلك الأعوام الأربعة التى قضاها إبراهام بنتظر أن يرشح للكونجرس ولكنها أوشكت أن نفلت منه هذه المرق كذلك لولا مهارة زوجه ولباقها فى التأثير على رجل الحزب حتى ظفر آخر الأمر، بالترشيح ولما تم له ذلك راح يخوض المركة الانتخابية وأمله فى الفوز عظم ...

وعجب الناس أن رأوا لنكولن يومنذ بعمل على كسب التأبيد بوسائل منظمة وهوالذى اعتاد من قبل أن يعمل حسما على عليه المواقف في غير تدبير أو ترتيب عجب الناس أن رأوه برسم الحطط ويسدد السهام فلا تخطئ ممهاها ، وكأنه كان في تلك المركة الانتخابية قائداً في معركة حربية بدير الهجوم ويعد وسائل الدفاع وهو بصير بالموقف علم عا يدور حوله عيز باللمحة الخاطفة ما يأخذ مما يدع ويتبين مهما اشتد من حوله ضجيج الموقف الطريق المؤدية إلى النصر . . . .

كتب إلى أصدقائه في نواحى المقاطمة بطلب إليهم المون ويسألم أن يدلو. على مؤيديه ليكتب إليهم شاكراً وعلى مخالفيه ليبتغى إلى إقناعهم الوسيلة ؟ وأخذ يتحدث في الأبدية وبخطب في الجاعات لا يدع فرصة ولا يتخلف عن موعد ، وله من نباهة الذكر وطيب السممة ومن عبة الناس لشخصه ما ينزله على الرحب أيما حل ؟ وهل كان الناس بعرفون في خلقه غمزة ، أو يجهلون من خلاله ما يجبه إلى قلومهم ؟

ولكن للسياسة حكمها ولها غرائها ، وكم تأتى رياحها الهوج على ما بين الناس من مودة وكم تترك الاعيها وأضاليلها الناس في عملية وغواية ، وكم تصدهم الناس من معتركها عن الحق وهم يعلمون . أجل كم يظهر في السياسة الباطل على الحق وكم يدلس الرأى بالهوى وكم يصيع ما تواضع الناس عليه من أصول الفضائل فيا ترين لهم من أوهام وأحلام ، وما توحى إليهم من غرور الميش ومن مطامع الحياة ...

هذا النكولن راح بطمنه منافسه في عقيدته ، وكان واعظاً ديناً فيلجاً إلى الدن يتخذ منه سلاحاً فيكيد به لخصمه كيداً اليما ولا يرعوى عن غيه بوازع من خلق أو بدافع من حياه ؛ كان من رجال الحزب الديموقراطي واسمه كارتريت وكان متدفق النشاط متونب الحيوية ذرب اللسان ، ونشط يستمدى على إبراهام مواهبه وبسلط عليه لسانه في غير إعياء أو سأم ، يتهمه بالزيغ والإلحاد مشيراً إلى ما أذاعه لنكولن من قبل عما بجب من تسامح نحو شارى الخر عائباً على بعض رجال الدينان ينقموا على الناس فجورهم وبنكروا عليهم فواحشهم ولا ينهضوا للنسحهم أو يعملوا على خلاصهم عماهم فيه .

وآلم لنكوان أكبر الألم أن يمهد منافسه إلى هذا السلاح وإن لم يخش على نفسه منه ؛ ذهب ممرة إلى حيث انفم إلى جاءة يستمعون إلى منافسه وهو يتلوعلهم حديثاً دينياً ، وبعد هنهة قال كارتريت « ليقف كل من بريد أن يحيا حياة جديدة وأن يسلم إلى الله قابه وأن يذهب إلى الجنة » ثم أردف قائلا « ليقف من لا بريد أن يدهب إلى الجنة » ثم أردف قائلا « ليقف من لا بريد أن يدهب إلى الجنعم » ووقف الناس جيماً إلا ابراهام فأبحه الرجل إليه وقال في همل لى أن أسألك يا مستر لنكولن إلى أن أنت ذاهب ؟ » ومهم انكولن فأجب قائلا: « إلى جثت هنا لكي استمع في احترام ولم أكن أعم أن الأخ كارتريت مي مممل على إفرادى على هذا النحو ، وإلى أومن أنه يجب أن تطرق السائل الدينية بما هي جديرة به من التوقير ؛ يسألني الأخ كارتريت في غير التواء إلى أن أنا ذاهب وأنا أجيبه في غير التواء وجلس لنكولن وضحكات الإعجاب تنبت من جوانب المكان وقد كسب عدداً من المؤيدن له الحبين لشخصه »

وعم ابراهام أن خصومه برمونه فيا برمونه به من الأباطيل بأنه أرستقراطي لا يحفل رجاء العامة ولا يستجيب لهم دعاء ودليلهم على ذلك زواجه من مارى فدفع تلك النهمة عن نفسه بإشارته إلى حيانه الأولى يوم كان « غربيباً لم يلق حظاً من التعليم ، معدماً يعمل في قارب نظير أجر لا يتجاوز بضع دولارات كل شهر » ...

وفي تلك السنة كانت الحرب بين الولايات المتحدة والمكسيك دائرة الرحي

بسبب مشكلة نكساس ، وكان يولك الديموقراطى الذى غلب هنرى كايي سنة ١٨٤٤ على الرياسة يشرف على شئون القتال وقد وعد قومه نصراً عاجلا وخيراً كثيراً …

وقد تأثرت سمة الهوج كثيراً عاكان من أمر زعيمهم كلي نلقاء مسألة تكساس وضمها إلى الاتحاد وما كان من ممارضته في إعلان الحرب على المكسيك وتنديده بمسلك الديموقراطي ولك ؟ ولهذا كان يلق ابراهام عنتا شديداً من الديموقراطيين إذ يذكرونه بمسلك حزبه وزعم حزبه ومسلمكه هو حين نشط لتأييد هرى كلي قبل ذلك بمامين وعارض أشد المارضة في ضم تكساس إلى الاتحاد ، بيما برونه اليوم بحث مواطنيه على التطوع في صفوف المقانلين ، وكانوا بميرونه مهذا التناقض بين يومه وأسمه ، ولو كان غيره في مكانه لأخذته حبرة من أمره ، ولكنه أعلن في شجاعة وفساحة أنه إذا تهدد الخطر البلاد فلا عبرة بأسباب الحرب ولا بماتري إليه وإنما بجب أن يكونهم كل أمريكي أن يحنب بلاده ما يحدق مها من خطر وأن يممل على النصر بكل ما في وسمه ، ثم إن المقلاء من الناس رأوا أن ابراهام بدعوته الناس إلى الحرب يقم الدليل على أن لا يتمسب رأى له سلف لمجرد أنه اعتنقه يوما ما وأنه ببصيرته برى أوجه الرأى بجيماً في كل ما يعرض له .

وانتهت المركة بفوزه فوزاً لم يتح مثله لأحد قبله من الهوج في إلينوى ؟ وكان بومنذ في السابعة والثلاثين من عمره ؟ وكان الحزب قد اعطاء مائتي دولار لينفق مها فيا تتطلب المركة الانتخابية من أوجه الإنفاق ، ولكنه بعد الفوز يرد المبلغ ولم ينقص منه إلا ثلاثة أرباع دولار قائلا إنه لم تكن به حاجة إلى النقود حيث كان ينتقل من جهة إلى جهة على ظهر حصائه ، وأنه كان ينزل ضيفاً على أسحابه حيث تعد له الاحتاجات …

وفرحت مارى بالنصر فرحاً شديداً وحق لها أن تفرح وإنها لتحس أنها تخطو خطوة نحو هدفها وهل كان ذلك الهدف إلا كرسى الرياسة يتربع عليــه زوجها ؟ وإنها ما تفتأ تستحثه وتشد أزره وتخذره أن ينصرف عن وجهته ... وكان هذا النجاح كفيلا أن يبث في قلب إبراهام من الفبطة والابتهاج بقدرً

و 10 هذا النجاح لعيلا ان يبث في قلب إراهام من المبطه والاسهاج بقدر به برسوديون وينفسة قصير تعديد ما بنسه فيه طول الانتظار من المنجر والملل ؛ ولكنه كتب إلى صديقه سبيد 
يبئة أنه لم يهتر كثيراً للنجاح كا خيل إليه من قبل أنه قاعل إذا ظفر ؛ وتلك حال 
من حالانه المحجبة بل هي حال من حالات النفس تدعو إلى المحب ! فكثيراً 
ما يتمنى المرء ما ليس في يده حتى التكون سعادته كلها مجتمعة فيأن ينال ذلك اللدي 
يتمناه فإذا اقترب من بفيته أو شبه له أنه مقترب مها راخ يطفر من الفرح ووأي 
في كل شيء حوله معانى الحبور والغبطة ، أما إذا بعد عن ضالته أو خيل إليه أنه 
مبتمد عبها ضافت في وجهه الدنيا وبات من همه كأنه في بحر لجي ينشاه موج من 
فوقه موج ، حتى إذا قدر له آخر الأمن أن يرسو على الشاطيء وأن ينال مبتغاه 
وفف حياله وقفة من لم يجد شيئًا وقتح عينيه على الحقيقة كن يغيق من حلم ذابت 
الوانه وتلاشت أطيافه وتبددت رؤاه ، ذلك هو غرور الحياة أو تلك هي أحلامها ؛ 
ولكن ما قيمة الحياة في جلها إن هي خلت من هايك الأحلام ؟



سافو أبراهام وزوجته سفراً طويلا إلى وشنطون فى شهر توفير سنة ۱۸۸۷؟ وكانت مارى راضية عن زوجها متفاخرة به مطمئة إلى مستقبله ؟ وفي هذه الماصحة شهدت مارى البيت الأبيض وأطلقت المنان لخيالها وأمانيها ؟ ورأت زوجة الرئيس بولك تقدم إليها السيدات احترامهن إذ تلقاهن فى مثل وظراللمكة المتوجة وعظمها وإن لم يمل التاج رأسها ، وتطلمت مارى إلى المستقبل وهى تطيل النظر إلى مسرولك فى إعجاب وإجلال .

وق شهر ديسمبر انخذ أبراهام مقده في الكونجرس مصواً في مجلس النواب عن إلينوى وهو اليوم غيره حين دخل سبر مجفيلد قبل ذلك بعشرة أعوام على جواده الهزيل ؛ هو اليوم مهندم االلابس إذ تمنى زوجه مهذا عناية شديدة ، وقد ذهبت عن عياه نظرات المذاجة التي جملت ذلك الإنجليزى بالأس يصفه بأنه أشبه بفلاح يشهد المهاوان لأول مهة ؛ وهو اليوم ملم بالسياسة ومسائلها وعشكلة المبيد وتاريخها ، وهو لا يخشى تهيباً ولا وجلا إذا تحدث أو تهيأ للخطابة ؛ وكانت زوجه تواه في مقده من شرفة الزائرين ، وفي وجهها ابتسامة الرضا عنه والزهو بجلوسه حيث بجلس … وإن كانت لتغضب أحياناً حين تسمع من يتساهل عن ذلك الشخص النحيف الطويل فيكون الجواب أنه عام من الغرب ؛ وتسأل نفسها متى يذكرونه باسمه أو متى يعرف كما يعرف غيره من رجال السياسة فلا يتساءل أحد عنه ، وإنها لترى دوجلاس وهو في الكونجرس عضو في مجلس الشيوخ أعلى درجة من بعلها وتجده معروفاً لا يتساءل الناس عنه فتناهم وتمس، ولكن هاجماً فيسرى عها غضبها .

وسرعان ما أنس الناس بأبراهام ، فهم إذا جلسوا إليه يشعرون أن روحاً قوية تسرى إليهم منه ، وكذلك تعلل عليهم نفسه فى فيض من قصصه وتوادره فكثيراً مايخرج من صمته مبتدئاً فى بشر بهذه العبارة «يذكرتى ذلك بحكاية … » ثم يتلو حكايته أو يحكى نادرته فى عذوبة روح وسراوة طبع وجمال أداء حتى ما يدع أحداً إلا وهو شديد الإعجاب به عظهم الانجذاب إليه سواء من كان مثله من الأصقاع الغربية أو من كان من أصقاع الشرق.

وكانت مسألة الحرب المكسيكية تشفل الأذهان بومثذ، وقد أرسل الرئيس يولك رسائل إلى الكوبجرس يبرر فيها أسباب إعلان هذه الحرب ويبرر طولها ويعبر عن أمله في أن تنتهى قريباً بالنصر .

ونظر رجال الكونجرس فإذا بذلك المحامى النحيف الطويل القادم من الغرب يخطو خطوة جربئة تلفت إليه جميع الأعضاء كما تلفت إليه السحافة ؟ ذلك أنه قدم أسئلة إلى الرئيس عن هذه الحرب ثم أعلن رأيه فى خطبة قوية احتفل لها وفها وجها اللوم فى صراحة وجرأة إلى رئيس الاتحاد أن خرج بهذه الحرب على الدحتور كما فرط بها فى أصول الخلق والعدالة …

تسادل أبراهام هل كانت الحرب حرب عدوان أم حرب دفاع ؟ وهل كانت الولايات المتحدة هي البادئة بها أم المكسيك ؟ ثم قال : « ليجب الرئيس بوقائع لا بجدل وليذكر الرئيس أنه بجلس حيث جلس وشنطون وإذا ذكر ذلك فليجب كاكان يجيب وشنطون ، وكا أنه لا يليق بأمة أن تهرب من الحق والله لا يسمح أن بهرب منه ، كذلك فليتجنب الرئيس الهرب والمراوغة ؛ فإذا استطاع أن يقم الديل على أن الأرض التي سالت عليها الدماء أول ما سالت هي أرضنا فإني أوافقه على ما يسوق من مجررات ولكنه إذا مجتز عن ذلك أو أحجم عن البرهان كنت خليماً أن آخذ على اليقين ما يهجس في نفسي مما هو أكبر من الظن ، فأرى أنه يشمر بخطيئته وأن الدم الذي سال في تلك الحرب هو كدم هابيل يستصرخ عليه الساء ، فقد ورط الدولتين في حرب ووائق من تجنبه الاستجواب بأث حسر أب عين الثمبان التي تسجر لهلك ، ثم أثنى في الأرض وسيق مرحلة بمد مرحلة أو عين الثمبان التي تسجر لهلك ، ثم أثنى في الأرض وسيق مرحلة بمد مرحلة حي إذا فاته التوفيق فها قدر لإخضاع المكسيك من مهولة ، وجد نفسه بحيث حق إذا فاته التوفيق فها قدر لإخضاع المكسيك من مهولة ، وجد نفسه بحيث لا يعلم أن يكون مما هو بسبيله … » .



ولكن الولايات المتحدة كانت ظافرة فكانت الحرب الملك أمماً مستساعًا في نظر أكثر الناس لأنها سوف تضم إلى الولايات أرضاً جديدة ؟ ومن أجل ذلك لم ينل أراهام بخطابه من الرئيس على أن يرد على تلك الأسئلة فكان الفشل نسب هذا الخطاب من الناحية السياسية ؟ ولكن أبراهام قد جمل الأمر في هجومه أمر عدالة وخلق لا أمر سياسة فإنه يندد بالمدوان على المكسيك ويستنكر ذلك الفمل ويخاصة من دولة تدعو إلى الحرية وتباهى العالم بأنها أرض المدالة ، ولأن كان موقفه ضعيفاً إذا أردنا السياسة فإنه كان عظم القوة بما أظهر للهلا من اهتام بروح المدالة في أمر طرب له أكثرهم غافين عما به من جور.

ومما جاء في ذلك الخطاب قوله : « إن من حق أية أمة في أية جهة إذا أحست في نفسها الميل واستشمرت القوة ، أن تثور في وجه الحكومة القائمة وتمصف سها ، ثم تقم بعد ذلك من الحكومات ما يكون أكثر ملاءمة لها » . وإنا الزاء بذلك يجعل للثورات صفة شرعية ثم إنه يقرر مبدأ سلطة الأمة ويجعلها أساس كل سلطة . تلك هي خطبة لنكولن التي افتتح سها عمله في الكوبحرس . تراها وإن لم تعب موضع العطف من نفوس الأعضاء قد رفعت ذكر ذلك الحماى في قلوب دجل السياسة في وشنطون ، وعلم من لم يكن يعلم مهم مقدار ما أوتى ابن الأحراج من قوة المجان من ورأوا فيه إلى جانب القصاص الذي لا يبارى الخطيب الذي يعرف كيف يسحر السامين وإن كانوا عن آرائه معرضين .

وكم للتاريخ من واقف تدعو إلى العجب! فهذا لنكولن اليوم في الكونجرس يقرر حق الشعوب في اختيار ما ترضى من الحكومات ويندد بحرب العدوان ، ولسوف يتخذ أهل الجنوب في غد من أقواله حجة عليه ؛ يوم يهمون بالانسلاخ من الاتحاد والرئيس لنكولن بأبي عليم ما يبتغون ويعمد إلى الحرب فيصلهم نارها ويكرههم على البقاء في الاتحاد وهم صاغرون!

ولم يقع خطابه موقعاً حسناً في نفوس الهوج من أهل سبر مجفيلد وإن كانوا يرون فيه ما ألفو. منه من توخي المدالة في كل أمر؛ كتب إليه صديقه وشربك هربندن يخبره بذلك ويملن إليه أنه كذلك يخالفه فيا فعل . ورد أبراهام على كتابه يوضح وجهة نظره ويذكر أنه ينكر من الحرب بعدها عن المدالة ومخالفتها روح الدستور ، ويؤكد لصاحبه أنه لوكان في مكانه لفعل مثل فعله .

ولقد ساء لنكوان وبلغ من نفسه ما كان من سو، وقع خطابه في سبر مجفيلد على النحو الذي ذكره هر مدن ، فإنه ما كان يتوقع غير الإعجاب بذلك الحطاب الذي عنى به عناية شديدة ؛ وإنه ليجمل الخطابة أهمية كبرى بومئذ و براها عدة السياسي الطموح ؛ تلمس ذلك في كتاب أرسله إلى هر بدن قال فيه : ه إنما أمسك قلمي لأقول إن مستر ستيفن المنتمى إلى چورجيا وهو رجل ضئيل الجرم محيف شاحب الوجه أمهكم السل له صوت مثل صوت لوجان ؛ قد فرغ لتوه من أحسن خطاب استفرق ساعة محمته في حياتي وإن عيني الذابلتين الحافيين لا ترالان عملوءتين بالدمم ولو أنه كتبه ونشره لرأى الناس نسخاً عديدة منه » .

ولم يمف أراهام من استياء رجال حزبه في سبر تجفيلد أنه وافق على الاعتماد المالي الذي قرره الكونجرس لمتابعة الحرب ، وكانت حجة أبراهام في ذلك أنه لامناص من اعتماد المال وقد تورطت الولايات المتحدة في الحرب فعلا ؟ أما مشروعية هذه الحرب أو دستوريتها فهذا ما لا يؤمن به وما لا يزال يدافع عن رأيه فيه . جاء في كتاب له إلى هرندن قوله : « إن احتياط الدستور في جمل السلطة في شؤون الحرب إلى السكونجرس قد أملته كما أعتقد الأسباب الآتية : اعتاد الماوك أن يجروا دولهم إلى الحرب ويجلبوا إليها الفاقة مدعين في أغلب الأحيان – إن لم يكن دائمًا —أن خيرأممهم هو رائدهم؛ وقد فطن رجال المؤتمر الذي وضع الدستور إلى أن هذا في استبداد الماوك أكثر أعمالهم طنياناً ؟ وعلى ذلك فقــد صمموا أن يجملوا الدستور بحيث لايسمح لفرد أن يملك من السلطة ما يفرض به علينا هذا الطفيان، ولكن وجهة نظرك تقضى على هذا كله وتضع رئيسنا في موضع هؤلاء اللوك ٥. وكتب إليه هرندن بعمد أيام كتاباً بصور فيه مبلغ ما وصل إليه استياء أصدقائه في سبرنجفيلد من مسلكه بصدد حرب الكسيك ؛ وكان لنكولن قد اشترك في مؤتمر عقد في فيلادلفيا لترشيح رئيس جديد للاتحاد؟ وفيه أيد أبراهام ترشيح ذكري تياور بطل حرب المكسيك وانصرف كما انصرف معظم الهوج عن تأييد هنري كلبي .

وكان إعجاب لتكولن مهرى قد ذهب فأة حين زار أبراهام مدينة لكسنجين عام ١٨٤٦ ليستمع إلى خطاب أعلنت الصحف أن هرى سيلقيه هناك؟ فلما رآه أبراهام وسمعه وكان قد سافر هذا السفر العلويل ليسمعه لم يمجبه كخطيب لا في سعته ولا في صوبه ، كما أنه رآه متكراً يتمسب لآرائه ويظن أن الناس دونه في الفهم والسياسة وقد لمس لنكولن فيه هذه الخصال عن قرب إذ دعاه هرى فترل ضيفاً عليه أياماً كان هرى يتساى فها على كل شخص معجب به كأعا يشمر أن من حقه أن يكون موضم الإمجاب وأن يشمخ بأنفه كما يشاه .

وكان أراهام عائداً مَّن إحدى جولائه الانتخابية التي أخذ يدعو فيها لتيلور ضدكاس مهشج الديموقراطيين وهو ممتلي حاسة وأملاً ونشاطاً شأنه في كل دعوة يدعو إليها ، فوجد كتاب صاحبه هرمدن فقرأه ورد عليه قائلا : « إن الأمل والثقة عظمان في الميدان الانتخاني كله ، وكنت أتوقع أنب تصلح إلينوى موقفها وتنشط في هذا المضار ، ولك أن تحكم كيف كان ممزقاً للقلب أن أجيء إلى حجرتي فأجد كتابك الثبط وأقرؤه » ··· على أن اليأس لم يتطرق إلى قلبه الكبيرفقد استرسل في كتابه يقول : « والآن فيها يتصل بالشباب ينبغى ألا تنتظروا حتى يدفعكم إلى الأمام من هم أكبر منكم وهل تظن مثلا أنى كنت أحظى بالاعتبار لو أنى لبثت حتى تصيدنى ودفعني إلى الأمام الشيوخ ؟ اجتمعوا أبها الشباب وألفوا نادياً حيثًا اتفق ورتبوا اجتماعات لـكم وخطباً ، اقبلوا في صفوفكم كل من تستطيمون قبوله ؛ اجمعوا الفتيان المتوثبين ذوى الجرأة أيمًا صرتم سواء من بلغ سن الرشـد منهم ومن كان دونها قليلا واجملوا كلا منهم يلمب الدور الذي يحسن لمبه أكثر من سواه ، فبمضهم يخطب وبعضهم يشى وكلهم يهتفون ، واجماوا اجباءاتكم في الأماسي فسيذهب الكبار من الرجال · والنساء ليستمموا إلى ما تقولون وبذلك لا تكون الفائدة من هذه الاجباعات مجرد الدعوة لانتخاب ﴿ زَاكُ المجوزِ ﴾ فحس ، بل إنها تكون مع ذلك قضاء ممتماً الوقت وسبيلا إلى إصلاح مواهب من يشهدونها » .

ولكن هرمدن كان متشائعًا يحس ضمف حزب الهوج ويتوقع قرب فنائه ، وقد نشرت بعض الصحف المحلية آراء، هذه فقص مها قصاصات وأرسلها إلى

لنكولن فجاءه منه هــدا الكتاب الذي تجد فيه أمثلة وانحة لأخلاق لنكولن وسجاياه قال: ﴿ وصلى كتابك الصحوب بقصاصات الصحف ليلة أمس ، وإن موضوع هذا الكتاب ليؤلمني أشد الألم ، ولا يسمني إلا أن أفكر أن هناك خطأ فيا تذهب إليه من الدوافع التي محرك الشيوخ ، وإنى أزعم أنى الآن أحد الشيوخ، وإنى أعان معتمداً على صدقى الذي أثق من حسن وأيك فيه أنه ما من شيء رضيني أكثر من أن أعلم أنك ومن معك من أصدقائي الشباب تأخذون قسطسكم في الصراع القائم وتمملون ما يحببكم إلى الناس ويرفعكم إلى منزلة أسمى مما استعامت أن أناله من إعجابكم ؛ ولن أستطيع أن أنسور أن غيرى يرى ما لا أرى وإن لم أكن قادراً على أن أبر هن على هذا الزعم الأخير ؟ بيد أني كنت حدثاً مرة وإني نوائن من أنه لم يلق بي أحد إلى الوراء إلقاء غير كريم ؟ إن سبيل الشاب إلى الرفعة هو أن يصلح حاله بكل ما استطاع من وسيلة دون أن يظن الظانون بأحد أنه يريد أن يموق سبيله ؛ ودعني أؤكد لك أن سوء الظن والحقد لم يعينا اص.ماً قط على أمره في أي موقف من المواقف؟ أجل ربما وجدت عماولات غير كريمة لتحول بين شأب وبين طموحه ولتبقيه حيث هو ؟ وإن هذه المحاولات لتنتج إذا سمم لمقله أن يتنكب مجراه الحقيق ليأمَى مفكراً فيما يزاد به من ضرر ؟ أنظر ألم يؤذ مثل هذا الشمور كل شخص وقع فيه ممن عرفت ؟ وبعد فأنا على يقين من أنك لن نظن شيئاً في هذا الذي ذكرت إلا الصداقة الأكيدة ... إني أريد أن أنقذك من خطأ قاتل ؟ لقد نشأت شابًا عاملا دائبًا وإنك تعلم عن معظم المسائل أكثر بما كنت أعلم وأنا في مسنك ولا يمكن أن تغشل في أمر تضطلع به إلا إذا وجهت عقلك وجهة غير صحيحة ، وإنى أفضلك بمض الفضل في تجارب الحياة لأني أكبر منك فحسب ، وإن هذا هو الذِي يميل بي إلى أن أنصح لك ٥. ولمل في هذا الكتاب ما يثير شهة حول علاقة هرندن بصاحبه الذي عرفنا قبلا أنه كان من أكبر المتحمسين له المجبين به ؛ ولمل هرندن قد ذكر شيئاً ف كتابه عن الشيوخ والشباب واختلاف نرعامهم وميولهم ورغبة الشيوخ في السيطرة والاستبداد بالأمور ؛ ولكن الأمر فيا يظهر لم بعد أنه خلاف في الرأي. وعجيب أن يزعم لنكولن أنه شيخ وهو لم يتجاوز التاسمة والثلاثين إلا قليلا …

ولم يقتصر الأمم على الحلاف بين أبراهام وصاحبه في سؤون السياسة ولا بينه وبين أصدقائه من الهوج بسبب علته على الرئيس في حرب رحب بها الشعب كله ؟ بل لقد شاع عنه أه يعنن بوساطته وشفاعته على اخبيه ، والراقع أنه لم يكن يقبل أن يتوسط أو يتشفع إلا بالحق ، وقد فشا في الناس ما أشيع عنه بسبب حادثة نتلخص في أنه رفض أن يكتب خطاباً طلب منه أحد نا خبيه أن يزكيه به فأطلق الرجل لسانه فيه بما لا يليق فكتب إليه لنكوان يقول : « لقد شعرت بأعظم المعلف عليك منذ أن تمارفنا وافرضت أنك تبادلي عطاقاً بعطف ، وفي السيف الماضي عوب تأثير ظروف ذكرتها لك تألمت إذ لم أستسلم أن أجيبك إلى تزكية أردتها ، وعلمت بعد ذلك بقليل على كملى على التصديق أنك أسرفت في الجهر بالطمن على ؟ ولقد جرح شعورى بالضرورة بسبب ذلك ؟ وعند ماتسلمت كتابك الأخير خطر لي هذا السؤال : أراك تطلب عوني في الوقت الذي تؤذيني فيه أم أنه تذامىء تصوير ما حدث منك ، فإن كانت الأولى فا كل لى أن أرد عليك وإن قد أمن عرب على ذلك و لهذا الشعب ؟ ولذلك ولن الرسل على هذا الكتاب الذي يمكنك أن تسخدمه إذا وأرايته مناسباً ».

وكان هرندن يتألم بمبا يشاع عن صاحبه فى سبرنجيقيلد ويدافع عنه ما وسعه الدفاع وإن كان يتمنى لو لم يلق أبراهام ذلك الخطاب اللّذى يحار كيف يدافع ممه عن صاحبه وإنه ليخالفه مع المخالفين فيها ذهب إليه .

على أن لذكون لم يكن بالرجل الذي يتقيد بأهواء غيره فها يأخذ أو يدع ؟ وإغما كان رائده الحق والمدل لا يهمه أغضب الناس أم أرضاهم . وتقد كان أه في هذا الدور الأول لانمقاد الكونجرس خطبتان غير تلك الخطبة أعلن فيهما لذكولن آراءه عبردة من كل اعتبار إلا المدالة كما يفهمها ويؤمن بها ؟ تسكلم في الخطبة الأولى عبجلس النواب هما يتصل بتركيز السلطة وما عجمعته من عدم المساراة بين المحكومة المركزية وحكومات الولايات في بعض المسائل فضرب لهم المثل المواطل فقال : « إن الأسطول مثلا هو أعم هذه الأشياء فائدة ومع ذلك فان أه مزية خاصة لمسكل من شارلندون وبالتيمور وفيلادلنيا ونيويورك وبوستن أكثر عام الم بالنسينة إلى والجنافية إلينوى ؛ وعلى ذلك ينتم غوائد علية في مسائل عامة ؟

الفائدة العامة ، والذي يستخرج من هذا كاه أنه إذا رفضت الأمة أن تنهض بإصلاحات تتوفر فها الناحية العامة لأنها تنطوي على بعض الفائدة المحلية فكذلك تستطيع الولاية للسبب نفسه أن ترفض بعض الإصلاحات المحلية لأنها ربما تؤدى إلى فالْدَةَ عامة ؟ تستطيع الولاية أن تقول للأمة : إذا لم تعملي شيئنًا من أجلي فلن أعمل من أجلك شبئًا ، وهكذا يتضع أنه إذا كان هــذا الجدل الدائر حول عدم المساواة كافياً لوجهة نظر في جانب فإنه كذلك كاف في كل جانب وفيه القضاء على الإصلاحات نهائياً ؟ ولكن لنفرض مع كل هذا أن هناك قدراً من عدم الساواة ، حقاً إن عدم الساواة لا يمكن أن يقبل في ذاته ، ولكن هل رفض كل أم صالح لأنه يتصل صلة لا انفصام لها به ؟ إذا كان ذلك فيجب أن نلغي الحكومة كلها ؟ إن هذا البناء أعنى مقر الحكم قد أقم بنفقة عامة من أجل الصالح المام ، ولكن هل يشك أحد أن هناك فائدة محلية نمود من وجوده على أصحاب الأملاك ورجال الأعمال من ساكني وتشنطون ؟ فهل تريله من أجل هذا السبب؟ إنى لا أريد التمريض بالرئيس الحالي إذا قلت إنها حالات قليلة تلك التي يتمثل فيها الغم فاقلة والغرم للكثرة -أعنى عدم الساواة - بشكل أشد مما يتمثل في منصب الرياسة كما يراه البعض ؛ إن عاملًا أمينًا يحفر في مناجم الفحم نظير سبعين سنتياً في اليوم ، بينًا يحفر الرئيس المقليات نظير سبمين دولاراً ؟ وواضح أن الفحر أكبر قيمة مما تساويه المقليات، ومع ذلك فنا أشنم ما نرى بين الثمنين من عدم المساواة 1 فهل يقترح الرئيس لهذا السبب إلقاء الرياسة ؟! إنه لن يفعل ذلك وينبغي آلا يقمله ؟ إن القاعدة الصحيحة للبت في قبول أمن أو برفضه ليست أن نتساءل هل ثمت شر في هــذا الأمر، ؛ ولـكن هي أن نتساءل هل فيه من الشر أكثر مما فيه من خبر ؟ فلأشياء التي هي خبر كلها أو شر كاما قليلة ؛ ويكاد كل شيء ، وبخاصة سياسة الحكومة يكون مزيجاً لا ينفصل من الخير والشر ، وعلى ذلك فإن المفاضلة بينهما وهي أحسن ما نتبع للحكم على الأشياء أمر مطاوب أبدأً » . هذا هو منطق لنكولن القائم على الفهم والإنصاف ؛ تراه لا يتمسك برأى لمجرد المغالبة واللجاج ، وترى روح المدالة تسيطر على ما يعرض مر. الآراء

وتجلت في الخطبة الثانية مقدرته المغليمة على الهكم وزارلة مجادليه بالفكاهة القوية في غير تبذل أو ترخص أو مجانة في القول ؟ وتمدُّ هـــذه الخطبة من أبلغ وأقوى ما نطق به لنكولن لا في الكونجرس فحسب ؛ بل في حياته السياسية كلها وبها برهن أنه قادر أن ينال من خصمه بسلاح السخرية بقدر ما ينال منه بالمنطق القويم والتحليل السلم والسياق البارع …

عاب أحــد الديموقراطيين من أنصار كاس مرهشح الحزب الديموقراطي على الهوج تناقضهم إذ ينكر بمضهم حرب الكسيك ثم يؤيدون ترشيح نياور بطل هذه الحرب للرياسة ، وقال هذا الديموقراطي منهكمًا إنكم أيها الهوج تتخذون مأواكم نحت ذبل حلة حربية ؟ فقال لبنكولن : «يقول هذا السيد إننا تركنا مبادثنا جيماً واتخذنا مأوانا تحت ذيل حلة الجنرال تيلور الحربية وأن هذا مشين لنا ! وإذا كانت هذه مي عقيدته فله أن يعتقد ما شاه ؟ ولكن ألا يتذكر ذيل حلة حربية غير هذا أتخذ تحته مأواه حزب معين آخر زهاء ربع قرن ؟ أليست له معرفة مذلك الذيل القوى ذيل حـلة الجنرال ياكسون ؟ ألا يَعرف أن حزبه قد خاض غمار الانتخابات الحمسة الأخيرة للرياسة تحت ذلك الذيل وأنهم الآن يخوضون المركة السادسة تحت النطاء نفسمه ؟ أجل يا سيدى إن ذلك الذيل قد استخدم لا في انتخاب الجنرال چاكسون نفسه فحسب ، بل إنه منذ ذلك الوقت لا يزال كل مرشح ديموقراطي يستمسك به استمساك الاسبانة ؛ إنكم لم تجرؤا ولن تجرؤا أن تبرزوا من تحته ، وإن أورافكم التي تنشرون في المركة ظلت داعًا ملاً ي بالإشارات إلى هكرى المجوز(١) ، وبالرسوم الشوهاء التي تمثل الحدال الشيخ ؟ كما أنها كانت مفعمة بشارات لانهاية لها متخذة من جذوع المكرى وأغصانها ؟ ولقد أطلقتم على مستريولك نفسه شجرة « المكرى الفتية » أو « المكرى الصغيرة » وها هي

<sup>(</sup>١) اسم أملنق على الجزال چاكسوت تشبيهاً بشجرة الهكرى الضامرة النينة السامقة الفروع .

ذى الآن أوراقكم الانتخابية ترعم أن كاس وجلر من فسيلة المكرى ... لا يا سيدى إنكم لا تجرؤون على التحرر من هذا ... ولقد لبثم متعلقين بذيل ذلك الأسد في منعزله حتى نهاية حياته ؛ وها أنتم أولاء ما ذلم تتمكون به ، وتستمدون منه عوناً بطريقة بنيضة بعد موته ؛ زعموا أن رجلا أعلن ذات مهة أنه أحدث كشفا به يستطيع أن يصنع رجلا جديداً من رجل قديم ، وأنه قد بقى لديه فضل من مادة الرجل يكني لصنع كلب أصغر صنير ، وهكذا كانت شهرة الجرال حاكسون لكم كذلك الكشف المزعوم ، فإنكم لم تمكتفوا بعنع رئيسين منه اعباداً على شهرته ؛ بل إنه لا زال لكم فضل منه يكني لأن تصنعوا منه رؤساء هم أصنرقدراً إذا فيسوا بمن مضوا ، ولا زال أهم ما تستمدون عليه الآن هو أن تصنعوا رئيساً جديداً ... !

والآن أمها السيد رئيس المجلس ، إن الخيل المتاق وذبول الحلل الحربية أو الذبول من أي نوع ليست من صور البيان التي أرتضي أن أكون أول من يدخلها فيا يجرى هنا من مناقشات ، ولكن بما أن ذلك السيد النتمي إلى جورجيا قد وجدها لائقة لأن يدخلها فرحباً به وبك فى كل ما استطمتم أو ما تستطيعون أن تفعلوا بها ؛ وإن كان لدبكم مزيد من الخيل العتاق فأطلقوها أو كان لدبكم مزيد من الذبول فارفعوها وأقبلوا علينا ؛ إني أكرراني ماكنت أحب أن أدخل هناً هذا النوع من الكلام ، ولكني أرغب أن يفهم السادة من الجانب الآخر أن استمال الصور البيانية المشيئة لعب قد يجدون أنفسهم فيه بحيث لا يصيبون كل منم [صوت ٠٠٠ كلا محن نتخلىعنه ] أجل إنكم نتخاون عنه وحسن ما نفعاون . وبهذه الناسبة هل علمت أبها الرئيس أنى بطل من أبطال الحرب؟ أجل ياسيدى ؟ ف أيام حرب الصقر الأسود ، قد حادبت وجرحت ، وإن الحديث عن صنيع الجنرال كاس ليذ كرني بصنيم ؟ إنى لم أشهد هزيمة سيتل مان ، ولكني كنت على مقربة منها بقدر ما كان كاس على مقربة من استسلام هَل ؟ ولقد شاهدت الـكان بمدها كما فعل هو ؛ وإنى على وجه اليقين لم أكسر سيني ، لأنه لم يكن لدى سيف حتى أكسره ، ولكني حرفت بندقيتي عن وجهها بصورة رديثة ذات مرة ؛ وإذا كان كاس قد كسر سيفه فالفهوم أنه فعل ذلك يأساً ، أما أنا

فقد حرفت بندقیتی بنسیر قصد ؟ وإذا كان الجعرال كاس قد سبقی فی التقاط البوتوق البری فأظن أنی ظهرت علیه فی همجوی علی بری البصل ؟ وائن كان قد رأی هنوداً مقانلین فقد فعل ذلك أكثر نما فعلت ؟ علی أنبی من ناحیتی قدمنیت بمثل ما منی به من نضال دموی ولكن مع البموض ! ولو أنبی لم أدخ قط بسبب ما فقدت من دم إلا أنبی كنت أحس جوعاً شدیداً أكثر الوقت …

أيها السيد الرئيس ، إذا استطات أن يكون شأنى مع الديموقراطيين بحيث لا يجدون الديهم ما يمنع من ترشيحي لرياسة الولايات فأنى أفرر أنهم لن يسخروا مني كا يسخرون دن الجنرال كاس بأن يجملوا مني بطلاً من أبطال الحرب … إلى أذهب مذهب أحد الأحدة ، أيها السيد الرئيس ، فأرى في الجزال كاس فائداً موفقاً في هجانه ، فإن له هجات حقاً لا على أعداء البلاد ولكن على خزانة البلاد ! لقد كان حاكما لمتشيجان من اليوم التاسع من أكتوبر سنة ١٨٩٣ إلى البلاد ! لقد كان حاكما لمتشيجان من اليوم التاسع من أكتوبر سنة ١٨٩٣ إلى البلاد والتلاثين من يوليو سنة ١٨٣١ ، وهي مدة سبع عشرة سنة وتسمة أشهر وائنين وعشر بن يوما ؟ ولقد استولى أثناء ذلك من خزانة الاتحاد على ثمانية وعشر بن وتسمة وستين ألف دولار غدمانه الشخصية ونفقاته الشخصية ، فيكون لليوم الواحد أربعة عشر دولاراً وتسمة وسبمون سنتياً طيلة هذه المدة ؟ ولقد وصل إلى هذا المبلغ من المال بادعائه أنه كان يؤدى عملا في عدة أما كن غتلفة ، يظهر في كل مها عدة مواهب غتلفة ، كل ذلك في وقت واحد !

إنى لم أشر إلى حساب الجنرال كاس إلا لأبين لكم مقدرته الجسمية العجيبة فإنه لايؤدى عمل عدة رجال فى وقت واحد فحسب ؛ بل يؤديه فى عدة أماكن بينها مئات من الأميال ويفعل ذلك فى نفس الوقت ! …

أيها السيد الرئيس ، لقد محمنا جيماً نبا ذلك الحيوان الذي ظل حاراً بين حزمتين من العلف وهو يموت جوعاً ؛ ولكن شيئاً من ذلك لن يحدث للجرال كاس ، فاجعل بين الحزمتين ألف ميل فستجد لديه ما يا كله في سيله إليهما ، ثم إنه يا كلهما غير مبطى ، ولقد يصيب في الطريق بعض الحشائش الخضراء فوق ذلك ؛ ألا فلتجماء ، رئيساً بكل ما في وسمكم فإنه سوف يوفر لسكم طعامكم إذا … إذا بتي شيء بعد أن يا كل ! » . ولقد علت محكات أعضاء المجلس؛ واتجه أبراهام إلى مقمده بمد أن أتم خطابه والأنظار جميعًا تتجه إليه ، وما فى الرجال من استطاع أن يملك نفسه من فرط الضحك ، الخصوم والأنصار. في ذلك سواء .

ولما انتهى دور الانمقاد هذا ، طوف لنكوان فى بعض الجهات الشرقية مثل نيوبورك ونيوانجلند ، والغربية مثل مقاطمة إلينوى بستأنف الدعوة فى حاسة لمرشح الهوج تيلور . وكان الديموة واطيون كم ذكرنا بحاولون أن ينسبوا إلى مرشحهم كاس من البطولة الحربية مثلما بنسب الهوج إلى تيلور ، والحق أن الحزين كانا يتمسحان فى المجد الحربي منذ أن رأوا أثر ، فى شهرة الرئيس چاكسون من قبل .

ولكن عمة حزب ثالث وهو شعبة من الديموقراطيين جعلوا مقاومة انتشار الرق همهم الأول وسحوا أنفسهم حزب « الأرض الحرة » ومن مبادئهم ألا يسمح بالرق في أرض غير التي وجد فيها الرقيق من قبل وأن يسمح لكل فرد أن بعبر تمبيراً حراً عن آرائه بصدد الرقيق ، وكان ينهم أناس ذوو خطر ومكانة وكانوا وشحون قان بيرن الرياسة .

وكان على أبراهام أن يدعو لتياور ضد الفريقين التنافسين ، وكان يستشمر الحرج تلقاء أنصار قان بيرن لأن دعوتهم ضد الرق كانت مما يتصل بنفسه بأقوى الأساب .

وأخذ التكولن يجوب البلاد ، فكان إذا قام فى جاءة أم يروه من قبل جدب إليه الأنظار بطول قامته وغرابة ملاعه ؛ فإذا أطلق المنان لكلامه سرت فى الجموع منه روح عجيبة لا يدرون كميها وإن أدركوا فئلها ، ورأوا عينيه تلتمان حتى ما يعرف الناس أنهم رأوا مثلهما قط وأبصروا فى ملاعمه معانى أبلغ من كل كلام وأعمق أثراً من كل حجة ، والخطيب ينتقل بهم من مثل إلى مثل ، ومن قصة إلى قصة ؟ ثم إذا به يرسل النكتة البارعة بين حين وحين فإذا هم يسحكون مل ونفوسهم ؟ وهو فى حماسته يشمر ردنى حلته وبقعل مثل ذلك بقميصه ، ولقد يحل رباط عنقه أو يتتزعه من موضعه كأنه مقبل على مبارزة ، ولا يكاد يغرغ

ولقد كان انقسام الديموقراطيين على أنفسهم من عوامل بجلح الهوج فإن ماناله قان بيرن من الأصوات كان كفيلاً أن يضمن النجاح للمرشح الديموقراطي كاس لو أضيف إلى ما حصل عليه ؟ ولقد فرح الهوج بانتصارهم فرحاً عظها ، وفرح لنكولن وارتاح إلى أن جهوده لم ندهب عبثاً كا ذهبت من قبل في الدعوة لهنرى كلى .

ولكن فرحه بالنجاح لم يصرفه عن هاجس يشبه الندم في قرارة نفسه ؟ فإنه يذكر أنه وجه جهوده لنصرة الهوج كما ينبغي أن يفعل كل رجل بهم بنجاح حزبه وأغضى مؤقتاً عن الكلام في مسألة الرق ، بل إنه نشط في صرف فريق من متحسى الهوج ضد الرق عن مشايعة أنصار الحزب الجديد في انتخاب قان بيرن ذا كراً لهم أن الهوج يكرهون الرق كما يكره هؤلاء ولكن السألة في ذلك الوقت مسألة المركة الانتخابية أولا . على أنه يذكر كذلك أنه حين استمع إلى تلك الخطبة القوبة التي ألقاها أحد كبار الداعين إلى التحرير في يوستن ضد الرقيق وهو سيوادد لم يخف رأيه بل قال للخطبة «أعلن أنك عق ؛ لقد آن أن نطرق مصفلة الرق وأن نلق إلها من اهمامنا بأكثر مما كنا نفعل من قبل » .

وفى أنناء عوده إلى وشنطون ليحضر الانعقاد الثانى للكوبجرس أيد بكل قوته دعوة أخرى شهيرة قام بها داعية آخر من أشد دعاة التحرير هو ولمت الذى أخذ ينادى بوجوب منع انتشار الرق فى الأراضى التي تستخلص من المكسيك. وأبد المكولن دعوة ثالثة جاءت على يد رجل من ديموقر الحي الشال فى المجلس النيابي إذ تقدم بطلب منع الرق فى كليفورنيا ومكسيكو الجديدة وهى أرض انترعت من المكسيك وقد محمس لنكولن لرأى هذا الداعية الديموقر الحلى كا محمس له الهوج الشاليون.

وفكر أبراهام فبدا له أه بنبني أن يخطو في هذا الانسقاد التاني للكومجرس خطوة ضد الرق يكون مها داعية لا تابعاً لمن يدعون ، وما حمله علمها رغبته في أن يكون داعية وإغا حمله كرهه للرق ذلك الكره المستمر في أعماق نفسه منذ حداثته. وأثارذلك البغض في نفسه مارآه من استداد اللهوة في البلاد لحاربه هذا المنكر، أن منظراً الميما كربها كان يتراءى لا راهام كلا اتخذ سبيله إلى مقرال كو بحرس؟ ذلك منظر خطيرة للزوج كانت تقع على مقربة من ملتق رجالات الشعب وصرح حربته، وكان يحشر الزوج في تلك الحظيرة رباً برسلون إلى الأسواق في الجنوب؟ وأى منظر أدعى إلى اشمراز النفوس الكريمة من تقابل هذين الضدين! ولأن كانت ممارة الحزن قد بلغت من نفسه فإنه آثر الاعتدال والركون إلى الحكمة وأعد لا محمد عرف المنافق في الحيامة ألى يدخلوا الرقيق فيه إلا يكونوا لحم خدماً وعلى الحكومة أن يدخلوا الرقيق فيه ليكونوا لحم خدماً وعلى الحكومة أن تدخم تمويضاً لملاك السبيد الذين تطانق للإنحة عبيدهم ، وعليها كذلك أن تعلم من بولد من السود منذ اليوم الأول من عام ١٩٠٠ على أن يكونوا أحراراً ، وبذلك ينقرض الرق على من الأيام ؟ واحتاطت عام ١٩٠٠ من يأوى من الرقيق إلى حي كولومبيا فقضت بردهم إلى حيث كانوا .

وكيف قنع لنكولن بالقضاء على الرق ف هذا المحي فحسب متوخياً في ذلك الحدد كله ؟ إن مرد ذلك فيا أرى إلى نظرته العملية إلى الأشياء ورغبته ألا يجمل لأحد حجة عليه ، ثم لعله كان بريد أن يجمل من مجاحه إذا مجح حجة يحتج مها إذا نشط الرأى العام في محاربة الرق ورغب في القضاء عليه .

ولكنه على الرغم من اعتداله وحدره لم يقدر له النجاح فإن أنصار الرق فى الكونجرس قد ماطلوا فى عرض لأمحته حتى أوشك دور الانمقاد على الانتهاء فكان لهم من ضيق الوقت عدر اعتدروا به ، ومن بدرى فلمل صاحب اللائحة لا يعود إلى الكونجرس مرة أخرى ، وهكذا قدر الفشل لهذه المحاولة . على أن أبراهام سوف يعود إلى وشنطون بعد اثنى عشر عاماً لا عضواً فى الكونجرس ولكن رئيساً للولايات التحدة ويومثذ يتجه فى ممضلة الرق الوجهة التى تمليها عليه خبرته وحصافته ومصلحة قومه .

وأخذ أبراهام أهبته للمودة إلى سبرتجفيلد وما كان يحس شيئًا من ذلك الذي يحسه من ينادر بلدًا طاب له فيها المقام وذلك لأن قلبه لم يتعلق وشنطون تعلق حب أو استمتاع ، فع أنها موطن العظمة ومنتجع الشهرة والحاء فإمها لم تستهو فؤاده فعى كذاك ميدان الأرستوقواطية تمج الحياة فيها بالغرور واللؤم والأنانية والجشع وهو لازال في أعماق نفسه ابن النابة ، أعظم ما رتاح إليه أن يطلق نفسه على سجيتها قلا يتصنع ولا يتكاف ولا بحب أن يلترم في أمر، من أموره بقيد من قيود المدنية وأوضاعها وتقاليدها ، وكم عجب الناس في وشنطون من بساطته في كل شيء ومن قصصه التي كان يسردها عن حياته في الكونجوس يذكر مرآه الأولى وفاقته ودينه الأهلي ولا يزال بعض زمالاته في الكونجوس يذكر مرآه ذات يوم وقد سار في الطريق يحمل على كتفيه كتباً ضحفه قربطها في منديل أحركير وقد استمارها من مكتبة المحكمة المليا ، فبدا كأنه بائم متجول أوكأنه لايزال ذلك العامل في البريد ولولا أنهم يعرفونه لماصدقوا أنه عضو في الكونجرس! وكما أنه لم يأس على مفارقته وشنطون فإنه كذلك لم يندم على مقامه فيها مدة عامين فإنه قد أفاد خبرة وعلما وعرف كثيراً من ذوى الشخصيات الهامة واستمع عامين فإنه قد أفاد خبرة وعلما وعرف كثيراً من ذوى الشخصيات الهامة واستمع والمجادلات السياسية في مجال أوسع من مجال القاطعات ونفذت عينه اليقظة إلى كثير من عامن الحياة ومساوئها واخترنت ذاكرته المجيبة الشيء المكتبر من عامن الجاة ومساوئها واخترنت ذاكرته المجيبة الشيء المكتبر من عامن الحياة ومساوئها واخترنت ذاكرته المجيبة الشيء المكتبر من عامن الجاة ومساوئها واخترنت ذاكرته المجيبة الشيء المكتبر من عامن الحياة ومساوئها واخترنت ذاكرته المجيبة الشيء المكتبر من عامن الحياة ومساوئها واخترنت ذاكرته المحيبة الشيء المكتبر من عامن الحياة ومساوئها واخترنت ذاكرته المعجيبة الشيء المكتبر من

واتخذ لنكوان سبيله إلى سبر بحفيلد فر بشلالات نياجرا وشاهد هذا السقط المائى الهائل فأثار منظره شاعريته يدل علىذاك قوله : ﴿ كَمْ ذَا تَبَمَّتُ نَيَاجِرا المَاشَى السّعِيقِ ! إنه عندما كان كوابس يبعث عن هذه القارة بل عندما كان السيح يمائي آلام الصلب وقبل ذلك عندما كان موسى يقود بني إسرائيل على متن البحر، لا بل عندما كان آدم لا يزال خارجاً من يد بارثه كانت نياجرا آمهدر كما مهدر الآن ته. ولقد أشار صديقه همهدن إلى أثر هذا المنظر في نفس لنسكوان فقال : ﴿ لقد حدث بعد ذلك أن زرت نيور بورك وعدت كذلك عن طريق نياجرا ؛ وأخذت بعد عودتي بايام أقص في المكتب على زميلي ما اردت أن أمتمه به من وصف بعد عودتي وتحدث فيا تحدثت عن شلالات نياجرا ، واسترسلت أتناه وصني في حيا لرحلتي وتحدث فيا تحدث عن شلالات نياجرا ، واسترسلت أتناه وصني في حيا الحسور ولما تملكتني حماسة الحديث سايرت ملكة الوصف عندي هذه الحاسة ،

وفيضه وانسيابه وفي قوس النهم وقتذاك ، وأثار نذكري هذا النظرالحائل الروع قولى الخصية لمد ألم المروع الحمد مما حاول النصب للحد ألم النصب ألم المروع الحمد مما حاول النفت إلى لنكولن أسأله رأبه فقلت : أي شيء أثر في نفسك أعمق الأثر ساعة وقونك لدى تلك المحيبة العظيمة من عجائب الطبيمة ؟ ولن أنسى جوابه ما حييت لأنه رينا بصورة هي من خواصه كيف كان ينظر إلى كل شيء قال : إن الشيء الذي راعني أكثر من كل شيء غيره هو هذا العباب الزاخر كيف مجمع ومن أن جاء ؟ ! لم يمد أراهام عينيه إلى جال النظر وعظمته ولا إلى تدافع الما واصطخابه وهديره ، ولكن عقله أنجه الاتجاه الذي تصوده فلم بحفل جالا أو رهبة ، وانساق انسياقاً لا يقاوم بتقصى العلل باحثاً عن العلة الأولى وهذا هو سبيله في كل أمن سو ولئن كان صرد قوته إلى سر ما فهذا هو السر » .



كان أبراهام لا يأمل أن يظفر بترشيحه ثانية للكونجرس بسبب ما جره عليه موقفه من حرب المكسيك من استياء كثير من رجال حزبه ومهم هرمندن نفسه أحب أحمابه إليه . لذلك لم يكن أمامه إلا المحاماة وهي عمله الطبيعي بعد أن نفص من السياسة يديه ؟ ولكن بعض رجال حزبه كأنوا قبيل انفضاض الكونجرس قد زينوا له أن يطلب منصباً رسمياً أشاروا إلى حقه في طلبه وقد أبلي في سبيل عجاد الرئيس ما أبلي .

ومن عجيب الأمور أن يتجه أبراهام هذا التجه فيكون طااب وظيفة ! فهل بات الرجل الكادح الطموح يطلب الرزق من أيسر سبله ؟ أم هل بات يطمع في الجاء الرسمي الذي يتال بالمنصب الحكوى ؟ ولكن ما له ولهذا وهو لا يتصل أقل صلة بطبعه ؟ أثرى هو العسر يحمله على السمي إلى ما يكره ؟ لعل ذلك هو أقرب الفروض إلى المقول .

وكان النصب الذى يطمع فيه هو منصب رئيس ديوان الأراضى العامة بوشنطون ، وقد أزمت الحكومة أن تمين فيه رجلاً من حزب الهوج ومن إلينوى على الأرجع ، وكان لأبراهام بما اكتسب من خبرة فى مسح لأرض ومن خبرة فى ممارسة القانون ما يجمله يرى نفسه أهلا لهذا المنصب ، فكتب إلى الرئيس تياور بطلب منه أن يسينه فيه .

ولكن بعض دوى المكانة من الهوج تطالعوا مثله إلى ذلك المنصب ونافسوه فيه ومن هؤلاء رجلان يدعى أحدهما إدوارد والثانى موربسون كانا أقوى المتطلمين وأشد المنافسين .

ولما عاد لنكولن إلى سبر تجفيلد وقائحه بعض أسحابه في هذا الأمن قال إنه انفق وبعض رجال الهوج في وشنطون على أنه إذا تنازل أحد الرجلين إدوارد أو موريسون لصاحبه أيد الهوج من يبق منهما يطلب النصب ثم قال : ﴿ إذا ترك هذا المنصب لولاية إلينوى وكان ذلك على أن أقبله ، لا لأى سبب آخر فإنى عندند أندا » .

ورأى أبراهام أن لا بد من السفر إلى وشنطون ليكون على مقربة ممن بيدهم الأمر فسافر إلها ولنقص نبأ هذا السفر فإن فيه ما بريدنا علمًا بجانب من جوانب شخصية لنكول.

بدأ رحلته في الصباح الباكر ذات يوم من خان للسفر في سبر بجفيلا ، ولم يكن في الخان إلا مسافر واحد غيره من أهل كنطبكي كان في طريقه إلى موطنه فصحب أبراهام مسافة طويلة في عربة السفر ؟ وشاهد المسافر ما آلمه من أمارات الهم والمبوس في وجه لنكولن فأراد أن يمحو شيئًا من سأم الرحلة فمرض على أبراهام مضفة من الطباق فأجابه : « لا ياسيدى ، شكراً لك إلى لا أ، ضغ قط » ثم أعقب ذلك سكون طويل بينهما ؟ وأخرج الرجل بعد ذلك من جيبه علبة مكسوة بالجلد وانتزع منها دخينة فقدمها إلى لنكولن فاعتذر إليه شاكراً كما فعل من قبل لأنه لا يدخن قط ؛ ولما صارا على مقربة من إحدى المحطات التي تغير عندها الخيل أخرج الرجل زجاجة خر من بين متاعه وصب منها في كأس ومد بها يده إلى رفيقه المسافر قائلا : « إيه أيها الرفيق الذي لا أعرفه هل لك وقد علمت أنك لا تمضغ ولا تدخن أن تتناول قليلا من هذا البرندي الفرنسي ؛ إنه ممتع من الطراز الأولُّ وهو إلى جانب ذلك مثير للشهية » واكنه قوبل كذلك بالإعراض من رفيقه الطويل المنطوي على نفسه وكان عذره أنه كذلك لا يشر ب الخبر قط. ولما آن أن يفترقا قبل الظهر ليذهب الكنطكي في طريق آخر صافح ذلك الرجل أبراهام وهزيده في حاسة قائلا: ﴿ الآن اسْمُ إِلَى أَمِّهَا الشَّخْصِ الذِّي أَجِهَاهُ إنك رجل ذكى ولكن أمرك عجب ؛ ربما كان ذلك آخر لقاء بيننا وإني لا أريد أن أسى. إليك ولكني أحب أن أقول لك إن تجاربي علمتني أن الرجل الذي لا رذائل له قليل الفضائل ··· طاب يومك » .

وثمة حديث آخر في هذا السفر يقصه رجل يدعى توماس نلسن اختاره فيا بمد لمنكولن وهو رئيس وزيراً في شيلي قال: في ربيع سنة ١٨٤٩ ، كنت والقاضى هامند الذي أصبح فيا بمد ماكم إندانا قد أخذنا الأهبة السفر إلى إنديانا بولس في

عربة من عربات السفر ، وكان يلزم لقطع هذه المرحلة عادة يوم كامل ؛ فني فجر خات يوم أقبلت عربة من الغرب،فلما ركَّبنا فيها وجدنا القمد الخلق يحتله شخص طويل يبدو كأنما تمتد رجلاه إلى نهاية العربة من ناحية ورأسه إلى نهايتها من الناحية الأخرى ولم يكن غيره في العربة وكان ينط في نوم عمين فربت هامند على كتفه في غير كلفة قائلا: هل استأجرت العربة وحدك هذا اليوم ؟ فأفاق ذلك المجهول من نومه وأجاب قائلا : « يقيناً لم أفعل ذلك » ، ثم وثب إلى المقمد الأمامي تاركا لنا في رقة وكرم مكان الراحة والتوقير ؛ وأخذنا هذا الشخص الجهول بلحة فإذا هو غريب الهيئة زربها ترتدى حلة بادبة القدم رديئة الهندمة بنير قيص ولا رباط عنق ويلبس فوق رأسه قبمة رخيصة من الخوص دفعها إلى الخلف ، وَثَرَى أَبِرَزَ مَلَاعِهِ فَي حَالَةً سَكُونَهُ كَثْبِيةً لَا مَعْنَى فَيِهَا ؟ وَلَـا كُنَا قَدْ رَأْيِنَا فَيْهُ موضوعاً للمزاح فقد استرسلنا في طائفة من النكات فلاقاها جميماً في براءة وطيبة قاب وشاركنا في الضحك وإن كان الضحك على حسابه . وتوقفنا عند الظهيرة لنتناول شيئًا من الطعام في مطمم على جانب الطريق ودعوناه ليأ كل ممنا فدنا من الخوان في هيئة نم على أنه عد ذلك شرفًا عظيما وجلس بنصف جسمه على مقمد صنير وكان يضم قبمته تحت إبطه أثناء العلمام ؟ وبعد أن فرغنا من طمامنا استأنفنا السفر ، ومال الحديث بنا إلى ذلك الذُّنب الذي كان تومثذ يثير دنيا العلم ورأينا رفيقنا الجهول بنصت إلى الحديث في شغف عظم ، ولقد أدلى بطائفة عجيبة من الآراء من فيض قريحته وسأل أسئلة كثيرة ، وملاً نا عجباً بكلمات علمية طويلة راعدة الحرس؛ وبعد أن ألقينا عليه ما علا الفؤاد دهشة من تهاويل كلاتنا العلية سألنا ذلك الشخص الجهول وقد ملكته الحيرة والدهشة : « وماذا عسىأن تكون آخرة هذا الذنب؟ » وأجبته أنى لست على بينة من أمرى بيد أنى أخالف معظم الملماء والفلاسفة وأميل إلى الرأى القائل بأن الدنيا كلما ستذهب هباء في إثر ـذلك الشيء المخيف ! وفي ساعة متأخرة من المساء بالمنا إلديانا تولس وخففنا إلى خندق بروننج وافترقنا نهائياً عن ذلك الشخص المجهول وآوينا إلى حجرتنا لنفسل التراب عن وجوهنا ، وبعد دقائق نزلت إلى ردهة الفندق فوقمت عيناي على ذلك الرجل العلويل الواجم المحيا وسط جماعة من المحبين به من رجال القانون تبينت

ينهم من القضاة مكليان وهانتنجتون وألبرت هويت وإدوارد هانيجان وريتشارد تومسون وبدا علهم جيماً أنهم مقبلون في شغف وإعجاب على قصة كان يقصها علهم فسألت بروننج صاحب الفندق من يكون ذلك الشخص الطويل فقال « هو أراهام لنكولن من إلينوى أحد أعضاء الكونجرس » فصمقت لحداً النبأ وهرولت إلى الطابق العلوى حيث قصصت على صاحبي هامنـــد ذلك الخبر المدهش وسرعان ما فادرنا الفندق خفية من باب خلني إلى فندق غيره كيلا نتصل بعد ذلك ترفيقنا في السفر الذي علمنا أنه من ذوى المـكانة ؛ وكان من مجب الأمور حقًا بمد ذلك بسنوات أن تخلى هامند عن منصبه كحاكم إنديانا لبضمة أيام قبل وصول لنكولن إلى إنديانا بولس وهو في طريقه إلى وشنطون ليحتفل بولايته الرياسة ؛ أما أنا فلقد واتنني الظروف لأزداد معرفة وقرباً إلى لنكولن منذ تلك الرحلة التي صبناه فها دون أن نعرفه ولقد صرت من أكر التحمسين له والماملين. على ترشيحه وانتخابه للرياسة ؛ وقبل أن يفادر لنكولن موطنه إلى وشنطون دعا جون ب أشركا دعاني لمرافقته إلى هناك واتفقنا على أن نوافيه في إلديا ابولس ومن ثم نسافر معه ولما بلننا تلك المدينة علمنا أن الرئيس ومهافقيه قد بلغوها لتوهم. وأنه يتناول طمامه في حجرة الطمام بالفندق ، فدخلنا نبحث عنه ووجدنا الرجال يشغلون جميم القاعد المرصوصة حول عدد كبير من الموائد ولكنا لم تر الرئيس ، فلما كنا على مقربة من باب إدارة الفندق امتدت ذراع طويلة إلى كتني وسمت صوتًا حادًا يقول : ﴿ هَالُو ! نَلْسُونَ أَلَا زَلْتَ تُسْتَفَدُ أَنَّ الدَّنْيَا كُلُّهَا سَتَذَهَبِ هَبَاء في. إثر ذلك الشيء المخيف؟ » وكان المتكلم هو مستر لنكولن ا...

ولنعد إلى ما كنا بصده من حديث ذلك النصب الذى طمع فيه . لما بلغ لنكولن وشنطون تبين أن هناك منافساً خطيراً له ولصاحبيه موريسون وإدوارد وذلك هو بترفيلد وكان لهذا الأخير شفها، من بعض ذوى النفوذ وكان لا ينكص عن السي لديم بكل وسيلة بيا كان لنكولن متردداً يقدم رجلا ويؤخر أخرى اشار إلى ذلك صديقه هرمدن في قوله « لقد كان يخالج لنكولن شمور خنى من الأخفة والكبريا، فضلا عما كان ينقسه من إصرار، فكان ذلك الشمور الخنى يأتى عليه تلك الرونة في الرأى التي لا بدمها لطالب وظيفة رسية كي ينجح في تحقيق

طلبه » وقال لنكولن نقسه في هذا الصدد: « ليسي ثمة عندى ما يجمل لى من الحول ما أطلب به منصباً من الدرجة الأولى ، وإن منصباً من الدرجة الثانية لا بعوضى عما عسى أن ألتى من سخرية عمن يطلبونه لأنقسهم » .

وبريد الرئيس أن يجامله فيمرض عليه منصباً غيره هو منصب حاكم إحدى المقاطمات الداخلية ؛ ولسكن زوجه تقف بينه وبين هذا النصب وتصرعلى موقفها مملئة أنها لن تقبل ثروجها عملا بعود به إلى الأدغال ولا ترجى لهما منه عودة ، وبرفض أبراهام المنصب آخر الأمر وهكذا برى زوجته للمرة الثانية حريصة على أن توليه القبلة التى لا ترضى له غيرها قبلة فهل كانت تدرى أية خدمة تؤديها بحسلكها حداد ووطنها وللانسانية ؟



عاد لنكولن إلى المحاماة وقد ترك السياسة وراء ظهره وإنه ليمزم العزم كله الا يعود إليها وفي نفسه ممهارة منها ومن أساليها .

وكان قد هر مكتبه زمناً ليس بالقصير تاركا هر، بدن بسمل فيه وحده ، ولقد بذل هر، بدن من الهمة والثابرة ما جمل المكتب مكانة لا تقل عن مكانة أكبر المكاتب حوله ؛ فلما عاد لنكولن حدث صاحبه أنه برى أن ليس له أن يشاركه لا في الربح ولا في العمل وقد بلغ المكتب بفضل جهوده ما بلغ ولكن هر بدن أبي أن يسلم بذلك قائلا له لقد أخذتني ممك وعلمتني ما لم أكن أعلم وأعنتني على أمرى وأنا صغير أحتاج إلى المون فإن لم أكن كربم اليد فلا أقل من أن أكون حافظاً النجميل وعلى هذا فلن أترك محبتك ومشاركتك إياى في على ؛ وقبل لنكولن وعادا بعملان مما شريكين .

وأحس لذكون أن السياسة قد باعدت ببنه وبين القانون فلا بدله أن يسوض. ما فانه من درس ومذاكرة فأقبل على كتب القانون إقبالا لم يشهد صاحبه له مثيلا من قبل فقد ذكر هرمدن أنه رافقه أكثر من حمة إلى بعض الحاكم وكانا ببيتان ليلهما في الفنادق فكان ينام وصاحبه على سرير واحد أكثر الأحيان وإن هرمدن ليلهما في المنتحد إلى جانبه وفي يده ليقط في نومه ف يصحو إلا بعد ساعات فإذا بصاحبه متمدد إلى جانبه وفي يده كتاب كبير من كتب القانون وإلى جانب رأسه شمة أوشك أن تنفد وقد أوشك الصبح أن يتنفس!

وكان أبر اهام في مكتبه برسل نفسه على سجينها شأنه في ذلك كشأنه في كل شيء يتصل به ، فهو في المكتب لا يمني بأعماله الكتابية وإنما كان أول أمره يتركها لصاحبه هردن ثم كان بعد ذلك يستمين بمن يطلبون المران عنده من الشبان ؛ وهو لا يهم بأن يكتب حساباً بينه وبين شريكه وإنما يقسم ما يجيئهما من ربح يبهما وهو يعطى صاحبه نصيبه في ثقة وأمانة ؛ ولا يمني بكتابة دفاعه كتابة منعقة بلينة بل يكتني بقراءة القضية ودراسها دراسة جيدة ثم بعتمد على



اليكول الحابي

ذكرا به وعلى ممونة الله كا تمود أن يقول ، وعلى ما يوحى به الموقف وملابسات الحال ومقتضياته عند الرافعة ؛ وكان إذا جلس لدراسة قضية أسند ظهره إلى ظهر كرسيه ومدد رجليه على كرسي آخر ووضع الراجع على مقربة منه عن يمينه وعن شماله فنا يشغله شاغل مهما جل عما هو فيه حتى يفرغ منه وما يصرفه عن انتباهه شيء ولا يحب أن يقطع عليه أحد تيار فكره ولو لبث على تلك الحال ساعات ... وكان قطره الرئيسي وحافظة أوراقه الحامة هي قبعته الطويلة فقد كانت تنسع بصورة عجيبة لكل ما يدس فيها من ورق حتى لقد عجب صاحبه أشد المعجب كيف يضع فيها لنكولن ما يضع ولو أنه ألتي إليه به ما عرف كيف بدسه في حقية صفيرة ...

على أنه قد وضع فى زاوية من زوايا الحجرة إضبارة من الورق على منصدة صغيرة وكتب فوق غلافها « فتش فى كل مكان نان لم تجد فابحث هنا » ؟ وهكذا لم يخرج الأمر عن قبمته وهذه الإشبارة ، فلا نصنيف ولا تبويب فى الأوراق ولا عناوين تميزها بمضها عن بمض حسب محتوياتها ولا شى، من ذهك التقسم والترتيب للقاطر على نحو ما يحدث فى مكانب الحامين …

واحب أبراهام أن يسمل في الحاكم التجولة فيقضى أشهراً بسيداً عن المدينة وعن بيته يتبع المحكمة أيها انجهت إذ كانت الحاكم يومثذ في تلك الأصقاع هي التي تنتقل إلى الناس؛ وكان سروره عظام سهذا التجوال فهو ابن الأحراج والنااب والبقاع الترامية وهو الذي لم يأاف الاستقرار في موطن وإنه ليرى المدينة أضيق في عينه اليوم منها قبل.

على أن شيئًا أقوى من ذلك يحبب إليه الأبتماد عن المدينة وعن البيت وذلك أنه قد ضاق ذرعاً بما تثيره زوجه من عوامل الشقاق فهي ما تفتأ تربه التدم والسخط وتأخذه بألوان من المنف بوشك أن ينفد لها صبره لولا أنه بمود بالسبب إلى حدة مزاجها ؛ وإن كان ليسأل نفسه أحياناً أهى مفضية حانقة عليه لما أصابه من فشل في السياسة فنا ترال تتعلق بأوهى الأسباب لجادلته ومفاضبته وقد صغر في عينها وهان المسها شأنه ؟ ولسكنه يحس من زوجه أنها على شفها بتعنيفه تضمرله الحبة والإعجاب كمهده بها فيطمئن قلبه وبرد الأممى في هذا الشقاق إلى ما يعرف من طباعها .

وكم كان حبيباً إلى نفسه أن يرك مع بعض زملائه في عربة أو يمتطى جواداً ويصحب القضاة والمحامين على جيادهم إلى حيث تمقد جلسات المحكمة ، فإذا فرغوا من جهة انتقلوا إلى غيرها ويبقون على هذه الحال أشهراً ، فإذا تصادف أن كان

أحدهم أو بمضهم على مقربة من موطنه ذهب ليقضى الراحة الأسبوعية بين أهله وقد غاب عهم بضمة أسابيع أو أشهر إلا أراهام فساكان يذهب إلى بيته مهما كان قربه منه إلا إذا انهت الدورة القضائية وكانت تستغرق أحياناً سنة أشهر .

منه إلا إذا انهت اللوورة القضائية وكانت تستفرق أحيانا سته اشهر

وكان القضاة والمحامون إذا فرغوا من الجلسات يأوون إلى أحد الفنادق القربية حيث يعلمهون وبنامون ؛ وكانوا يتحلقون ليالي الآحاد حول أبراهام وبنغم إليهم عدد كبير من الناس فيمتمم بأحاديثه وقصصه ساعات وقد اشهر أمم لياليه تلك حتى لقد كانت تبلغ الحلقة حوله أحياناً ماثنين أو ثلاثمانة رجل كلهم ممجب بحديثه شديد الإقبال عليه وهو ينتقل بهم من نادرة إلى نادرة ومن قصة يستخرج مها عبرة إلى أخرى يثير بها الضحك ؛ وهو إذ يشاركهم في شحكهم في عدوية روح ودمأة وظرف لا ينخلع عنه وقاره ولا يتسرب إلى شخصيته شيء من الابتذال ، ولو كان غيره مكان غيم ألمنة لليف أن عسه من ذلك شيء ، ولكنه لم يزدد إلا مجبة في يجوى على السنة الناس في كل جهة من هائيك الحهات فيذ كرون أب الأمين كأنهم وثيقو الملوفة به وكأعا كان يسبقه هذا الاسم حيثًا ذهب ...

وكان لنكوان برى فى هذا الطواف مدرسته التى يتلمس فيها المرفة وأى مرفة أحب إليه من دراسة طباع الناس والوقوف من كتب على أحوالهم بل والنفاذ إلى سرائرهم وخلجات نفوسهم ؟ الذلك كان فى طوافه ينشى المجالس ويتعلق إلى البلاد القريبة فيسمع وبرى ويأخذ بقسط من الأحاديث ويدلى بارائه إذا عن له أن يبدى آراءه فى أمر ويستفهم الناس ويسألهم عن أمانهم ؟ ويظل هذا شأنه حتى ينتهى دور الحكمة فيعود إلى سبر تجفيلد وتنظر زوجه فإذا هو يدخل المدار وفى عينيه الحنين إليها وإلى أولاه ، وفى أساريره من البشر بقدر ما يكون فى جيبه من المال ؟ ثم يدفع إليها بحظلة قديمة مهلها حائلة الصبغة تمسكها بعضها إلى بمض خيوط ورقع ويلق إليها بحظلة قديمة مهلهاة حائلة الصبغة تمسكها بعضها بلى

ما ضاقت عنه جيوبه وما صفرت دوله قبعته ، ويقبل على بنيه فيرفعهم على كتفيه وذراعه كالمملاق وهم فرحون يتسابقون إلى محادثته حتىلتضيم كلاتهم فما يثيرون 🗤 من زياط ، وأمهم تكظم الفيظ من هذا الخروج على النظام …

وعادت تبرز في المحاماة مواهبه وتظهر خلاله ، وأخذ ينشر فها مبادئه بالممل لا بالقول ؛ جمل الحق رائده والصدق غايته ، كما جمل مرد كل أمر عنده إلى معانى الإنسانية والفضيلة لا إلى أصول القانونق وملابساته ، وليس معنى ذلك أنه أهمل جاب القانون ؟ كلا إما كان سهمل جانب القانون إذا أدت ملابساته إلى التعمية وإظهار الباطل في زائف من ثياب الحق ؛ ولذلك جمل الفضيلة فوق القانون والصدق فوق المهارة في الحوار واللباقة في الحدل ؛ وكان يحث أصدقاءه من المحامين ومحبيه من الناشئين على ألا يفرطوا في جنب الفضيلة قائلا في صراحة وبساطة : ﴿ إِنْ هَنَاكُ رَأَيَّا شَائِمًا فِي النَّاسِ مَوَّادِهِ أَنْ الْحَامِي رَجِلُ بِنَّهَاوِنَ عَادةً في حق الأمانة ؛ ولذلك فلا بد من أن يتمسك المحامي بالأمانة فها صفر أو كبر مر • \_ الأنورلكي يدرأ تلك الهمة الشنماء عنه وعن مهنته » ، ومنشهير عباراته قوله : عب أن تُبث في المهنة روح الفضيلة كي تطرد تلك الروح منها ذوى الرذيلة ٥ وقوله ينصح أحد الناشئين : « إعمل على أن تكون محامياً أميناً فإذا لم تستطع أن تكون أميناً وأنت محام فخر لك أن تكون أميناً وألا تكون محامماً ».

وكان إذا جاءه أحد الناس بطلب إليه الدفاع عنه استفهمه حتى يستقصى خبره وهو على طيبة قلبه يقرأ في وجه محدثه أمارات الكذب إذا هم أن يكذب فالزال به حتى يرده إلى الصدق في مهارة دون أن يسيء إلى شموره ، فهو وإن لم بك من الماكرين لايستطيعأن يمكربه أحدوقدكان لشخصه هيبة وجلال وإشماع ينتشر منه إلى محدثه فيوحى إليه وجوب النمسك بالصدق والنفور من الكذب فيكون شمور محدثه بإزائه كما يكون شمور المرء في مكان مقدس يستفظم فيه الذنب وإن مان …

وكثيراً ما كان يحاول الصلح بين المتقاضين ومما نصح به في محاضرة عامة قوله : ﴿ إحرص على أن تقنع المتخاصمين بالصلح ما أمكنك ذلك وبين لهم أنه غالباً ما يكون الفارُّ فَاتُراً اسما فَحَسِ وهو في الواقم غاسر بما دفع من أجر أو أنفق من مال أو أضاع من وقت والممل بعد ذلك كثير للمحامى ... وإنه انتهيأ للمحامى فرصة ثمينة ليصبح طبياً خيراً وذلك بما يسمى إليه من سلم ، فلا تلجأ إلى التقاضى والشجناء فقالما وجد من هو أكثر سوءاً من رجل يفعل ذلك ؛ ولا تأخذ أجرك سلماً إلا قدراً صغيراً منه ، فإنك إن أخذت أجرك كله مقدماً وبقى اهمامك بالقصية كاهمامك بها فى حالة ما إذا كان لا يزال أمامك من الأمل ما تتطلع إليه تطلع مرككك إلى النجاح ، فأنت إذا فوق مستوى البشر » .

وكثيراً ما كان بقنع أراهام بالقليل من الأجر إذ كان يعد طلب الأجر الباهظ من أكبراً ثام الهنة ، ثم إنه كان يأخذ المسألة من ناحيها الإنسانية فيرى في عمله مثل عمل الطبيب والواعظ الديني والمام وعنده أن واجب هؤلاء أن يعدوا يد المونة المناس وألا يتقاضوهم من الأجر إلا ما كان في وسعهم ؛ ومما يذكر رهاناً على هذا أنه دافع ممة عن حق رجل في مبلغ سمانة دولار ولم يطلب منه أجراً على ذلك إلا ثلاثة ونصفاً ؛ وبذكر أيضاً أنه لم يتفق على الأجر ممة فلم ربح القضية أرسل إليه موكلوه خسة وعشرين دولاراً فرد إليهم عشرة منها قائلاً إن ما بقي هو ما يستحقه ؛ وكان أحياناً يعني موكله من الأجر إن كان مملقاً قانماً من الأجر بالثواب وبالجيل يفرسه في قلبه ، وذلك ما حدث حين دافع عن ابن متحديه القديم وصديقه بعد التحدى والشاجرة آرمستريج فإنه لم يسأله أجراً على ما بذل في الدفاع عنه من جهد شديد إلا المودة .

يذ كرصديقه وزميله في المعرف أنه سارق قضية ذات مرة في غيبة لنكوان أثناء طوافه ولأمم ما لا يدخل في نطاق مسؤوليته حدث إبطاء في سير القضية ، فمحد موكله إلى عام آخر وترك هرندن فرفع هرندن أمره إلى القضاء يطلب أجراً على ما بذل من جهد فحكم القاضي على الرجل بدفع أجر ممين ، وإذ ذاك قدم أراهام فأسرع إليه الرجل يسأله أن يعفيه بما يقضى به الحسكم من أجر مظهراً له فقره وسوه حاله فنظر إليه أراهام لحقاة ثم أطلقه وقد أعفاه لم يأخذ منه درها ، فلما حدته هرندن في ذلك وأشار إلى ما كان من سوه صنع الرجل في نقل القضية إلى غيرهما قال أراهام إنه لا يتماك نفسه إذا اشتكى إليه أحد الفقر والبؤس وإنه ليجس دموعه في جهد إذا بكي لايه إنسان ثم نحك خكمة من خكاته المذبة وقال:

( إنى أحد الله إذ لم يخلقنى احمأة وإلا لما كنت أرفض لأحد قط طلبًا ليس.
 نيه ما يمس الشرف » …

وكان أبراهام في المحكمة كما كان في خارجها الرجل التواضع المحتشم يدخلها رجيوبه منتفخة بأوراقه وقبمته تقيلة بما حوت مها ، لا يشفل نفسه بأمهة الظهر وقد سلم له الجوهر ولا يدرى ما التطاول والتماظم وقد عظم حتى صارت المطلمة مي ما يفسل .

كان الصدق في الدقاع أول وسائله في الإقناع ، وقد يتبين له أثنا. دفاعه أن لحق قد ألبس عليه بالباطل فيتنحى عن القضية من فوره لأنه لا يستطيع أن بلائم بينها وبين طبمه أو أن يرفعها إلى مستوى حماسته وصدق شموره ، وكان المطق السليم والإنصاف، بعد ذلك من أهم أدواته يضاف إليهما الدراسة الدقيقة لما ينهض له والإحاطة بجميع تفاصيله ؛ هذا إلى ما امتاز به من صفاء الذهن صفاء يساعده على تبين الطريق إلى غابته في يسر ووضوح ، وما أوتيه من ذا كرة عجيبة تواتيه بما يطلب حتى ما يلتوى عليه أص أو يعزب عن ذهنه حادث …

وكان يتوخى المدالة فيا يممل ويمني أشد المناية بالأماة في كل صغيرة أوكبرة من السائل؟ حدث صديقه هراندن أنه اضطر ذات مرة إلى تأجيل قضية من القضايا لى دور مقبل ولكنه لم يجد في نفسه أسباباً يطلب من أجلها التأجيل وأحس أنه لو ترافع خسر القضية لقلة استمداده لها ، فيينا هو في حبرته إذ سم على الخصوم يذكر خوفه من أن يعلم هرمدن يحقيقة من الحقائق ، فأسرع هرمدن يطلب التأجيل مشيراً إلى تعك الحقيقة ذا كراً للحكمة أنه يستطيع تقديم أدلة إثباتها إذا أعطى مهلة وكاد يظفر بالتأجيل لولا أن قدم لنكولن فسأل زميله هل بني طلبه على الحقيقة من على الخصوم ولا ضير أن يطلب التأجيل عله يقع على أدلها فيا بعد ، فتجهم وجه لنكولن ولمب في شعر رأسه مليا بأصبعه ثم قال : هكلا إن هذا بوع من الخداع والخداع في أكثر الأحيان الم آخر للمكنب غير لنا أن نسحب بعد ، فتجهم وجه لنكولن ولمب في شعر رأسه مليا بأصبعه ثم قال : هكلا إن هذا لوبيا فاننا بالا نأمن أن تواجه بوما ما عما فعلنا بعد أن تكون هذه القضية قد نسبت منذ زمن طوبل » … وسحب هرمدن طلب التأجيل وعساع أخرى بذله انسيت منذ زمن طوبل » … وسحب هرمدن طلب التأجيل وعساع أخرى بذلها فيتها ميروسية عسد عدد التحديدة

الموكل ولا دخل لمرمدن وصاحبه فيها أجل القاضى القصية إلى دور مقبل ومجت القضية من خطر الخسارة ···

وكان إذا ترافع يؤثر الهدو، ويمنى بإبراز الحقائق ولا يحفل بفخامة الألفاظ وسوغ المبارات في صورة خطابية هي إلى الصخب والضجيج في رأيه أقرب منها إلى البلاغة الصحيحة وذان البلاغة الصحيحة عنده هي التمبير السلم الواضح عما يراد لا أكثر من ذلك ولا أقل أوهي الوصول إلى المنى من أقرب السبل وبأبسر الطرق ؟ وكان لا يشكلف الإشارات والانفمالات والمبالغة في إظهار بعض الألفاظ أو النطق بها نطقاً تطابق نفمته لهجة تأكيد أو إيضاح أو إبراز غضب أو ماشاكل ذلك ؟ فإن هذه أمور براها بعيدة كل البعد عن سلامة الأداء وحسن الإقناع . حدث من أن لحا أحد الحامين عن خصوم موكله إلى الضجيج بالعبارات الطويلة الساخبة والسكابات الفخمة البراقة فانتظر لنسكوان حتى سكنت ربحه وابتم في هدوه ، ثم عمد إلى حكاية من حكاياته فسردها ؟ وهي حكاية عن رجل لا يتقيد بالأديان وجد نفسه وسط عاصفة فيها رعد وبرق غو على ركبتيه وأنجه إلى السباء قائلا : يا رب إن كانت تجرى عندك الأمور هكذا حيبًا انفق وكل وجوهها المياء قائلا : يا رب إن كانت تجرى عندك الأمور هكذا حيبًا انفق وكل وجوهها عندك سواء فاعلما أمان الشوء أكثر من هذا البرق ومن الضجيج أقل من هذا الرعد ... وهكذا تراء أبداً لا نموزه النادرة أو القصة يصور بها ما يقوم في نفسه عند أو ترتسم مذهنه من سخرية ...

وعرف عنه فيا عرف الآناة ؟ فا يقدم على فعل أو قول إلا بعد تثبت ليكون على بينة من أمره وكثيراً ما تهرم صديقه همرمدن وتمامل من هذه الآناة فانظر إلى أراهام يسأله أن يأتيه بمبراة وسكين فإذا أحضرها قالله : « إن سلاح تلك المبرأة أقمر وأحد ولملك بذلك تفلها أنفع من السكين إذ هي أسرع منها ، ولكن انظر أينها أبعد من الأخرى غوراً إذا نقذتا في جمم ؟ ومثل السكين كتل عقلى في تدبير المسائل والنظر فيها فقد يبدو أنى بعلى ، في قطع الأمور ولكني إذا قطعا أمراً فإنه يكون بعيد الدى ه ... ويقتنع صاحبه أن التأتي أبعد في سبر الأمور غوراً ويترم الا يشتمي بعد من أنامه ثم إذا هو يعلين معه صبراً .

وكان بما مهابه منه المحامون تهكمه ، فهو يعمد في دفاعه أحياناً كما كان يفعل

فى خطبه السياسية إلى النهكم اللاذع البارع فيزاؤل به قدى خصمه حتى ليذهل عن رشده بين ما ينبث من جوانب القاءة من الضحك .

على أنه كان ينفضب أحياناً فلا يقف غضبه عند حد وذلك إذا وجد في أحد مجادليه من المحامين أثناء الدفاع ميلا إلى الحديمة أو الكذب ؟ أو إذا اشم من أحد القضاة شيئاً من التحير ، وعندئذ يغلظ في القول ، ويقسو في تمبيره أشد القسوة ، وبرى الناس منظره في هياجه كريهاً يبعد كل البعد عما ألفوه من دمائته وهدوئه ورقة حاشيته ...

وبرى هر،ندن أن أبراهام كان على قضية أكثر منه رجل قانون اعنى أنه كان ماهراً فى تقصى الوقائع والتفاصيل الجزئية والوصول بها إلى النتائج التى كان بردها ، أما التطبيق القانونى أو الفقه الذى يقوم على الدراسة والشلاعة فلم يكن فيه أبراهام طويل الباع ؟ وقد شايع هرندن فى رأيه هذا بمض الناس وخالفه فيه بعض ؟ وبرى هؤلاء المخالفون أن أبراهام كان يستمد على حاسة المدالة فى نفسه ، وكانت هذه الحاسة قوية عنده أشد القوة ، كما كان يستمد على المنطق وقد باغ فى قوة المنطق الفروة ، وعلى هذا فقد كان من الأفذاذ القلائل الذين برد القانون إلى إدراكهم وضمورهم ومنطقهم ، ولا برد ذلك فهم إلى أوضاع القانون واصطلاحاته وما هو فى حاجة بسد إلى الاستناد إلى المواد والنظر فى مدى انطباقها أو عدم انطباقها على ما فى بده من قضايا اللهم إلا فى حالات معينسة لا محيص فيها عن القانون وأه فيهو فى القانون أن الأس فى مثل المائة الحالات أمر شكل لا أس فقه فهو فى أيكان كل من صن على مواد القانون وأعانته ذا كراته على حفظها .

ومع هذا فان صديقه هربندن نفسه يحكى عنه أنه ذات مرة شهده أتناء الدفاع يتمرض للقانون ويستطرد في تاريخ التشريع وآنس صاحبه في كلامه الضلاعة والإحكام ولكنه ظن ألا فائدة ترجى منه فإن الحكمة تمرف كل هذا ، ولما فاتحه في ذلك بعد خروجهما من المحكمة قال لنكولن : « ذلك موضع خطئك فإنى لم أجرؤ على أن أكل القضية إلى ما يفترض من معرفة المحكمة بكل هذا والحق أن سرت فها على افتراض أن الحكمة لا تعلم شيئًا من هذا » . وما من قضية من القضايا التي تناولها إلا وفيها شاهد أو شواهد على سمو الدوافم التي أدت به إلى تناولها وسمو الروح التي تسيطر عليه أثناء العمل فإحقاق الحق والدفاع عن المستضمفين غايته أبداً والأمانة والصدق وتوخى الإنصاف والمدالة سبيله إلى بلوغ نلك النابة ، وهو في القضايا الصفيرة كما هو في الكبيرة متحمس

شبيه إلى بورخ المنه الله و والاقتناع به ····

جاءته ذات مرة عجوز هي أرملة أحد جنود الثورة تشكو من أحد الفاعين على شؤون الماشات أنه اقتطم منها ظامًا نصف الماش القرر لها ؛ فتأثر لنكولن أشد التأثر من حكايتها وذهب إلى ذلك الرجل فسأله أن رد إليها مالها فلما رفض أن يفمل ذلك قدمه إلى الحكمة من فوره ؛ وفي اليوم السابق للدفاع طلب إلى صاحبه أن يجيئه بكتاب في تاريخ حروب الثورة وظل يقرأ فيه زمناً ؛ وفي غداة دفاعه حمل على ذلك المنتصب حملة شديدة وابث ساعة يصف للمحكمة مبلغ ما لتي جنود الاستقلال من مصاعب وما نحماوا من آلام في سبيل قضية أمريكا الكبرى ، حتى إذا بلغ في قضيته موضع اغتصاب قسط من مماش أرملة أحد الجنود التمت · اِلنَّفَابِ عَيْنَاهُ وَارْبِدُ وَجُهُهُ وَتَدَفَّقُ فِي حَاسَةً قَائِلًا : ﴿ لَقَدْ ذَهِبِ هُؤُلَّاءُ الْأَبْطَالُ وتصرمت بمدهم الأعوام ، واستراح الجندى من عنائه والآن تسمى إليكم وإلىَّ أرملة مقوسة مضمضمة عمياء تطاب إليسكم أن تردوا عنها الحيف ... نم إنها تتوسل إلينا نحن الذين نتمتع اليوم بما أكتسب لنا أبطال الثورة من نعم ؛ تتوسل إلينا طالبة أن نمينها متعطفين وأن نحمها كما يفعل الرجال وكل ما أتسأمل عنه الآن : هل نكون لها أصدقاه ؟ ». ورد لنكولن إلى الأرملة مالها ولم يكلفها شيئًا من أجر بل لقد دفع من ماله نفقات إقامتها في أحد فنادق سبر تجفيلد ونفقات سفرها إلى مقرها ، فهي إنحـا جاءت إليه إذ سمعت عن شممه ومروءته وحمايته

وانهم بارتكاب جربمة القتل ان متحديه القديم في مدينة نيو سالم وهو آرمسترنج الذي غدا صديقاً لأبراهام وظل على وفائه له حتى مات ؟ وما إن وقع نظر أبراهام على هذه النهمة حتى كتب إلى أمه ينبئها أنه على استمداد لقبول قضيته ليدافع عنه لأنه يستبعد أن برتكب ابنها مثل هذه الجريمة ؟ وجاءت الأرملة متهوفة نسأل أبراهام أن يدافع عن أبنها وتؤكد له براء به عالمهم به ؟ ولم يكن أراهام يما شيئاً عن القضية ولكنه قبلها بدافع النجدة والوقاء ولما فرأها وثق من براءة ذلك الشاب ووقف في ساحة الحكمة بدافع عنه وكانت بهمته تتلخص في أنه أثناء شجار عنيف بين اسحاب له وفريق آخر ضرب أحدهم على رأسه فتمته ، وظل أبراهام يسرد الوقائم في أناة ووضوح ويفند أقوال خصومه واحداً أسم أنه رآء رأى العين يضرب القتيل على رأسه وأنه مات بضربته ولما كانت أهم أنه رآء رأى العين يضرب القتيل على رأسه وأنه مات بضربته ولما كانت الممركة حدث ليلا سأله لنكولن كيف تستى له أن برى فقال « في ضوء القمر وكان بوره ساطماً » فطلب أبراهام تقويماً وفتحه وقال : «انظروا أيها المحلفون لقد الشاهد من أقوى أسباب اقتناع المحلفين ببطلان الهمة وحكم القاضى ببراءة الشاهد من أقوى أسباب اقتناع المحلفين ببطلان الهمة وحكم القاضى ببراءة المناهد من أقوى أسباب اقتناع المحلفين ببطلان الهمة وحكم القاضى ببراءة المناهد من أقوى أسباب اقتناع المحلفين ببطلان الهمة وحكم القاضى ببراءة المناهد من أقوى أسباب اقتناع المحلفين بهذا الجميل يؤديه إلى صديقه المناهد وفي فيها الحب والإجلال لذلك المحامى الذي بذل أعنف الجهد ولم يقبل والفرح وفي قلها الحب والإجلال لذلك المحامى الذي بذل أعنف الجهد ولم يقبل هيئا مما قدم له من أجر ...

وحدت مرة أثناء عاكمة منهم بجربمة قتل أن حل أبراهام في عنف على ذلك النهم وكان الدفاع عنه بقوم على أساس أنه مجنون ولما خرج لذكولن من المحكمة سمع عرضاً أحد الهامين بقرر وقد سمع اسم النهم أنه مجنون حقاً وأنه يعرفه من زمن طويل وقد خبر بنفسه خبله في أمور كثيرة ، وفي اليوم التالى ذكر لنسكولن لصديقه هم مدن وهافي الطريق إلى المحكمة أنه لم يم ليله من شدة ما ساوره من ألم لحلته على المهم وقسوته عليه ومما قاله « لقد سلكت هذا السبيل مقتنما أنه يدمى الجنون وإلى الأخشى الآن أن أكون آذيته بما كان من عنني عليه ، وقد يكون ذلك المحكين مجنوناً حقاً وإذا كان كذلك فهو لا يتبين باطل عليه ، وقد يكون ذلك المحكين بقولى على عقابه » وظل أبراهام كسيف البال ضعوماً لا يفتر له هم .

وجاءته سيدة تملك أرضا غالية النمن تسأله أن ينظر في مقدار ما فرض على أرضها من ضريبه ليقدم دعوى إلى الحسكمة إن كانت تدفع أكثر بما يجب، وحمد أراهام إلى أدواته القديمة فمان الأرض وقاسها وأحكم قياسها فوقع على أص آخر وذلك أن السيدة تضع يدها على مساحة أكبر من حقها حسب ما يتيحه لها النمن الذي دفعته وذلك لخطأ وقع فيه البائم ، فأهمل أبراهام مسألة الضريبة وطلب إلى السيدة قبل كل شيء أن تدفع تمن باقى المساحة ليؤدى إلى ورثة البائع فنصبت السيدة وثارت ثائرتها فأعلها أنها إن لم تدفع فسيتقدم بدعوى ضدها وأذعنت السيدة ودفعت المال المطاوب غمله إلى الورثة وأدى لكل منهم نصيبه منه السيدة ودفعت المال المطاوب غمله إلى الورثة وأدى لكل منهم نصيبه منه حسب ميرائه.

هذا هو لنكولن المحاى تراه يسير على سهج من طبعه وتراه يسمو بالمهنة فيجمل منها مسألة إنسانية غايته فيها أن يحق الحق وهو فيها كما هو فى غيرها الرجل العظيم الذى يبك فيها من روحه ويلق عليها نور عبقريته .



وماذا يتمبه اليوم ويؤله وقد أصبح في سربجفيك وفي إلينوى كلها الهامى المنظم القدر الذاهب الصيت ؟ ماذا عسى أن يتمب أبراهام وقد دفع دينه وبات في سمة من الرزق ؟ لقد كان عسيا أن ينم اليوم بهدوء البال وقد أزيم عن كاهله شقاء أمسه ، فا باله براه الناس مهموماً كلى وقعت أعيمم عليه في الطريق حتى لتأخذهم به شفقة تشبه أن تكون رثاء لحله وإن دعومهم إلاه اليوم لنكولن المجوز كادت تطنى على دعومهم إلاه أيب الأمين ولم يك يومثذ بالمجوز إذا نظرنا إلى سنة في أجاوز الأربعين إلا قليلا ، ولكن مسحة الحم في وجهه المسنون ونظرات الحزن في عينيه التسائلتين ، ومض الألم في شفتيه الزمومتين ، تجمله يبدو أكر من سنه في أعين ناظريه .

وكثيراً ما براه الناس في الطريق وكأغا أخذه عن نفسه حال فا في وجهه غير دلائل الهم الذي يجيش في نفسه ؟ ويجيبه الناس جيماً إذا من بهم أو إذا من وا به فهو حبيب إلى نفوسهم وقل في المدينة من يجهه ؟ وإنهم ليتبينون شخصه من بمد بقامته المديدة وخطواته التي يعرفونها وسرواله الذي ما زال قسيراً بكشف حزءاً من مناقيه ؟ فأذا دنا منهم نظروا إلى وجهه الذي أحبوه ، والذي يلاهم انجذاباً إليه وعطفاً عليه مارتسم فوقه من دخائل نفسه فضلا عما فيه من معاني البساطة والدمانة وحسن الطوية ، وهو برد يحية ذاك بقوله سعد صباحك يا عربزي الأخ ، أو نلك بقوله طاب يومك يا أختاه ، ثم يعطلق وكأنما يحس كل من لقيه كأنما سرى إليه شروع من هه ...

وكثيراً ما كان بقف وهو في طريقه إلى بيته عند الظهيرة أو في الساء بتحدث إلى هذا ، ويسأل ذاك عن حاله ، ويم لصديق أو جار حكاية كان قد بدأها من قبل ، أو يملن على حديث محدة بنادرة أو يذكره من أمسه بما يشبه حاله اليوم ، أو يستخرج من كلامه عبرة أو عظة ، وقد ألف الناس مرآه على هذه المصورة وألفوا أن يستوقفوه وأن يستوقفهم ولو طال بهم الوقوف . ويسأل الناس إذ بروه أحياناً بشحك مل، نفسه ماذا بكر، وبلق ذلك الهم على محياء فأنهم ليحسون أن ضحكه إذا شحك وأن نادراته إذا تندر إنما هي جميعاً متنفس يلجأ إليه ليخفف عن نفسه بدض ما بها ؟ يحسون ذلك إحساساً صادقاً فليس يقع صرحه في نفوسهم كما يقم صرح غيره فما يذوقونه إلا وفيه طم الهم.

هل عادت السياسة تشفل نفسه ؟ أم هل عادت معصفة الرق تقلق خاطره ؟ أم هل عادت معصفة الرق تقلق خاطره ؟ أم إن ما يكرب كل نفس كبيرة إذ يحس صاحبها أنه قد يعيش مجهولا غير مفهوم ؟ أهو الأرهاص الذي يسبق كل رسالة كبيرة ؟ ولكن هذا الهم بين جنيه من قديم ولا نزيده الأيام إلا وضوحاً . هو في الواقع ذلك الأحساس الذي يهجس في كل نفس ملهمة والذي يبدو على ماامح صاحبها في صورة من صور الهم وما هو إلا التطلع للمستقبل تطلماً بكاد يخترق حجب الفيب …

وليته يجد في كنف امرأته ما يذهب عنه بمض همه ، وأين هو من هذا وهي كثيراً ما تكون سبب ما به فما تزال تمنف عليه وتنلظله في القول ، وإن ذلك ليؤلمه وإن يكن ألفه ووطن النفس فيه على السبر ؛ وإنما مرد ألمه إلى أنه يطمع أن يسكن إلى زوجه كما يسكن الناس إلى زوجاتهم فلا يجد إلى ذلك سبيلا .

على أنه يتن اليوم أن مسلكها معه وليد نزاجها الحاد وأعسامها الرهفة ، فلم يعد يظن بنفسه الظنون ويحشى أن يكون ذلك مها استخفافاً بأمره فعى تسيش اليوم فى رغد بفضل ما يكسب من مال ؛ بنت طابقاً ثانياً لمرلها وقد أصبح الكان الذي يقع فيه من أحسن جهات المدينة واشترى لها زوجها عربة جيلة تندو فها ورح فى أنحاء سبر مجفيلد وإن لم يره فها الناس قط ؛ ولن يمر أسبوع دون أن تدو الأصدة، والصديقات إلى حفل مهيج تقيمه فى بينها وقد جددت أثاثه وزينته

أحسن زينة ؛ وبلغ عدد من حضروا حفلا عندها مرة ثلاثمائة من خميائة مُدعو حال المطر دون حضور بقيتهم ···

وإنه ليضم ماله كله في متناول يدها لتصيب منه ما تشاه بغير حساب ؟ وقد ترك لها أن تفعل ما تحب فيا يتصل بأمم المنزل والحديقة ، يثني على كل ما تفعل ورضى بكل ما تقول ؛ إذا عن لها أن تسأله مرة عن أمر فجوابه الذي لا يمك غيره هوامتداح ما ترى هي من رأى ؟ حتى ملابسه تشتربها هي له كا تشترى ملابس أحد أبنائهما ؟ وهو مهذه الطاعة يطمع أن يسكن هياجها وبمخفف حدتها ولكنه يحد مها التبرم حتى بمسلكه هذا ؟ قالت لأختها مرة « إنه لا وزن له إذ يكون في الميت ، ولن يغمل هنا شيئا أكثر من أن يدفى، نفسه وبقرا ، وما ذهب إلى السوق مرة في حيانه ، وإنى أنا التي أعنى بكل هذا ... إنه لا يممل شيئا وإنه لأقل الناس فائدة وأضيعهم حياة على وجه الأرض ؟ على أنها على الرغم من ذلك يشيع السرور في وجهها إذ تشي أختها على أراهام وتتنبأ له في غده بعظم القدر . وكثيرا ما كان يرا ما كان يملم أن صاحبه بق بالمكتب في الظهرة فأ كل بعض لقمات وقليلا وكثيرا ما كان يعلم انتصف الهل

وقد تنتظر امرأته مقدمه عند النداء فلإبحضر فدسل ابنها الكبيرين ببحثان عنه فأذا هو فى دكان يحيط به نفر من الناس بين عامل وحودى ونجار وتاجر وهو مسترسل بيهم فى قصصه ونوادره يشاركهم فى ضحكهم إذا ضحكوا ويسألهم عن أحوالهم إذا فرغ من حكاية وبرد علىأسئاتهم ويقرأ لهم خطاباتهم كاكان يفعل وهو طعل فى دكان أو وهو موظف فى البريد ···

فأذا انطلق إلى داره لم يمنمه تأخره حيث كان من أن بقف مرات يكلم هذا ، ويرد على تساؤل ذاك ؟ شمهو بمابت ابنيه ويمازحها جاهرابصوته وهما يتوائبان حوله يحاول كل منهما أن يسبق أخاه فى تناول ما يمد به إليهما يدهمن حلوى ، ويشر ح أبوهما للناس سبب تصايحها مرة بقوله « ما الحيلة وليس مى إلا ثلاث قطع وكل منهما يريد لنفسه اثنتين » ؟ وتعلم أمهما منهما بكل ذلك فتنضب وتصرخ فيطرق أوهما برأسه ويدعها في هياجها لا يتبس ببنت شفة حتى تنفس عن نفسها غنظهاكله ...

ويحذر وهو بلاعب ابنيه في بيته أن تفاجئهم أمهما فتقلب سرورهم نكدا إذ تمد عملهم عبثا بالنظام ؛ والذلك يستصحب الابنين الكبيرين أيام الاحاد إلى المكتب فيلاعهما كيفها شاء ثم يدعهما يمرحان وبلمبان ، وكأنما يذهزان بمد رقابة أمهما فيأخمذان من المرح والزياط بأكبر نصيب ؛ ويشهد أثر ذلك هم ندن في اليوم التالي فيا برى من أوراق بمزقة ومقاعد ملقاة ومداد سائل على القاطر.

ودخلت عليه ذات ليسلة وبين يديه ضيف من رجال القانون فسألته هل نفذ ماطلبت إليه من أصر، فأجاب أنه نسى فسفته قائلة إنه بهمل ما تطلب إهمالا مميبا ثم خرجت ممجلة وشدت وراءها مصراع الباب في عنف فدقت به مصراعه الثانى دقة قوية ؟ وعجب الضيف ونظر إلى أبراهام فضحك يهون المسألة لصاحبه ثم قال لا أنك علمت مبلغ ما في هذا الممل من شفاء لها ومبلغ ما فيه من خير وكيف تستمتع به حقا ، ولو أنك عرفتها كا أعرفها لسرك أنها تجد فرصة لتنفجر ولتنفس عن نفسها ما تشعر به ع

على أن هم زندن بجده ذات مرة قد بكر إلى الكتب وبراه صامتا كثبها برد تحبته فى صوت أجس وفى كلة مقتضبة وبرى فى وجهه عنفا وغضبا ثم بلاحظ أنه يطيل الأطراق ويسترسل فى التفكير ، وبلمح حرة بحس أنها حرة الخجل تمثى أحيانا فى صفحة وجهه ؛ ولكنه لا يسأله عما به حتى يقبل عليه أبراهام بريد أن ينفس عن صدره فيقصى عليه أمره ، وذلك أن امرأته أخذت تفلظ له فى القول وتسى ، إليه فى الصباح الباكر وهو لا برد على ذلك بكلمة فلا تهدأ بل ترداد عنفا وتريده إهانة حتى أحس أنه بفقد صبره شيئا فشيئا ؛ غرج من حجرة الطمام ليبتمد عها فلما عاد إليها بمد لحظة لأمر اقتضى عودته عادت إلى صراخها واقيته بعاصفة جديدة أفقدته صبره وأطارت صوابه ، فأمسك بذراعها فى عنف ودفعها بعاصفة جديدة أفقدته صبره وأطارت صوابه ، فأمسك بذراعها فى عنف ودفعها . فى شدة وغلظة أمامه إلى الدهليز فالفناء ومازال يدفعها حتى قدف مها فى الشارع ، وقعل ذلك على أعين بمض الناس وكانوا فى طريقهم إلى الكنيسة الأمر الذى أخجله أشد الخجل حتى وهو فى سورة غضيه ...

وهو إذ ري زوجه تمد الموائد الرة بمد الرة في سخاء الصاحباتها ، يجد نفسه عاجزاً عن أن يدعو إلى الطمام في منزله أحداً من أصحابه ، حتى أهله وذوى قرباء ظر بجرؤاحد مهم أن بنزل ضيفاً عليه وهم بمامون من تكبر زوجه وعنفها مايملمون ولقد قدر على هذا الرجل أن يجد الشفاء في علاقته بالمرأة من أيامه ، فطالما تألم لفقد حبيبة قلبه إذ طواها الوت ولطالمًا شق نروجته قبل زواجه سها من جراء حيرته وتردده ثم هاهو ذا يشقى سهابمد الزواج وكان يأمل أن يجد بين يدمها ما هو في حاجة إليه من الهدوء والراحة بمد ما لقيه من عنت الأيام وقسوة الحياة ··· ولكن قلبه الأنساني الكبير وتمكن المدالة من نفسه يجملانه على رغم ذلك يمطف على الرأة فيتحمس لها إن استضمفت ويدافع عنها ما وسمه الدفاع ؟ سئل مرة عن حقيقة إحساسه نحو الرأة فأجاب بما يفهم منه أنه من أكثر الناس حباً للمرأة والكنه من أقلهم حظاً في الظفر بما يحب ؛ وهو لا يمدم في أي موقف أن وضح المني الذي مريد بحكاية أو نادرة ؟ قال في هذا الصدد ﴿ أَذَكُرَأُ إِمْ كَمَا نَمِيشَ في إنديانا أن مسنمت أي ذات يوم كمكا مخلوطاً بالزنجبيل فلما شممت وامحت. أسرءت إليها لآخذ نصيبي منه وهو ساخن وناولتني أي ثلاثة صنعها لي على هيئة رجال فأخذتها ومضيت إلى ظل شجرة من أشجار الهكرى القريبة لآكلها وكانت تميش على مقربة منا أسرة أرق حالا منا ، فبينا أنا في ظل الشجرة إذ أقبل صى من تلك الأسرة وقال: أعطني واحدة من الرُّنجبيل يا أيب، فددت إليه يدى بها فالهمها النهاماً وابتلع الرجل في نهم بينها كنت لا أزال أقضم السافين وعاد فسألني أن أعطيه رجلا آخر وكنت أريده لنفسى ولكني مددت يدي إليه به فالهمه كما اللهم الأول ؟ فقلت له يظهر أنك تحب كمك الربجبيل با صاحى ؟ فقال ما من شخص في الدنيا كلها يحبه كما أحب وما من أحد ينال منه أقل بما أنال ، ورأى الناس لنكولن يختلف إلى مننية فيستمع إليها في إعجاب وشفف ، وبتحدث إليها كذلك إذا فرغت من غنائها ؟ وضايقه بمض أصحابه باستنكارهم

ذلك منه وهز البمض رؤوسهم محمدين فأجابهم « دعونى وشأنى ... إنها المرأة الوحيدة التيأسمتنى أحاديت جميلة» ؛ علىأن أحدا من خصومه السياسيين لمربستطيم وهو يتصيد له ما يشينه أن يجد غميزة فى خلفه من هذه الناحية ...

وكان لأبراهام بومثذ أى عام ١٨٥٠ ثلاثة بنين كان أكبرهم في السابعة من عره وثانيهم يقرب من الخامسة وثالثهم في سنته الأولى ؟ ولأن أعوزه أن يحس السرور بين يدى زوجته فلقد كان يجد بعض الدزاء عن ذلك في ملاعبة ابنيه وفي رؤية ابنه الثالث في مهده ولكن الزمن القاسى يأبي إلا أن يسدد إلى قلبه سهما من أحد سهامه وأوجمها فينتزع الموت ابنه الثاني وهو في الخامسة من عمره فيذهب كما تموت الريحانة الفضة ، ويجدد موته آلام أبيه وأشجانه حتى كأنها تجتمع كلها في هذا الموت .

وكأعا لم يكفه ماكان يلاقى من هنت زوجه حتى تأنيه التاعب من جهة أخرى فأن أقاربه فضلاعن أبيه وسهمان زوج أبيه چون جونستون\لايفتأون يطلبون منه مالا ويرجمون إليه فيا ينتجم من خلاف ليصلح ذات بينهم ، وحسبه ماكان فيه من شغل وهم

وكان أبوه توماس لنكولن بومنذ شيخا كبيرا قد بجاوز السبعين وكان يميش في إلينوى هيشة البساطة التي شاركه فيها ابنه زمنا ، ولقد امتد به الممر حتى رأى ابنه الذي كان يحمل الفأس ممه في الغابة من ذوى المكافة ؛ بميش عيشة المدنية في سمة من الزرق ؛ وكان يسر أبراهام أن برسل إلى أبيه ما يسمه إرساله من المال والمدايا ؛ وكان دائم السؤال عنه بكتبه التي برسلها إلى من يقرؤها أه ممن يعرفهم من المقيمين على مقربة منه ...

وفى عام ١٨٥١ برحت العلة بالشيخ ودنا الموت منه ، فكتب جونستور إلى أبراهام بخبره هذا الخبر فعظم وقعه في نفسه ، ولكنه لم يستطع أن يسافرلبرى أباه فكتب إلى جونستون يقول « إنك تعسلم أنى أربد ألا يحتاج أبى أو أي (١) إلى شيء فيه راحتهما سواء في مرضهما أو في عافيتهما ماداما في عداد الأحياء ، وأشعر

<sup>(</sup>١) زوجة أمه

شمور اليقين أنك لم تدخر وسما في الاعباد على اسمى في استعصار طبيب أو أى شيء آخر يطلبه أبي في مرضه ؛ إنني اليوم بحيث الاستطيع أن أبتمد عن يبنى حتى ولم يكن مرد ذلك إلى سبب قائم هو مرض زوجتى ؛ وإلى الآمل أن يسترد أبي عافيته ، وعلى أى حال فأنى أرجو منك أن تذكره بأن يتجه إلى خالقه وبدعوه فلن يتولى عنه العظم الرحم إذا دعاء في أية شدة ؛ وهو الذي الا بنيب عنه موت المسفور وبعل عدد شعرات رؤوسنا ؛ وأن ينسى الحالق رجلا يقضى محبه وقد وثق قلبه به ؛ قل الأبي إنه لوكان من المستطاع أن نلتق الآن فأن القاءنا بكون أدعى إلى الألم منه إلى السرور ، وإذا قدر عليه أن يفارق الحياة فأنه سينم بأكثر من الذه وغضل ؛ أكثر من المدقونا إلى الموت حيث بأمل بقيتنا أن يذهبوا بعدد قليل برحمة من الله وفضل ؛ أكتب لى ثانية بعد وصول هذا إليك »

وكأنما يذكره موت أبيه بموت أمه وإلا فنا بال خيالها يطوف بخاطره أكثر من ذى قبل كأنها هى التي تموت اليوم وقد مر على موتها زمن طويل .

وإنه ليفضى إلى صاحبه هرندن ذات موم بحديث عن أقاربه وصلته مهم ؟ ويتطرق الكلام أثناء هذا الحديث إلى منشأه فيكشف لتكولن لصاحبه عن سر يتصل بأمه ؟ وذلك أنه لا يعرف أجداده لأمه فقد كانت أمه التى احبها والذى يجل ذكراها ابنة رجل مجهول وسيفلل هذا الرجل مجهولا أبدا ؟ وكل ما يستطيع أن يعرفه عنه أنه من أهل الجنوب ؟ وبيان ذلك أن جدته لأمه كانت تميش وهي فتاة في ولاية فرجينيا في الحنوب فأصبحت ذات حمل وإن لم تتروج ووجدت نفسها بعد أشهر الحل تضم أنى وكانت هي وحدها التي تعرف والله هذه الأنى ولقيت من أهلها أشد النصب لراجا ولكمهم احتصنوا بنها فنشأت بينهم تنتسب إلهم وليست مهم ؟ ذلك هو السر الذي يقضى به لنكولن إلى صاحبه على مافيه عما بوحب الكمان

وبردف أبراهام قائلا لصاحبه إنه إن كان عُمَّ من ميزة فيه لا يوجد مثلها فى أحد من ذوى قرباه فردها لا ربب إلى أجداده الجمهواين من أهل الجنوب ويحرص أبراهام على وقائه لزوج أبيه بمد موته ويدعوها أمه فى كتبه التى برسلها إلى ابها جون جونستون ، وهو لا ينسى ماكان من حدسها عليه وعميها

إله بعد موت أمه حتى لـكا نه كان ابها ، وقد كان يسمع عن زوج الأب ما زاده إجلالا وعمبة لهذه السيدة المطوف الرحيمة القلب التي أحس أنها تقوم منه مقام أمه الني ولدته

حفظ لها جميل صنمها وهو الوقى بطيمه ، العظم الأنسانية بقلبه ، وراح يدافع عنها ويمد لها يد الدون ويحميها حتى من طيش ابنها وسوء تدبيره

وكان جونستون يكدرخاطرا براهام بطلب المال منه الرة بعد الرة ؛ وما يتكدر خاطره إلا لأن هذا الطلب دليل على فساد جونستون أو كسله ؛ اقرأ هذا الكتاب الذي أرسله إليه أبراهام ، وقد كثر طلبه المال منه فستجد فيه أسلوبه في الأهناع وطريقته في الأحاطة بما يمن له من أمر ؛ ومهاره في أن يؤنب في غير إساءة أو استفزاز ، وأن بجلو الرأى حتى ما يدع حجة لجادل ؛ وهذه صفائه التي سوف تبرز غداً في مجال فسيح هو مجال الصراع بين الشهان والجنوب بسبب معضلة الرق ؛ قال أراهام :

## « عزیزی جونستون :

لا لست أرى من الخبر الآن أن أوافقك على طلبك فأرسل إليك تلك الريالات المثانين ؛ لقد كنت تقول فى كل مهة من المرات السالفة التى أعنتك فيها إعاناتى اليسبرة أنك سوف تسير فى الحياة بعدها سيراً مرضياً ، ثم لا ألبث أن أجدك حيال صعوبة تمترض لك ؛ وليس يحدث ذلك إلا الميب فى مسلمكك ، وأظنى أعلم ما ذا يكون ذلك الميب ؛ ليس الحمول من سنفائك ، ولكنك مع ذلك تتقاعد ، وإنى لأشك فى أنك منذ رأيتك قد ملات بالعمل بوما واحداً من أيامك ؛ إلى لا تكر، العمل كرها شديداً ، ومع ذلك فأنك لا تحب أن تقبل كثيراً على العمل لما يخيل إليك من أن ذلك لا بعود عليك بكثير جدوى ، إن هذه العادة إضاعة الوقت في غير ما يجدى ، هى سبب ما تلق من مصاعب ؛ وإنه لأمن عظم الأهمية بالنسبة لك ، وأعظم أميم أن نشخلص من هذه العادة ، وهو أعظم أهمية بالنسبة لأولادك أن تتخلص من هدف المادة ، وهو أعظم أهمية بالنسبة لأولادك أن تتخلص من هدف المادة ، وهو أعظم أهمية بالنسبة لأولادك أن تبيشوا أطول مما تعيش ولأيسر عليهم أن يتحجبوا عادة سيئة قبل أن تحيط بهم من أن يخرجوا مها بعد إذ دخلوها ؛ إنك الآن عتاج إلى بعض المال ، وإن أفتر ح أن تؤدى عملا ما إذ دخلوها ؛ إنك الآن كالل ، وإن أفتر ح أن تؤدى عملا ما

بسنك و طفرك لن يدفع لك أجراً على هذا العمل ، ولكى أضمن لك جزاء حسنا على اجتهادك ، فأى أعدك أن أدفع لك نظير كل ريال نكسبه أو تنقصه من دبنك ريالا من عندى ، وذلك منذ اليوم حتى أول مايو ؟ وجهذا فأنك إذا استؤجرت بعشرة ريالات كل شهر تحصل منى على عشرة مثلها ، فيجتمع لك عشرون ريالا في الشهر أجراً لمملك . ولست أعنى أن تذهب بعيداً إلى سنت لويس ، أو إلى مناجم الرصاص ، أو مناجم الفحم في كايفورنيا ، وإنما أعنى أن تبحث عن أحسن أجر بمكنك أن تحصل عليه على مقربة من مقرك ؛ إنك إن فعلت هذا تخلصت من دينك وظفرت بما هو حبر من ذلك ، ألا وهو عادة تمصمك من الوقوع في الدن كرة أخرى ؛ ولكنى إن خلصتك من دينك الآن ، فأنك سوف تفرق منه في عامك القادم إلى مثل ما نفرق كل حين

تقول إنك تكاد تمطى مكانك في الجنة في مقابل سبمين أو نما يين ريالا ، وإنك بدلك لتجمل لمكانك هسذا قدراً رخيصاً جداً ، لأني وائق أنك تستطيع مع ما أعدك به من عون أن تحصل على هذا البلغ إذا اشتفلت أربعة أنهم أو خسة ؛ وتقول كذلك إنك مستمد أن تودع قطمة الأرض رهينة عندى إذا دفعت لك ذلك المال حتى إذا هجزت عن سداده تنازات عن ملكك إياها ، ألا إن هذا للغو! فإذا كنت لا تستطيع الميش ومصك الأرض فكيم تستطيع أن تميش بدونها فيا بعد ؟ لقد كنت داعاً رحيا في ولست أقصد أن أ كون بك اليوم غير رحيم ، كلا فأنك إن قبلت نسعى كان أغل لك نما نين صرة من الريالات الممانين!

وظل چونستون في اضطرابه وكسله حتى لم بعد يجد أمامه مخرجا إلا أن ببيع ما خلف زوج أمه من أرض ، ولكن أبراهام عارض في ذلك معارضة شديدة وكتب إليه كتاباً شديد اللهجة يمنمه ومحذره ؛ وحاول أبراهام أن يحول ببنه وبين أن يبيع نصيب أمه في هذه الأرض ولكنه لم يفلح ؛ وكان يخشى أبراهام أن تسوه حال زوج أبيه ، وإنه ليألم ألا يستطيع أن يدعوها لتقيم ممه في بيته ؛ وكذلك كان لا يفتأ يسأل عن حالها وعدها بما يستطيع من عون … وكتب يعرض على جونستون أن رسل إليه أحد أبنائه ليربيه عنده .

وانقضى عامان ، فبعد أن فرغ ذات ليلة من محاضرة عامة كان يلقيها في مدينة صغيرة أشار إلى أحد الرجال وانتجى به جانباً وهمس في أذبه قاثلا ﴿ إِن عندك في السجن فني حدثاً أريد أن أراه على ألا يعلم أحد بذلك » ؛ وكان هذا الحدث هو أحد أبناه جونستون وكان منهماً بسرقة ساعة وبعض أشياء أخرى ، وقال أبراهام ﴿ إِن سَانَقَدَه مما هو فيه هذه الرة ولئن عاد بعدها إلى السرقة فلن تكون لي به صلة » .

وذهب أبراهام وكلم ذلك الفتى من خلال قضيان السجن ؛ ثم وقف يتحدث مع أصحاب انتاع المسروق وما زال بهم حتى أقتمهم بالمعدول عن الأمهام بعد أن دفع لهم ثمن مسروقاتهم وتوصل بهذا إلى إطلاق سراح النتى ولقد وصفه من شهد موقفه بومثد فقال ﴿ لقد كان أبراهام شديد الأسف وما رأيته قط يبدو على وجهه أكثر من هذا الحزن » .

وحق له أن يحزن وهو بنعلته هذه يقف في وجه المدالة فينقذ من القساص عبوماً ؟ ثم إنه لتى عنتا شديداً من أصحاب المتساح المسروق وأحس بين أيدبهم بالحييل الشديد، وليس هذا بالأس الهين على من كان في مثل مركزه ومن كان له مثل خلقه ؟ على أنه يحتمل ذلك من أجل زوج أبيه ، من أجل تلك المرأة الطيبة الرحيمة التي أحسنت معاملته وهو حدث ، وإن قلباً مثل قلبه السكبير لا يمكن أن ينسى صنيعا، وكيف ينسى وهو يسى بالمروف أبداً لسكل من يطلب المروف قكيف به حين برد الجليل لن بدأه بأحساه ؟

كان أبراهام قد بلغ أشده واستوى ، وأخدت نظرته إلى الحياة والناس ترداد عمقاً في أول المقد الخامس من عمره ؛ ولكنه ما برح يحس كأن شيئاً بقلقه ؛ شيئاً خفياً لا يجمله ولا يدريه يشفل باله وينقبض له صدره ؛ فهل أجدت السياسة توسوس له من جديد فهو يتأهب لها ويتحفز ؟

وبلاحظ أصحابه أن أمارات الحزن التي ارتسمت على وجهه مند حداثته ترداد وضوحاً كلا تقدم به الممر وقد ازداد ما يخطط ذلك الوجه من بجاعيد هى من أثر المم لا من أثرالسنين ؛ وهوعلى الرغم من عدوبة روحه فى أحاديثه وطلاقة بشره فى قصصه ، تنطوى نفسه على كثير من الحم لا بتين ميمته ؛ وهو إذا خلا إلى نفسه فكم وأممن فى التفكير ، وتربد وجهه وانمقدت عليه كآبة غيقة بنزمج لها خاطر من راه ، وكثيراً ما وافاه صديقه هربدن وهو على هذه الحال ، وكثيراً ما صعه يشمتم بمثل أنين المحزون …

سممه أحد رفقائه فى السفر أثناء تجواله إلى الحاكم وقد تهمض ذات مسباح مبكراً ، يحدث نفسه ، واستمر يفعل ذلك بضع دقائق وهو يلبس ملابسه حتى لقد ظن صاحبه به الظنون ، وحسب أنه قد مسه الخبل بفتة ، تم رآء ساحبه يضع كميه على وجهه وقد أطرق ملياً حتى نهه جرس الطمام فى فناء الفندق فوثب واقفاً وفى وجهه جزن عميق ...

وكان إذا سم أبراهام مفنيًا بغنى قطمة حزينة ، يسأله أن يكتبها له فيترخم سها وبرددها كأنما يجد فيها عزاء لنقسه أو شفاء لهمه .

وكثيراً ما يتأمل في الكون تأمل الشاعر، تارة ونأمل الفيلسوف تارة أخرى ؟ حدث عنه مضيف له في شيكاغو مرة أمه جلس ذات ليلة موزع البصر بين البحيرة المظيمة والسهاء ثم نظر نظرة طوبلة في النحيرة وراح يحدث من حوله عما بيمها من مسافات هائلة وعما توحيه إلى النفس من شمر وسجر ، وعن العلم وما كشف من أبعادها وأحجامها ، وعن الناظر المكبرة وما رجى من فوائدها وما يتوقع من تقدمها به يهريون ويستور ويستور

كل ذلك في.حسن سياق ودفة وصف وصحة فهم .

وكان بيدو شديد الرح أحياناً فيرسل طائفة من النكات واحدة تلو الأخرى ويقص بدض نوادره وحكاياته ، فا يشك سامعه أنه من ذوى النفوس الراضية التي لا تمرس الهم ، ولكن واعيته الباطنة في الواقع مى التي كانت تميل به إلى هسذا تخلصاً مما يساوره من هم ، وكثيراً ما كان يتلمس السلوة في مثل هذه الأحاديث ، وما كان ميله إلى الفكاهة إلا نوعاً من الهرب مما يوسوس به الهم في صدره .

وكان يخيل إلى محده أنه مصيخ إليه مقبل عليه إذ هو في الواقع في شفل عنه بما يهجس في خاطره من قلق أو يمتلج في نفسه من ضيق ، فلابلبت أن يقطع السكلام على محده في صوت عال منسدفها في كلام لا يمت إلى ما يقول بصسلة ؟ وكثيراً ما كان يبعث الضحكة العالية تصحبها هزات من رأسه وقد ساد الصمت بعد الصحب في مجلس من المجالس التي محتوبه ، وليس الموضع موضع محك ، فيمجب المجالسون من فعله إلا من يمرفه مهم ؟ وقد يخرج دفتراً صفيراً من جيبه فيدون فيه بعض كلات أو يقلب صفحاته ثم يسترسل في سرد قصة أو يبعث فكاهة ...

وهو مند حداثته بأنى إلا أن رسل نفسه على سجيها لا يقيد نفسه بشى، ، وما تريده الأيام إلا حرصاً على رغبته فى التخلص من الفيود لا يعنى بمظهر ولا ولا يلازم وضاً من الأوضاع فى ملبس أو مأكل؛ وكان قوى البنية نشيط الحركة لا يركن إلى تمود وذلك دأبه منذكان فى النابة ، وهو فى جميع أضاله تتكشف حوانب نفسه عن طبيعة صادقة كأ نما تتحرك عن إلهام أو تعمل بوحى؛ وتتمثل فيه البشرية فى سذاجها وكالها وفى ضمفها وقومها ، ويلمج الناس فى سجاياء براءة الطلل وتوقع عقله …

وكأنك تقرأ سجايا، في أسارير وجهه ؛ وتحس فيها ما تموده في حيانه من البأساء والضراء فإذا نظرت إلى صورته رأيت شبح حياته الأولى في رأسسه الأشمت ، ولمحت زكانة نفسه في جهته العالية العربضة ، وأحسست طيب قلبه وصفاء طويته ورقة عاطفته ونفاذ بصيرته في عينيه الوديمتين المتسائلتين ، وتبينت صرامته ومضاء عزيمته في أنفه النليظ الأشم ثم أبصرت قوة صدء وشدة تحمله

وروعة استسلامه تختلج كلها على شفتيه الضمومتين المبرتين عن مض الحوادث وطالمتك من هاتيك الملامح فى جملها سذاجة الأطفال وهيبة الرجال؛ ثم تهلل من وراء ذلك كله سر المبقرية الذي يدق عن كل وصف ويسمو علم كل تحليل ...

وكان يلوذ بالكتب إذا فرغ من قضاياه وخاف و اوس همه ، وإن له في الكتب لفنية ومتمة ؛ وقد ازداد شفقاً بشكسبير إذ يرى ومض عبقريته يمس النفس البشرية فينير أكثر تواحبها ، وهو مولم منذ حداثته بدراسة النفس البشرية والغور إلى أحماقها ومن غير شكسبير بهديه السبيل ؟ الذلك كان إذا تناول كتاباً من كتب القانون ساعة أو بمض ساعة ثم ألقاه ، عمد إلى مأساة أو ملهاة من آثار شكسبير فأكب علمها ونسى كل شىء سواها ؛ فإذا أفى علمها فكر وفكر وظل شاخصاً ببصره في ثرى الأرض أو في لازورد السهاء كا عما أخذته عن نفسه حال وكانت له في بعض آثار بيرون متمة ، ومن بيهما قصته العظيمة دون چوان ؟

وهو بين هذا وذاك يقل صفحات التاريخ الدام وصفحات تاريخ بلاده ؛ وبقرأ الفاسفة فيدرس كانت ولوك وفخت وإمرسون وغيرهم .

ومن عجيب أمرهذا العصامى أنه تناول فها تناول كتبالملوم وأخذ يدرسها وقد جمل لها ساعات من فراغه ، فهذا علم النبات له نصيب من جهده وذاك علم الحميوان له نصيب ، ثم هذه الكهرمة تصيب من عنايته حفاً اليس باليسير !

ولكن ما المجب؟ وهل تضيق المبقرية عن شيء ؟ هذا لتكولن ابن النابة الذي علم نفسه ، لولم يكن لخمامي أو رجل السياسة ما قمد به شيء عن أن بكون الشاعر الفحل! أو لو أنه أفرغ إلى الملم جمده وجمل للدراسة والتحصيل وقته لكان لنا منه المالم الفذ أو الفيلسوف المبتدع . وهو في ذلك أكثر الناس شبها بجوت شاعر أالنيا الأكبر ، الذي يجمع بين اللممة الخيالية والنظرة المفية .

وفكر إبراهام فى المسيحية وقلب الرأى على وجوهه فى تلك العقيدة ، وكان شأنه إذ يفكر فيها كشأنه فى كل ما يسرض له من أس ؛ فاستقلال الفكر قوامه والنطق سبيله ، والأحاطة بالوضوع من جميع أقطاره فايته ؛ ثم إنه يقابل بين الآراء ويتقصى تفاصيل كل رأى فى غير تحدز حتى يتبين ما لهذا الرأى وما عليه ، ويخلص من هذا إلى النتيجة التي براها فتكون في ذهنه وانحة كل الوضوح. وكان في صدر شبابه لا يتحرج من إعلان رأيه في هذهالممألة وهي ما يتحرج منها معظم الناس ، ولقد أشيع عنه وهو في نيو سالم أنه كافر ينكر الله على الرغم من تمثله في أحاديثه وخطبه بالأنجيل ومواعظ الأنجيل … ولكنه أخذ يتحفظ في رأيه بمد ذلك فلا يفضى بما يستقد إلا إلى خواسه ، على أنه لم يظهر صماة غير ما يبطن فا يتكلم إلا بما يعلم ، على قدر ما يتفن له من فهم

حدث هرمدن عن صديق لأ راهام كتب عنه وهو في الثلاثين من عمره فقال 

لا لقد كان يركن أحيانا إلى مبدأ إنكار الله ، واقد ذهب في هذه الناحية إلى مدى 
بعيد روعنى ، وكنت وقها حدثاً اعتقد فيا نقوله لى أمى الطيبة ؛ وكان يأنى إلى 
مكان الكتاب حيث كنت أجلس وبعض الفتيان ، وقد أحضر معه الأنجيل 
فيفتحه ويقرأ قصلا منه تم يأخذ في تفنيده »

وحدث ستيوارت أول شريك لأبراهام فقال ٥ لقد ذهب في ممارضة المقائد المسيحية وقواعدها ومبادئها إلى أبعد نما ذهب إليه أى رجل سممت عنه ... وقد أنكر لنكولن دأعا أن المسيح ان الله كما تفهم وتدن الكنيسة المسيحية ، وبعد ذلك بعشرة أعوام علمت من القاضى دافسن أن ابراهام لا يؤمن بالمسيحية كما تأخذ بها الكنيسة ، وليس يؤمن إلا بالقوانين والبادى، والعلل والتتائج »

وحدث آخر عنه فقال « كان يصدق بخانى خلق كل شي. لا أول له ولا أمها به أو له القدرة كلها والحكمة وقد وضع ذلك الحالق مبدأ تتحرك الدوالم طوعا له وتقوم به ، ويعيش الحيوان والنبات على مقتضاء . ويورد لمقيدته حمده صببا هو أنه بالنظر إلى ما في الطبيعة من نظام وانساق نجد أن يجيئها على هذه المصورة الحكمة بطريق المصادفة أدعى إلى المجب بما لو كانت من خلق قوة عظيمة مدرة أحكمها .. إن ما جاءنا من بينة على ما في المسيح من الله قد أنى على صورة ما ، يحيطها الشك ؛ ولكن نظام السيحية كان نظاما جيداً على الأقل »

ومما ذكره كذلك عنه هذا الرأى « إن ما عبر به لنكولن عما برى في هذا الأمر وما يتصل به يخرجه من دائرة المسيعية ؛ ومع هذا فأن مبادئه وما يجرى عليه في أمور حياته والروح المسيطرة على حياته كلها لا تخرج عما يتغني الكافة على عده من المسيعية » وقات زوجه بعد موته « لم يكن احتر لنكولن عقيدة ولا أمل فيا يصدق هادة من تلك الكلمات ، ولم يتصل بكنيسة قط ، بيد أنه مع هذا كان كما أعتقد رجلا دينًا بقطرته . . وكان الدين نوعًا من الشعر في طبيعته ، ولم يكن مسيحيا بالمني المتعارف علمه »

وقال أبراهام مرة إن مذهبه كذهب رجل شيخ سمه مرة يقول عقب اجباع من اجباعات الكنيسة: ﴿ إِنِي إِذَا فَمَلَتَ الْخِيرِ أَحِسَتَ بِالْخِيرِ وَإِذَا فَمَلَتَ الشر أَحِسَتَ بِالْخِيرِ وَإِذَا فَمَلَتَ الشر أَحِسَتَ بِالْخِيرِ وَإِذَا فَمَلَتَ الشر أَحِسَتَ بالشر وهذا هو ديني » ، وذ كر هرمدن رأيه فيه فقال ﴿ ما من رجل يؤمن بالله في قو وَأَنَّ بنيني أَلا نَأَخَذَ تَكُو الله فَي آخَدِ حَياتَه على أَنه بمني إلها عجدا ؛ وفي سنة ١٨٥٤ طلب إلى أن أخذف كلة ﴿ الله » من خطاب كتبه وقرأته عليه لينقده ، وذلك لأن عبارتى كان تشعر بأني أقصد إلها في شيخص وإنه ليصر على أن مثل هذه الشخصية لم يكن لها وجود قط »

وما يسنينا من أسره هذا إلا مبلغ ما فيه من دلالة على استقلال رأيه ، وإصراره على تبين ما يأخذ بما يدع من أمور الحياة كلها ولو كان ذلك الأس هو الحديث بم حرصه في كل شيء على الافتناع والفهم ، ثم تصريحه بما يستقد في غير التواء أو مواربة ، وما ذلك إلا لأن الرجل قد جبل على أن يسير على سجيته ، وأن يممل بوحي من فطرته ، وفي هذا جانب من جوانب عظمته وناحية من دعائم قوته . وعجب بعد ذلك ألا يخلو هذا الرجل الذي يتفلسف في دينه هذا التفلسف ويتدبر فيه هذا التناسف على المجب منه أعظم المجب ، وتجملنا على المجب منه أعظم المجب ، وتجملنا على المجب منه أقل التحويل بؤمن أو من أحمره حيال تناقض ليس من الدهشة منه بد ؛ وذلك أن لنكولن بؤمن أو على الأحراب من الأحجار مثلا ؛ وبرى في بعض الظواهر أمارات خير أو شر مقبل ، كا يفسل بسطاه الناس إذرون مثل ذلك في وفيف الدين مثلا ؛ وبعلن أهمية كبيرة على الأحلام وتوسوس له فيترقب في اطمئنان أو في خوف

عض ابنه كلب مجنون فحمل اراهام الطفل مسافة طويلة إلى إنديانا ليلس

صدق أبراهام بالملامات والأحلام والمجائب ، فذلك أمر يحسه في نفسه ، وليس مرده إلى المقل والمنطق ، وظل مصدقاً بها عمره كله ، يرتقب ما توحى به من خبر أو شر ؟ ولكنه لم يصدق أنها تلوى القدر عن وجهه ، لأنه يؤمن أن كل شيء مقدر على المره من قبل أن يُبرأ ، فلا تجدى وسيلة من صلاة أو دعاء في تفيير ما تجرى به المقادير . يقول في ذلك : « إن كل أثر له سببه ، فالماضى سبب الحاضر سوف يكون سبب المستقبل ، ليس في فلسفتى أن شيئاً يأتى عفهاً … »

واذلك فأنه وإن نظر فى الأحلام وما عسى أن توحيه ، وفى بعض العلامات وما عسى أن بكون ما تنذر أو تبشر به ، لا بأخذ بها فيا هو فاعل من شى ، ، فلن ينبر خطة رسمها ، أو بقبل على عمل ما ، لأن حلماً من الأحلام بوحى بذلك ، أو نذراً من النذر بوسوس به ، أو بشيراً بوى اليه ، فكل أولئك لا يقره عقله ولحكنه على الرغم من ذلك بحس ويتوقع وبخاف ويستبشر ، كاحدث فى آخر بوم من حياه ، إذ أفضى إلى صاحب له أن فؤاده يحدثه يمكروه ؛ وكما حدث إذ تحدث إلى همدن ذات بوم قبل ذلك بأعوام قائلا : هيلي ... إلى لأخشى أن سوف تمان سابتي على صورة مرعبة ! »

أراد الجنوبيون أن تكون كاينورنيا من ولايات الاسترقاق ، وأراد الشهايون أن تكون من الولايات الحرة ، وشايع أهلها الشهاليين فيا ذهبوا إليه ، واحتدمت الخصومة بين الجانبين ، حتى لقد بالم الأمر بالجنوبيين أن رددوا كلة الانسحاب من الاتحاد ، وحتى ظن بعض الناس أن هذا الخلاف الجديد لا بد مؤد إلى انقسام البلاد إلى اتحاد شمالي وأتحاد جنوبي .

كان أهل الجنوب بنظرون في تلق إلى ترايد عدد الشاليين نتيجة لما درته الصناعة والتجارة عليهم من خبر و نتيجة لتيسير سبل الاتصال بين الشرق والغرب بتمبيد الطرق ومد سكك الحديد بما أدى إلى تزوح أهل الشهال إلى الجهات الغربية بمروبها وينساون فيها ؟ هذا إلى أن دعاة التحرير ترداد أصواتهم ارتفاعاً ، كأن لم تكف أهل الشهال عداوتهم السلبية للرق فيريدون أن يقضوا عليه بين يوم وليلة لم تكف أصر الجنوبيون على أن تكون كليقورنيا من ولايات الرق ، فأن سكان الولاية عند الانتخاب للجلس النيافي يقدر عددهم على أساس البيض كلهم مضافا إليهم ثلاثة أخاس السود ؟ وكان الجنوبيون يطمعون أن يعمروا بقاعاً جديدة ، كا يقمل الشهاليون وينشروا فها الرقيق ، فلا أقل اليوم من أن يقروا مبدأ الرق

ق كايفورنيا ؟ وما أجدرهم أن يعظم سخطهم على النابلين لوقوفهم بيهم وبين ما بيتغون؛ وكان الرئيس بوسند هوتياور فاعلن رأيه مؤيدا الشهاليين قائلا في صراحة إن من السخف أن بحمل أهل كايفورنيا على أس لا ريدونه ؟ وزاد رأيه هذا بالضرورة منا المجنوب وملا قلوبهم غيظاً وثورة ؟ ولكن تياور ما لبث أن مات تياور عنيداً بتمسك رأيه ولو أنه بتي لبعد الأمل في التسوية ، وكان نائبه سهل الخلق لا يأبي إذا حزبه أم أن يترك الرأى فيه لن براه أقوى على الخلاص منه ومن عسى أن يدر المبلاد غرجاً من هذه الأزمة ؟ مهذا تلفت الناس يتساملون اشتحد بالماس الخلاف ؟ وكان الرجل في عزلته منذ فشله سنة ١٤٨٤ ؛ وقد تقدمت السي وأخذ الضعف يدب في بدئه ولكنه وقد أهاب به داعى الوطن لم يكن البستطيع أن يتخلف وهو الشهير بصدق وطنيته وقوة حرصه على بناه الانحاد ، فبرز من عزلته يعد يده إلى وطنيته وقوة حرصه على بناه الانحاد ، فبرز من عزلته يعد يده إلى وطنيته وقوة حرصه على بناه الانحاد ،

وأملت عليه مهارنه حالا برضى الجانبين المتنازعين ؟ فلتكن كليفورنيا ولاية حرة كلها وإن كان ما يقرب من نصفها يقع جنوبى خط انفاق مسورى ؟ وف مقابل دلك تفتح للرق أربرونا ومكسيكو الجديدة وهما من البقاع التي لم تستممر بمد استماراً ناماً ، إذا شاءت حكومتاها ذلك بمد تسكومهما ، وإنما يكتني الآرب بتقربر البدأ ؟ بيتى بمدذلك أممان أولهما وجود الرق منذ القدم في منطقة كولومبيا التي تقع فها مدينة وشنطون ، بل ووجود مستودع كبير للرقيق على خطوات من مقر الحكم وهذا عما اشمأزت منه قلوب الأحرار ونأذت نفومهم سنوات طويلة فهو قانون الرقيق الآبقين إلى ولايات غير التي كانوا فيها وكان يقضى الدستور فهو قانون الرقيق الآبقين إلى ولايات غير التي كانوا فيها وكان يقضى الدستور بأعادهم إلى حيث كانوا ، ولكن كثيراً من الولايات أصدرت تشريعات علية تعطل حكم الدستور في هذا الأمن ...

ودأى كابي في أول الأسمين أنه مع الاعتراف بأن كولومبيا منطقة من مناطق الرق إلا أنه يجب أن يوقف بيع العبيد وشراؤهم في الناصمة وفي ذلك ما ترتاح له نفوس الشهاليين وأنصار التحرير على العموم ؛ ورأى فى ثانى الأمرين أن تنفذ الولايات حكم النستور فيماد الآبقون إلى ولاياتهم ولا يحق للولاية التى لجأوا إليها أن تدافع عهم ، وفى هذا ما يرضى أنصار الرق الذين خافوا من تسرب الرقيق إلى الولايات الحرة فراراً من السيودية .

وهكذا بحاول كابي كما فعل فى اتفاق مسورى سنة ١٨٣٠ أن يرضى الجانبين فى اتفاق كاييفورنيا سنة ١٨٥٠ وقد ارتاح الناس فى الشهال والجنوب لهذا الاتفاق حرصًا على الامحاد .

ولكن ارتياحهم وا أسفاه لم يطل ، فلم يلبئوا حتى دب بيلهم الخلاف ، إذ كان اتفاق كايفورنيا على الرغم مما فى ظاهره من عوامل التوفيق بنطوى على أحــ باب قوية النزاع .

كره أهل الشهال تنفيذ حكم الدستبر فيما يتملق بالرقيق الآبقين ، ورأوا في ذلك تمكيناً لارق وهم يعماون على استئصاله ، وكان قد صدر قانون سنة ١٧٩٣ ، بمقتضاه بتمقب مالك الرقيق أو من ينوب عنه طلبته حتى إذا وقع عليها قدم حيث وجدت السلطات ما يثبت ملكيته وبذلك بحصل على أمر مكتوب به يستطيع أن يرجع بالهاريين إلى مقرهم ، ويحكم بفرامة قدرها خميانة ريال على من يضع العقبات في سبيله ؛ ولم يكن للرقيق الفارين حق الدفاع عن أنفسهم وقد احترف سفي الناس تصيد هؤلاء الآبقين نظير أجر معلوم ، وكثيراً ماكان هؤلاء المحترفون يَضعون أيدبهم على أي فريق من السود ممن لا يتبمون أحداً ويقسموت جهد أيمامهم أمهم هم المطاويون؟ وعلى هذا فلن ينفع السود الفرار إلا أن يبلغوا كندا ، وقد وصف الفصصي العظم شاراز دكنز تلك الحال عند زيارته أمريكا فكان مما كاله 3 باسم الرأى العام وضع ذلك القانون ، كان لأى شرطى في وشنطون ، تلك المدينة التي سميت بامم زعم الحربة الأمريكية ، أن يأخذ بناصية أي رجل من السود ويلتي به في السجن وإن لم يرتكب أية جريمة، وحسب الشرطي أن يقول إنه يظن ذلك الأسود من الآبتين ؛ ويمكن الرأى المام لهذا الشرطي أن يملن في الصحف عن هذا الأسود فيدعو مالكه أن يأتي فيطلبه وإلا بيع ليدفع نفقات الحبس ؟ ولنفرض أنه قد تبين أن هذا الأسود ليس علكه أحد أعني أنه حر فالذي يتبادر إلى الذهن هو إطلاق سراحه ، ولكن الحال لم يك كذلك ، وإعاكان بياع ليكون تمنه موضاً لسجاه ؛ وكان يقع ذلك ثم يقع مثنى وثلاث ورباع ؛ وليس للأسود ما يثبت به حريته ولم يكن له ولى ولا ناصح ولا رسول ولا مساهد على أية سورة ولا من أى عمل ؛ وربما كان هذا الأسود ممن خدموًا سنين طويلة ثم اشترى حريته ولكنه هكذا يلق به فى غيابة السجن فى غير ما جررة ولا تفكير فى جرية ، ثم يباع ليدفع نققات سجنه » .

نلك هي حال الفارين حتى سنة ١٨٥٠ ، وكانت بعض الولايات الشبالية قد أوادت أن تشترط أن يثبت طالبوا الفارين السود أن هؤلاء كانوا رقيقاً لم يستقوا قبل قبل قبل المستورسنة ١٨٤٣ قبل قراراً مؤداه أن تدخل الولايات في هذا الثأن عمل غبر دستورى ؟ وأراد أهل الجنوب أن يزيدوا سلطة ذلك القانون البنيض ؟ وعلى ذلك أضافوا إلى مواده بعد اتفاق كليفورنيا ما زادوا به النرامة على من يموق تنفيذه إلى ألف وبال مع الحبس ستة أشهر ؟ وفضلا عن ذلك بكون عرضة للمقاب من لا يلمي طلب المساعدة عند القبض على الفارين .

ولقد ترتب على ذلك أن ازداد الناس نفوراً واشترازاً من همذا الفانون ؟ وبسبب تنفيذه احتدمت المارك بين الشرطة والناس فى بعض الولايات الشهالية ؟ ودخل السجن بعض ذوى المكانة من الأسائذة والأطباء ورجل الدين ؟ وتنبه إلى دعوة التحرير من لم يكونوا يبالون بها من قبل ، وطاف بالناس شمور عام أن الرق لم يعد يطاق وأنه عمل تتبرأ منه الإنسانية وخليق أن يخجل منه كل منصف والا يسكن أولوا النخوة حتى يقضوا عليه .

وفى سنة ١٨٥٤ بجمت مشكلة جديدة عصفت بانفاق كاليفورنيا ولسا يحص عليه إلا أربم سنوات ، وزاراته من أساسه ونلك هي مشكلة كنساس نبراسكا وكانت البلاد قد نقدت منري كلبي منذ سنتين وانطوت حياة الرجل الذي عمل مرتين على حفظ بناء الاتحاد .

وشهد السكونجرس رجالا جدد أبرزتهم السياسة ، فن الثماليين سيوارد وهو من نيوبورك وينتمي إلى وجو، وقد اشهر عمارضته فانون الرقيق الفارن فهيأه ذلك ازعادة أنصار التحرير في النهل؛ ومن الجنوبيين چفرسون ديفز وكان خطيباً مفوهاً رجندياً أبلى بلاء حسناً في الحرب ضد المكسيك؟ ومن الجهات الغربية ستيفن دوجلاس الدى انتخب عن إلينوى لمجلس الشيوخ وكان بلقب المدارد الصفد .

ولف دوجلاس بالمارد على صغر جرمه لعظم قوته وشدة حوله ، فقد كان خطيباً بتدفق حيوبة وبلاغة وهبه الله صوتاً يسمع الآلاف ، كما وهبه جلهاً على الكلام ساعات ، بخرج من الحطبة الطوبلة قد جرد لها عزمه وبذل فيها غاية جهده ، وكأنه أكثر فتوة وأعظم حيوبة منه حين بدأ الكلام ؛ وكان له من قصره واستدارة وجهه وكبر رأسه وثاقب نظرانه وشدة تأثيره فيمن هم دونه ما يجمله قربب الشبه بنابليون ، فلا مجب أن يشته الناس بالمارد فهم إنما يشيرون ألى قرة نفسه وشدة مراسه ؛ وما لبثت الغاروف أن جملته في الكونجرس أعلى الرجال صوتاً وأبعدهم صيتاً ...

كانت كانساس وابراسكا تقال شمالي خط اتفاق مسوري وبناء على هذا الاتفاق لا يسمح بالرق فيهما ؟ فلما أريد تسميرهما والحث على الهجرة إليهما كخطوة محو الذب حملها الشهاليون والجنوبيون مسرحاً للنزاع القائم ينهما فالشهاليون بتمسكون باتفاق مسوري والجنوبيون بريدون ألا يعبأوا به ، وهذه هي المضلة . ويخطو حينتذ درجلاس خطوة برج البلاد بها رجة عنيفة ويزيد مشكلة الرق

وبخطو حينند درجلاس خطوة برج البلاد بها رجة عنيفة ويربد مشكلة الرق تمقيداً ، وبوقد نار الفتنة في البلاد ؛ وكان دوجلاس مقرر اللجنة التي ننظر في مسكلة كنساس نبراسكا في الكونجرس ، فأعلن أن تقييد حرية الولايات عمل بخالف روح الدستور الذي يقرر مبدأ سيادة الشمب ، ويجمل لكل ولاية الحق أن تضع دستورها كما تريد ، وعلى هذا فليترك الأهل كنساس ونبراسكا حربة الاختيار فتكون هاتان الجميتان من مواطن الرق أو من مواطن الحربة حسبا ينتهى إليه رأى السكان ، وحمل دوجلاس السكو بحرس بنشاطه ومهارة على قبول هذا المبدأ وصدرت به لائحة

وممنى ذلك أن انفاق مسورى قد نقض من أساسه ، فلا عبرة اليوم إلا بما يشاء أهل أى جهة تريد الانضام إلى الامحاد ؛ ولقد سرت فى النهال موجة من وتنافس الشهاليون والجنوبيون في الهجرة إلى كنساس تريد كل طائفة أن تكرن أكثر عدداً واغز نفراً ، وأقامت كل منهما حكومة وزعمت كل حكومة النها الجهيمة الشرعية ؟ ورأى حتى أقصر الناس نظراً في همنا نذر التفوقة وشرارة الحرب الأهلية ، واشتد النشال بين الجانبين عند انتخاب المجلس انشر بهي ولجأ الناس من الجانبين إلى النزوير والشف ؟ وقتل في ذلك الصراع فريق من كل جانب وجرح فريق وصارت قد كركنساس بامم كنساس السامية ؟ وظهر للناس أول الأمم أن الفوز للجنوبيين لكثرة عدده ، ولكن جميات في الشال تألفت من أجل هذه الشكلة جمت المال وأحدث به من استحشهم للهجرة وانتهى الأمم بعد عامين بفوز الشاليين وجاءت أغلبية أعضاء الولاية من أنصار التحرير مبذى، هذا الفستور ، ثم إن الولاية سوف تطالب بعد أن يتم وضع الفستور بانضامها إلى الأنحاد ، وسوف تكون مثار راع وأنصار التحرير تكون مثار راع عظم بين أنصار الرق وأنصار التحرير

ومهما يكن من أمر كنساش ، فإن وجه المشكلة الآن هو أن كل ولاية تستطيع إذا شاء شأن تقررمبدأ الرق ، ومرد ذلك كاهو واضح إلى خطوة دوجلاس وما كان دوجلاس ليمجز عن أن يبرر عمله أو أن يتلس له الأوجه القانونية ؟ وإذا عجز درجلاس عن هذا فن بقدر عليه ؟ وإنه لأعلم الناس بومثذ بألاءيب السياسة وأضاليلها يصدر في ذلك عن طبع وعن خبرة ويسسدد الرمية في

ولم يكن اهنهام دوجلاس بتلك السألة إلا جزءاً من خطته التي رسمها وأراد أن بداف سها إلى النابة التي لا برى دومها غاية ، ألا وهى الطفر بالرياسة متى حان الوقت وهو يتحرق شوقاً إليها ويتقطع تلهفاً عليها ؟ ولا يفتأ يتبين السبيل المؤدية مهما كانت وعورة مسالكها ؟ والآن تسنح الفرصة فيقتنصها وهو باقتناص الفرص جد خبير ؟ موه على الناس أنه عكن اسلطان الأنة إذ رد مسألة الرق إلى رأى الأمة ، وأنه يجمل بدلك كلة الشعب هى العليا لا كلة الكوبجرس ؟ وهو

إنما برى فى الواقع إلى كسب قلوب أهل الجنوب الذين كانوا برون من أول الأمر أن بكون لكل ولاية من الحربة ما يحفظ لها شخصيتها أن تتلاشى فى الاتحاد ، والذين بريدون أن يتخلصوا من انفاق مسورى .

وكانت أوشكت أن تنتمي أثناه ذلك مدة بجلس الشيوخ، وانصرف الأعضاء سنة ١٩٥٤ إلى البلاد يدعون لأنضهم تمهيداً للانتخابات الحديدة بوكان دوجلاس نائباً عن شيكاغو في شمال إلينوى ، فذهب إلى هناك يدعو لنفسه، ولسكن هاله من رآه من غضب الناس عليه ، فهو أبيا بولى يجد من الناس إعمالاً عنه ، بل إمهم كانوا بجهونه بالسوه من القول ويظهرون له ماكانوا بضمرون من حقد ومقت . وإنه ليجزع ويستوني عليه الحنن إذ برى الرايات في شيكاغو منكسة في هامات السفن ، ويرى الجدران وعلها عبارات صارخة تلقع فليه ، ويسمع النواقيس تجليل في الجوفى نغمة حزينة كأنما أصبحت المدينة في ماتم شمى وهو يحاول أن يخطب الناس ولكنهم برعدون في وجهه ويسلقونه بألسنة حداد ؟ وتهاوى لكنهم على أشياعه وهم بيهم قلة ، حتى برغموه على الرحيل وقد امتلاً قلبه علهم غيظاً كا امتلاً منهم كداً .

وينتهى بالسير إلى سبر بجفيلا ، ولو كان يسم النيب لتحول عنها ، فقي الله الدينة سوف يأفل بحمه ويبمد ببنه وبين غايته ؟ وكانت المدينة غداة وصوله إليها بحرج بالناس إذ كانت في موسم سوق من أكبر أسواق الزراعة ؟ ولقد خيل إليه أن و وجود مثل هذا الحجم الحاشد فرصة ؟ ووقف يخطب الناس ثلاث ساعات وختم خطابه بقولة و عامت أن مستر لنكولن أحد سكان هذه المدينة بريد أن يرد على خطابى هذا وإلى لآمل أن يغمل ذلك » ، وكان لنكولن في جولة من جولاته الفصائية في الحاكم مع الفاضى ديفر حين بلته نباً هذا التحدى ، وكان قد آلك و صابقه ما فعله دوجلاس بشأن مشكلة كفساس .

كان هذا التحدى الذى أعلنه درجلاس هو الذى بهض بإراهام ليعود إلى السياسة ثانية بمدأن انصرف عنها سنوات ؛ والحق أم كان على أهبة ليحول وجهه السياسة بسب مصلة الرق ، نلك المصلة التى باتت محمل في تضاعيفها الخطر كل الخطر على وحدة البلاد ؛ وإغا عجل هذا التحدى عوده أو كان السب المباشر لتلك المعودة ، ومتى كان أراهام رهب التحدى أو بنكص على عقبيه إذا دعا داعى المنزلل ، ولا سيا إذا كان المتحدى هو دوجلاس ، وكان محديه أراهام على هذا التحومثيراً له فهو بتجاهله ويترفع إذ يذكره فلا يشير إليه إلا بقوله «مستر لذكولن الحد سكان هذه المدينة » ؛ ولم ينس لنكولن ما كان من منافسته إياه بين يدى مارى كأغا أولع هذا الرجل بمنالبته فلا يحب أن تفلت منه فرصة دون منازلته أو التعرض له .

وقد صفت سنوات خمل على انصراف أبراهام عن السياسة فقد انصرف عها سنة ١٨٤٩ عقب انتهاه عضويته في الكونجرس، ولم يعرف عنه اشتفال بالسياسة في تلك المدة ، اللهم الإخطابه في رئاء هنرى كلبي سنة ١٨٥٧ إذ أعد ذلك اشتفالا بالسياسة ! وكانت سنة ١٨٥٧ هي السنة التي قوى فها نفوذ دوجلاس والتي بات ضها الحزب الديمقراطي بتحمس له وبعلن عليه آمالا كبارا ...

وبخطو دوجلاس خطوله الشهيرة سنة ١٨٥٤ ، فيفدو اسمه على كل لسان فى طول البلاد وعرضها وهو بين مادح بغلو فى مدحه وقادح لا ينهاون فى قدحه

وإننا لنرى فيا فعل دوجلاس ليكسب عطف الجنوبيين مهارة الرمية ؟ كا نلمج فيا قال الدفاع عن موقفه أمام التهاليين حذق السياسي وعمى فكرته وسمة حيلته ، وكم في الحياة له من نظراء من نظراء أستاذهم الأكبر مكيافل . لا يحيدون عمها ولا يفوسهم شيء من نفاصيلها ودقائها كأنما عاد أستاذهم نفسه يصرفهم ويوجههم ؟ واقد رع دوجلاس في هذا المفهار فإنه ليجمل الفاية عنده

كل شىء ، ولا عبرة بعد بالوسيلة ، وهل كان مثله من السذاجة بحيث بتمسك بشرف الوسيلة وبرعى جانب الفضيلة فيؤدى بذلك إلى فوات الفرسسسة وضياع الناية ؟

وكان لنكولن صريحاً لا يعرف المراوغة ، ولا يعليق الالتواء ، فهل كانت له طاقة بمناضلة ذلك الفزم الماكر المجاتل ؟ وأى عود عليه اليوم من طوله والسألة مسألة مدافعة بالحجيج ومقارعة ، وليست مسألة مكافحة ومصارعة كماكان الحال يوم لف ذراعه الطويلة حول أر مستريج وألق به على الأرض ؟ ... إن الفرق بين الرجلين هو الفرق بين العابيمتين ، فهذا ماكر عمال غامض كالبحر ، وذلك بسيط صريح كوجه السهل ...

وكان حزب الهوجز يومئذ في الشال في أخريات خطواته إلى الفناء؛ بيما كان يولد حزب آخرسيا خذ عما قريب مكانه هو الحزب الجهورى ؛ وكان لنكولن هو الرجل الله المكانه الله أنظار أهل سبر مجفيلد ليكون لسانهم في الحزب الجديد ؛ لهذا ولما اشتهر به بينهم من خلال أكروها ، لم يجدوا من هو أقدر منه على مدافعة درجلاس ؛ وهكذا التنتي الرجلان من جديد في عمالك عنيف ، ولم يلتنيا منذ كانا نائمين في محلس القاطمة

وقف دوجلاس يخطب ، وكان وهو فى ســفر جرمه قزم أو كالقزم مارداً جبارا برأسه الضخم ولسانه الذى لا يقف ونشاطه الذى لا يفتر ، ودهائه الذى لا ينتخلع عنه ، ومهارته التى لا تفيب ولا تتخلف مها تمقد الموقف والتوت مذاهب الكلام ...

ولقد کان دوجلاس فی الحق من أقوی الرجال فی عصره ، إن لم یکن أشد مهم جیماً قوة ، وکان الحزب الدیمقراطی بیاهی به ویفخر وهو یعتقد آن لم بین بینه و بین کرمی الریاسة إلا خطوات مع أنه لم یکن قد جاوز الاربمین بهد

أخذ مخطب وبدافع عن رأبه في حماسة وكياسة وإنه ليشمر أنه يطلق آخر سهم في كنانته ! وكان محور دفاعه أنه يسمل على توطيد سلطة الشعب، وكانت العبارات ممسولة والحجج تلقى في روع السامعين ألا سبيل إلى رفضها إذ لم ببد ثمة من سبيل إلى فقضها بدأ خطابه بقوله إنه لا يتوخى إلا الحن ولا رائد له إلا الصدق ، فإذا أحس مستر دوجلاس خطأ فيا يقول فأنه ليسره أن رده خصمه لساعته إلى السواب ؟ ولقد استفل دوجلاس هذا الحق وجمل يقاطمه بين حين وحين ليلويه عن قصده وليلبس عليه الأمر حتى ضاق لنكولن بتلك القاطمة فصاح قائلا : ﴿ أَمِهَا السادة إلى لا أستطيع أن أنفق وقتى في مساجلات ، وعلى ذلك فأنى آخذ على نفسى المسؤولية أن أحق الحق وحدى فأعنى القاضى دوجلاس بذلك من ضرورة تلك التصحيحات المنيفة »

وأخذ بعدها يشكلم والأبصار شاخصة إليه والسكون شامل على شدة زدهام المسكان ، والخطيب الرتجل لا يعرف اضطراباً ولا اعوجاجاً ، يهدر كالسميل لا يصرفه عن وجمه عائق ، وكأنما يتعلق عن وحمى فاسمه الناس من قبل يقول مثل هذا السكلام ولا رأوه ببين كهذه الأبانة ، وإنه فى حركاته وإشاراته ونبرات صوته لموفق توفيقاً ما شهد الناس مثله قبل هذا .

وفرغ من خطابه وهو فى قلوب قومه أوضع قدراً مما كان ، ومنافسه مبتشى رئم البصر موزع الفؤاد بين كلمات الاستحسان تنثر على صاحبه كاينتر الرهم وكلات الاستهجان تصوب إليه كا تصوب السهام ونظر فإذا هو بما أدلى من حجج كالمنكبوت اتخذت بيتاً ؛ ولم يبق فى قلوب الناس أثر لما ردده من عبارات مصولة بدور حول سلطة الأمة إد لم يترك له أبراهام دليلا إلا سفهه وأظهر للناس ما يقوم عليه من جهرج وما يستتر وراه من طلاه ؛ ومهذه الخطبة فتح لنكولن قصلا جديداً فى تاريخ حياته وقطع شوطا كبيرا بحو الرق عوض عليه ما فإنه بسبب ما من من الركود ، وذلك لأن نوضوع الكلام كان يتصل بأس عظم

الخطر يشغل الرأى العام في الشهال والجنوب ، ولأن منافسه كان من الدين يحسب لهم الناس ألف حساب .

ورأى أسحاب النكوان أن يذهب إبراهام في إبر دوجلاس أيبا ذهب ليرد عليه كلا خطب الناس ؛ وذهب لنكوان إلى بيوريا بعد ذلك بائني عشر يوما ، وقد أعد خطبة مكتوبة وبدأ دوجلاس في بيوريا كما بدأ في سبر بحفيلد واستمر يخطب ساعات ثلاثاً ، ورد لنكوان في المساء فاستغرق خطابه مثل هذا الزمن ، ويشهد الذين سموه في الرتين أنه كان يوم ارتجل أعظم شأناً وأعمق في نفوس سامعيه أثراً ؛ حقاً لقد كانت خطبته المكتوبة أحكم بنا، وأحسن نسجاً ولكنها لم تكن أكثر من سابقتها سحراً …

قال إراهام رد على دوجلاس قوله إن من الامنهان لاهل نبراسكا أن نمترهم غير جديرين بأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم « إنى أسلم أن المهاجر إلى كنساس ونبراسكا جدير أن يحكم نفسه ولكنى أنكر عليه الحق في أن يحكم شخصاً آخر بفير رضاه ذلك التخص » ؛ وكانت عبارته هذه كاثرمية القائلة فهي تهدم ما بني درجلاس من أساسه ولا تدع الحلك الذي زعمه من دفاع عن سلطة الأمة وتيمة . .

وقال إبراهام فى رده على ما زعمه دوجلاس من أن الحكومة إنما أقيمت لصالح البيض لا اصالح الزيرج ( إنى أوافق على ذلك من حيث ما هو واقع في ذاته ولحكنى أرى فى هذه الملاحظة التي سافها التاضى دوجلاس ممنى هو عندى مفتاح تلك الذلطة الكبرى التي فعلها فى قرار نبراسكا إن كان ثمة من غلطة كهذه وأما ندل على أن القاضى لا يقوم فى ذهنه ما بريه أن الزنجى إنما هو إنسان، وعلى ذلك فليست تقوم فى رأسه ضرورة وجود المنصر الخاتي إذا أراد أن يشرع له ( وعالم جاء فى خطابه عن قرار نبراسكا قوله ( إن هذا القرار يؤدد حياد الحكومة ولحكنه ينطوى فى الواقع فى جانب انتشار الرق على حاسة لا يسمى إلا أن أمقها والكنم ينطوى عليه الرق فى خانه من جور قبيح ، وأمقها لأنها تسلب نظامنا الخمورى الذي نسوقه مثالا للمائم من أزه الحق فى هذه الدنيا ، وأمقها على الأخورى الذي نسوقه مثالا للمائم من أزه الحق فى هذه الدنيا ، وأمقها على الأخور بن شريعة ضد المبادى والشخص الأنها تدفع كثيراً من رجالنا الأخيار إلى حرب صريحة ضد المبادى والمستورية عند عده الديادى والمستورة عنده الله عنه من الراحال الله عنه من الراحال المنابع عليه الراحال المنابع من الراحال المنابع عليه الراحال المنابع عليه الراحال من رجالنا الأخيار إلى حرب صريحة ضد المبادى والمدين ويستورة عنده الله عنه المنابع والمنابع المنابع والنا الأخيار إلى حرب صريحة ضد المبادى والدين المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنا

الأساسية للحرية المدنية فهم توجهون انتقادهم إلى وثيقة إعلان الاستقلال مصرين على اعتقادهم أنه ليس ثمـةً من مبدأ حق تقوم عليــه أعمالنا فــا هناك إلا الصلحة الشخصية ؟

وقال لنكولن في تلك الخطبة الشهيرة ﴿ إنْ مبدأ حكم الشمب نفسه مبدأ حميم ، حميم بلا أقل ريب وسيفلل إلى الأبد محميحاً ؛ ولكن إذا كان الرنجي

إنسانا السنابقدرما في البدأ من محة رى أننا إذا حرمناه من أن محكم نفسه إنما تحطم بذلك مبدأ سيادة الشعب ؟ حيمًا يحكم الرجل الأبيض نفسه مإن ذلك في رأينا هو مبدأ سيادة الشمب ؛ ولكنه حيمًا يحكم نفسه ويحكم في الوقت ذاته رجلا آخر فأن ذلك بكون أكثر من سيادة الشعب قهو الاستبداد ؛ ليس في الناس من يتوفر لديه الخير إلى حد أن يحكم غير. دون رضا. ذلك النبر ؟ هذا هو البدأ الأول والم فأ الأمعن لنظامنا الجهوري »

واستمع إليه إذ يأسر لب السامعين بقوله ﴿ إِنْ رِدَاءِنَا الْجَمُهُورِي قَدْ عَلَقْتُ بِهُ الأقذار وجَّر في التراب ذيله ؟ ألا فلنصل على تطهيره مما علق به ، دعونا ترجع إلى الماضي فنفسله في روح الثورة إن لم نستطع أن نفسله في دمائها »

ذلك منطق ان الفاية وتلك آياته البينات وهو الذي نشأ كما رأينا عصامياً لم يعلمه أحد ؟ إنما يصدر الرجل عن طبع ويترجم عن فطرة مثله في ذلك كمثل غيره من أعلام البشرية وقادة القافلة في طريق الأنسانية ...

وماذا عسى أن يقول دوجلاس رداً على هذا مهما كان ما أوتى من فصاحة وما رزق من فطنة ؟ أنظر إليه يمشى على استحياء فيتقدم إلى خصمه فيسلم إليه سيفه وقد مهره الحق؟ قال دوجلاس وهو تومئذ من هو ، يخاطب لنكولن ﴿ إِنْكَ لِتَمْهِم مَسَالُةَ مَنْمُ انْتَشَارُ الرَّقِ فِي الأَرَاضِي أَكُثرُ ثِمَا تَفْمِلُ المَارِضَةُ كَلَّهَا ف الكونجرس ، ولستُ أستطيع أن أظفر بشيء من مجادلتي إياك في هذا الأمم ولقد وضمت في طربقي هنا وفي سبرنجفيان من المتاعب ما لأيضم مثله رجال المارضة في الكونجرس مجتمعين ١

وإنا لنستطيم أن نمود بالسبب في نجاحه في هذه الخطبة إلى صفاته الأساسية التي فطر علمها وفي مقدمتها تبين ما يمرض له والأحاطة به جلة وتفصيلا ثم النفاذ إلى جوهم، ، والاسمانة بذلك على توضيح ما ريد أن يقول فى بساطة وبسر مع توخى الصدق والأمانة كما يفعل حين ينهض للدفاع فى المحكمة ، هذا إلى لقانة مجيبة يمخر بها فى سرعة الصواب من الخطأ والحق من الباطل ، وذهن منطق مصقول كمانه المزان الدقيق رى باللمحة أنهذا الرأى عليه شباب الشك وذ كعليه نورالية بن

وعمل درجلاس على الفرار من أليدان فطلب إلى لنكولن أن يقطما حبل ذلك الجدل؟ وأجابه لنكولن إلى ما يربد، وهكذا انتصر ابن الأحراج وفر ابن آوى ولكن كان ذلك إلى حين فلسوف يلتقيان عما قريب في صراع يتضاءل أمامه هذا الصراع.

وانصرف دوجلاس ولكنه قبل أن ينصرف أبي إلا أن يأتي بما يدل على طبمه ، فقد نقض المهد وألق بعد ومين خطأباً جديداً حاول فيه أن يدافع عن آرائه ولم يستطع لنكولن إلا أن يظل عند كلته فما كان هو من ينقض عهداً قطمه على نفسه .

ولقد كان لانتصار أبراهام على درجلاس السياسي الملحوظ السكانة أثر بعيد فى حياته ، وازدادت ثقة ابن النابة قاطع الأخشاب فى نفسه فأخذ يشتد طموحه ويحتسد بصره ، واطمأن عامل البريد وفتى الحانوت بالأمس إلى مكانته فى نفوس قومه اليوم .

## لنكولن والرق

حيها بلغ لنكولن نبأ نجاح دوجلاس فى حمل الكونجرس على قبول رأيه فى مشكلة كنساس نبراسكا وإصدار اللائحة الشهيرة بذلك ، كان فى جولة من جولات عمله فى الحاماة ؟ ويشهد من سحيه يومئذ أن وقع ذلك القرار كان عظم الألم فى نفسه ؟ لقد غلل مسهداً طول ليله يتفكر فى موضوع ذلك القرار ومنزاه وفى السباح أفضى إلى أحد زملائه بقوله « أقول لك بادكى إن هذه الأمة لا يمكن أن نبيش ونصفها رقيق والنصف الآخر أحرار » .

وظل لنكولن ربيع سنة ١٨٥٤ في مجواله كما نطلب عمله حتى عاد إلى سبر مجفيله ؛ وكان بينه وبين دجلاس ماكان من محمد وترال

بسبب مشكلة الرق خاصم أراهام دوجلاس ، وبسبب تلك الشكلة سيعود أراهام من المجاماة إلى السياسة ليكون عاى الحرية الأكر ؛ وبالوقوف في وجه الرق ستسمو منزلة أراهام في قومه وبمظم فيهم خطره ويلتمع في أفق السياسة بحمه ، وبقضاء الرئيس المكولن على الرق سيندر بطلا من أبطال أمريكا وعلماً من أعلام الانسانية

وما كان لرجل مثل أبراهام أن ينبه فى الناس شأنه إلا لصلته بقضية من قضايا الأنسانية ؟ أما الدوافع الشخصية والأطاع الدنيا فلرتك مما يتفتح له قلب مثل قلبه ولا مما يمتد إليه بصر كبصره .

كانت تقع عينا الصي أبراهام لنكوان على نفر من هؤلاء السود أحياناً وهو مع أبيه في الذابة فتأخذه الحيرة من أصرهم والشفقة والرئاء لهم ؟ ولن تبين له كلات أبيه سبب شقاء هؤلاء السود ولم كانوا كدواب الزراعة في نظر البيض ؟ فهل كانوا كذلك لأجهم سود فحسب ؟ ومن أن جيء جهؤلاء السود ولم كانوا سوداً ولم يجملهم سوادهم أذلة ؟

ولن ينسى أبراهام رحلته إلى نيو أورليانر فى أول شــبابه وانقباض نفسه وانكدار خاطره إذ رأى جوعا من هؤلاء السود فى الأصفاد يحشرون إلى حيث

منذ ذلك اليوم استقر في أعماق نفسه كراهة الرق ، وفي ذلك اليوم قال كلته وهو يشير بجُـ مم نده ﴿ لَنْ قدر لِي نوماً أَنْ أَسدد ضرباتي إلى هذا النظام فسأضرب بشدة » ؟ وكأنما شاءت الأقدار أن تربه ما رأى عن قصد ليكره الرق منذ حداثته كا بكره الأخيار الصطفون منذ نشأتهم الكفر والفسوق والمصيان. ومتذثلاثه عشرعاما من نومه هذا نوم سماعه بلائحة كنساس كتب أبراهام كتاباً إلى أختصديقه سبيد يصف رحلة له على صفحة المسيسيجاء فيه ﴿ وَفَ تَلْكُ الْأَتْنَاءُ كنت تلقاء مثل جيل على ظهر القارب يصلح لأن أنا الفيه لأرى كيف نؤثر الظروف في سمادة الأنسان ؟ اشترى أحد السادة البيض اثني عشر زُنجياً من جهات مختلفة في كنطكي ؛ وكان بسبيله إلى الجنوب ومنه زنوج، وقد سلكوا كل سنة في سلسة؟ وكان يدور غل صغير بمعصم اليد البسرى لسكل منهم ، ويوثق بسلسة صميرة تنتهي إلى السلسلة الكبيرة على مسافات تدع بين الواحد ومن يليه بعض القراغ ، فكانوا أشبه حالا بسمكات في مثل عددهم تعلق بحبل الصائد كل منها في شمس ؛ وكانوا على مثل هذه الصورة ينتزعون إلى الأبد من مجالي طفولتهم ومن أصدقائهم رمن آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم وفيهم من انتزعوا كذلك من زوجاتهم وأولادهم ، ليساقوا إلى رق أبدى ، حيث لا تقل ضربات السياط من يد سيدهم فوق أجسادهم لهيبًا عنها من أي يد أخرى ؟ وفي مثل هذا الوضم وهاتيك الظروف التي ماحسبناها بادىء الرأى إلا عزنة لنفوسهم ، كانوا أكثر من على ظهر القارب مرحاً وأكثرهم فما يندو من أمرهم سمادة ؛ أما أحدهم وقد كانت جريمته التي من أجلها بيع فرط محبته وولوعه نزوجته ، فكان لا يكاد يدع المزمار من يده أو بمل ألحاله فيه ، وأما الآخرون فكالوا يرقصون ويتنون ويتبادلون النكات ويلمبون ألمابًا مختلفة بالورق من وم إلى وم ؛ ألا ما أصدق قول القائل إن الله يسكن الربح من أجل الجذوذ » وفي عبارة أخرى إنه يجمل أنسس الظروف الأنسانية محتملة في حين أنه لا يسمح لأسمدها أن تكون أكثر من

وهو اليوم في الخامسة والأربعين من عمره لا برال يمقت الرق من أعماق قلبه الأنساني الكبير، ولكن المسألة ليست اليوم مجرد عاطفة بل هي مسألة سياسة ؟ وهو اليوم ينظر إليها من ناحيتها الساطفية والسياسية جميماً ، يتألم قلبه أشد الألم كما فكر في حال الرقيق ولكنه حذر من الدعوة إلى التحريرلا يميل إلى أصحابها كل اليل لأن سياسهم المتمجلة المتحسسة تؤدى إلى فصم عمرى الاتحاد وذلك ما محامة أشد الخوف فأن المحافظة على بناء الاتحاد لا نقل عنده أهمية عن القضاء على الرق

إذاً فليقتصر اليوم على الوقوف فى وجه الداءين إلى مبدأ السهاح بانتشار الرق وهؤلاء هم الدعوقراطيون حتى تحين الفرسسة التى تحسكنه من العمل الحاسم ثم من الفسرية الفاضية .

تألم انكولن من قرار الكوبحرس في مسألة كنساس نبراسكا ألما شديداً كما أساءننا القول فقد كان قبل هذا القرار فضلا عن كراهة الرق كرها شديداً لا يفتأ يفكر في هذه المصلة ويدبرها في رأسه وإن كثرت في المحاماة مشاغله ؟ عدت عنه چون ستيوارت فقال إه ينها كان وإبراهام في طريقهما ذات بوم أثناه جولة من الجولات القضائية سنة ١٨٥٠ أي قبل قرار الكوبحرس بأربعة أعوام قال له وهو يحاوره « لفكولن ! إنا مقبلون على الوقت الذي حوف فكون فيه إما من دعاة التحرير جيماً أو ديموقر اطبين جيماً » وفكر ابراهام لحظة ثم قال في لهجة التأكيد « إذا ما جاء ذلك اليوم فقد جمت له عزى الأني أعتقد أن معضلة الرق في يتجع فها بعد ذلك مساعي التوفيق »

وكان يكره لنكولن دائمًا ما ترخمه الجنوبيون من مبررات لتمسكهم بالرق فلا يفتأ برد على مزاحمهم بمما يدحضها ، وإنه لحريس على أن يلزم جان الحق والأنصاف فيا برد به لتكون لحجيجه وقمها الطيب في النفوس كما هوشأنه في كل ما يقول كما أنه حريص على الأبانة والوضوح والسهولة ، تجد خير مثال الذلك في قوله « نما أن أهل الجنوب يقولون إن رقيقهم أحسن حالا من اللمال المأجودين عندنا ، ألاما أقل إدرا كهم ما يقولون ؛ ليس لدينا طبقة دائمة من الأجراء فند خس وعشرين سنة كنت أنا نفسى أجيراً ؟ وإن أجبر الأمس ليعمل اليوم لحسابه وسوف يأجر غيره ليمعلوا له غداً ؟ إن الرق والتقدم من طبيعة الجاءة المكونة من نظراء ؟ وعا أن الممل هو العبه المشترك في هذا الجيل ، فأن محاولة بعض أهله أن يلقوا بنصيبهم من هذا العبه على عوائق الآخرين لهي النكبة الخطيرة التي يقدر لها الدوام ، وهي في أصلها نكبة تنتقل في الجيل كله فأذا حصرها الرق في طائفة منه فأنها تصبح بذلك نكبة مضاعفة يصيب اللهمها عباده والاسل الحريمة إن أنه يبمت الأهل في النفوس ، أما العبودية فلا أمل فيها ، والأمل لقوة عجيبة في جهود الإنسان وسعادته ، ويدرك هذه القوة مالك ارقيق نفسه ومن ذلك كان نظام العمل بين الرقيق ، فأن العبد الذي لا تستطيع أن ندفعه بالدوط ليقطع خسة وسبعين رطلا من الألياف اليوم إذا أنت دفعته ليقطع مائة ووعدته أن شدفع له أجره على هذه الزيادة فأنه يقطع مائة وخسين فقلد أحللت الأمل على العصا ، ولعله لم يخطر ببالك أنك بقدر ما تكسب من فائدة مهذه الطريقة قد تركت نظام الرق إلى نظام العمل الحر »

وكان بحس ابراهام أن قضية الرق ترداد خطراً في وضعها بوماً بعد بوم مجد مصداق ذلك في هذه العبارة وقد نطق بها في جاءة من خلاله سنة ١٨٥٤ قبيل منازلته درجلاس قال يصف الفكرتين ، فكرة الرق وفكرة الحرية لامثلهما كثل وحشين كل منهما على مقربة من الآخر ولسكن برتبط كل منهما في سلسلة و يحال بينه وبين الآخر ، ولسوف يكسر أحد هذين المدوين اللدودين أو الآخر سلسلته وما ما و عندئذ بوضع حد للمسألة »

ولن بزال منذ قرار نبراسكا بملن سنخطه على الرق فأل ذات بوم عن امتلاك الرقيق، « أنه أكثر أنواع الملك في العالم بربقاً وغوراً وغروراً ، فأذا تقدم شاب ليخطب فناة فإن أول سؤال بتلى عليه كم من الرقيق يمتك ويسأل هو كم تمتلك فناته ؛ إن حب امتلاك الرقيق يبتلع كل امتلاك آخر ، ألا إن الرق لظلم صادخ عظم وإنه لجرعة قومية فادحة » .

وأبدى المنكولن تسجيه ذات بوم قائلاً ﴿ إِنْ مِنْ السَّحِبُ الْا تَرَى الْحَاكُمُ سَقُوطُ حق الرجل في متاع له سرق منه ، واسكنها ترى أن حقه في نفسه يسقط بمجرد

أن يسترق هو »

من هذا ومن كثير مثله يتبين انا إلى أى مدى كان انسكولن عدواً للرق وإلى أى مدى كان يمده ظلماً وإنماً ، وقد رأبنا ما كان منه أثناء محادلته دوجلاس في خطبتيه في سبر مجفيلد وسيوريا .

ولكن أبراهام على الرغم من هذا الكره برى كا رأى جغرسون قبل ذلك بسنوات أن مشكلة الرق ه كالدث عسكه من أدنيه فلا نستطيع أن نظل ماسكيه ولا نستطيع أن نظلقه ونضمن السلامة ٤ فأه بخشى أن يؤدى التطرف في دعوة التحرير إلى انسحاب الجنوبيين من الانحادقيهار بناء الوحدة وتكون الطامة الكبرى على البلاد ؛ وكل همه الآن أن يظل الرق منحصراً حيث هو فيقوى الأمل في فنائه وما ما أن يسمح بانتشاره في مواطن جديدة فلا أمل مع هذا في فنائه .

لذلك راه في موقف دنين بعد خطابه في بيوريا فلقد أنجب به دعاة التحرير وبلغ من إنجابهم أن دعوه ليكون قائداً لجاعهم ، ورأى لتكون أنه إن أجابهم إلى ذلك أغضب الذين يقصرون همهم على ممارضة قرار السكو بجرس لأنهم يخشون من دعوة التحرير أن تفصم عمرى الانحاد ، وإن رفض دعوتهم أغضبهم هم وإنه ليشار كهم عاطفتهم وإن كان يخالفهم في سياسهم كما أنهم خصوم لدوجلاس وإن عددهم لزداد يوماً بعد يوم ؟ ولم يحد أراهام نخرجاً من هذا المأزق إلا الهرب مؤتنا فذهب في جولة من جولات عمله في الحاماة .

والواقع أن لنكولن المحرر الأكر في غده بخشى أشد خشية من دعاة التحرير اليم لأنه برى في عملهم إذ ذاك ثورة في غير أوالها قال برد على أحسدهم « إن المقاومة الدامية أمن بعد خطأ من أساسه وهو عمل غير دستورى بل إنه خيانة ، في الديموقراطية التي تحكم فيها الأغلبية عن طريق الانتخاب العام وفق القانون لا يوجد مكان لتلك الثورة ... فإن شئم أن نثوروا فليكن ذلك خلال صناديق الانتخاب »

أراد أبراهام على أثر انتصاره على دوجلاس أن يخطو خطوة جديدة في مضار السياسة وطمع أن ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ وأمل بذلك أن يمود إلى وشنطون ، ولم بك برى نفسه دون دوجلاس مقدرة ومكانة وهو قاهمه على أعين الناس في أمن له عند الناس خطره ؛ وكان قد انتخب في تلك الأثناء عضواً في مجلس مقاطمة إلينوى ولكنه ما لبث أن استقال منه وأخد يدعو لنفسه ليختار عضواً في مجلس الشيوخ الولايات .

وفرحت مارى بذلك بعد أن لبثت خس سنوات طويلة نترقب اليوم الذى يعود فيه زوجها إلى السياسة ليخطو فيها خطوة أو خطوات بحو الهدف الذى لا رضى له هدماً دوله .

وكان منافس إبراهام فى الظفر بعضوية الشيوخ شيلدز ، ذلك الرجل الذى تحداه إلى مبارزة السيف قبيل زواجه من مارى أسا كتبه لنكولن عنه يومئذ فى إحدى الصحف وعده إهانة له ؟ وهكذا يمود الرجلان إلى البارزة ولكن فى صورة أخرى ابس يجدى فها طول القراع ولا قوتها على حل السيف .

وكان أعضاء مجلس المقاطمة هم الذين ينتخبون عضو مجلس الشيوخ ، وكان مجلس مقاطمة إلينوى بومنذ بجمع أعاطاً من الرجال فرقت بيهم الأهواء وباعدت الآراء ، ففهم بقايا حزب الهوجز الذي يمقتون التطرف وفهم الديموقراطيون من أنصار مبدأ انتشار الرق ومن معارضى قرار نبراسكا ، وفهم غير هؤلاء وهؤلاء ممن تقديد سياسهم وفق ما يقوم في رؤوسهم من الآراء في مسألة الرق .

كان المنافس الجديد تنفق سياسته مع سياسة المكولن وإن كان ديموقراطياً من الرجهة الحزبية ... وهكذا يذرق لنكولن طعم الفشل صمة أخرى .

ولكن الفشر هذه الرة لم يبلغ من نفسه ما بلغه في الأيام السابقة ، فهو اليوم مطمئن إلى نصيبه من رضاه الناس وإلى حظه من النفوذ والصيت ؛ واقد قابل الأمر، بدون اكترات لولا ما أظهرته زوجته من حنق وغضب ، على أنها ما ليثت أن رضيت وسكنت ثورتها ، ذلك أنها كانت تسكاد ترى رأى العين ما ينتظر زوجها من مستقبل عظم ...

ولم يصرفه الفشل عن السياسة كما كان عسياً أن يفعل في ظروف نمير هذه ؟ فقد عرف أن فشله يومند إ تا يرجع إلى أسباب لا يستخدى لها ، ومن أهم تلك الأسباب ما فعله دعاة التحرير فلقد حشروا اسم لنكولن على غير علم منه في مصديهم وراحوا يباهون به الأحزاب ، ولفد أدى هذا إلى انوعاج كثير من الديوقراطيين إذ حسبوا أنه مال إلى الطفرة في مشكلة الرق ؟ كذلك أنكر عليه الهوجز أن يتحرف عن سياسته القائمة على الجذر، ولقد كانوا يحبون منه اكتفاءه بمقاومة انتشار الرق ، أما أن يميل إلى التحرير فجأة فيممل مع التطرفين على القضاء على الأجرا ما لم يجنه فأصابه من الخذلان ما أسامه ...

لا جرم أنه اليوم رجل سياسة أكثر منه رجل محاماة ، ولا جرم أن ممضلة الرق قد صار لها المكان الأول من همه فهو لن برجم حتى ينفس عن صدره بما يفسل في هذه المصلة التي صارت المحور الذي ندور عليه سياسة الامحاد ، والمقدة التي يتوقف على حلها مصبر البلاد ؛ وإنا الذي فيه الرجل اللهي يتطلبه الموقف شأنه في ذلك شأن عبره من عظاء الرجال الذين يظهرون في فترات الزمن ليم بهم للتاريخ وسيلة تحركه ، إذ يصبح التاريخ ولايه الرجل العظام والفكرة المظيمة ، فأن يتمثل العظام الفكرة المظيمة ، فأن يتمثل العظام الفكرة وبمزجها بنفسه حتى يقدم لا يلويه شيء عن الغابة فيصل إليها أو جائك دونها ويذر لن يعده أن يتم ما يداً ...

على أنه كان في سنه يومئذ قد وصل من الحاماة إلى أوج الشهرة ، فكان وهو في السابعة والأربيين الرجل الذي يظفر في مهنته بأطباق الناس على توقيره وإجماعهم على التسليم له بالنبوغ وطول الباع وسمة الخبرة ، هذا إلى ما انفرد به من سجايا جملته بينهم وكأنه أكثر من أن يكون منهم !

ولا في له فيا توافى من أسباب المنظمة تلك الخصلة التي لا تقوم عظمة بدوبها والتي تجمله يظهر بين الناس وفيه شيء يحملهم على إكباره طائمين أو كارهين ؟ شيء بحسونه وإن كانوا بجهارته ، شيء ميشه ذلك السر المحيب الذي نسر عنه بقولنا روح الرجل المنظم والذي يسميه بعض الناس الحاسة ويسميه بعضهم الأخلاص ويسميه آخرون الأيمان والذي هوفي الحق مزيج من هذا كله لا ندري كيف يتم ، مزيج بنبض به قلب المنظم ويجرى في نفسه جريان اللم في عروق ليف بين الناس من وهبوا الذكاه الحاد والمهارة الفائقة ولكنهم حرموا تلك المنطبة في المتعلق في المتعلق أن ترقوا بأنفسهم إلى مستوى أعلى من مستوى غيرهم من عامة الناس؛ ومهم من يعظم ذكاؤهم ويحس قاومهم قبس من ذلك السر الحجيب فأذا هم غير الناس ، ثم إذا هم فوق الناس .. ومن هؤلاء النفر ذلك المجوب فأذا هم غير الناس ، ثم إذا هم فوق الناس .. ومن هؤلاء النفر ذلك وعلى دليل من طبعه ، ذلك الرجل الذي لا يذكر لأحد عليه يداً والذي تنكرت الدمان القاطع على أنه جوهر لا مظهر ...

ونشاء الأقدار أن تقوم عظمة أمريكا على كاهلى رجلين من أبنائها درجا فى مدرج الشعب وبرزا من صفوت العامة وهما جورج وشنطون وأبراهام لتكولن ، أما أولها فيرفع القواعد ويقم الصرح ، وأما الثانى فيمسكه أن ينهار ؛ وتكون بذلك عظمة أمريكا عظمة ذات أصالة إذ لم تنشأ عن تقليد أو تستند إلى بهرج من سلطان زائف ، ويكون صرحها كالجبال التي هي أوناد الأرض لا كالبناء الذي يجوز أن يجت من قوق الأرض ...

مضت الأيام تسير بابن النابة سيراً ممجلا وثيقاً ليؤدى رسالته ولمله أشرف من حاضره على ما يمده له الند القريب ؟ أجل لمله أخذ يدرك أن مشكلة الرق مفضية به حمّا إلى خطوة واسمة يخطوها غداً فيترك في تاريخ بلاده ما تذكره به الأحيال ، اقراً كتابه هذا إلى صديقه سبيد تقع فيه على مدى اهمامه بتك المشكلة

وتنمين كشراً مما كان يجول في نفسه نومئذ قال المك لتعلم أني أكره الرق كما أنك توافق أن الرق خطأ في ذاته فليس تمة خلاف بيني وبينك إلى هذا الحد ؛ ولكنك تقول إنك تفضل أن ترى الأتحاد وقد انفصمت عراه قبل أن تتنازل لارقيق عن حقوقك المشروعة وبخاصة إذا كان هذا التنازل إذعانا لإلحاح من لا مصلحة لهم ف ذلك ؛ ولست أعلم أن أحداً يدعوك إلى ذلك التنازل ولست على اليقين أدعوك إلى هذا ؟ وإني أصارحك ياصديق أني أكره أن أرى هؤلاء الساكين يصطادون ويوضمون في الأغلال ويماديهم إلى حيث يجدون النصب والمناء ولكني أعض على شفتي وأثرم الصمت ؟ في عام ١٨٤١ قنا مما وحلة عمل سفيحة ما، منخفض في قارب بخاري من لوسفيل إلى سان لويس ، ولملك تذكر كما أذكر أمه كان على ظهر القارب عشرة أو اثنا عشر عبداً مقرنين في الحديد ، ولقد كان هذا المنظر مبعث عدال دائم لي ، وإني لأحس شيئًا مثله كليا لست نهر الأهابو أو أية جهة من جهات الرق ؟ وخلاف الجيل منك يا صديق أن ترى أني لا أهم بذلك الشيء الذي ينطوي على قوة تكربني والذي لا بفتأ يسب لي الكرب ؟ الله كنت حرياً أن تنبين إلى أي مدى يخنق سواد الناس في الثمال مشاعرهم لسكم يستطيعوا أن يحتفظوا بولامهم للدســـتور والوحدة ؛ إلى أعارض انتشار الرق لأن رأى وشموري يؤديان بي إلى ذلك ، وليس هناك ما يجبرني على السمل بخلافه ، فإذا كان هذا هو مبمث الخلاف بيني وبينك فلنختلف إذاً ؟ تقول لو أنك كنت الرئيس لأرسلت جيشًا على المتمسكين باتفاق مسوري في انتخابات كنساس ؛ وتقول إنه إذا انتهت الانتخابات هناك إلى جانب الرق فيجب أن تقبل ولايةً وإلا وجب حل الاتحاد؟ وكذلك تقول إنه لو انتهت الانتخابات إلى جانب الحرية فأنك كمييعي تفرح لذلك ، ويقول مثل هذا الكلام كل ذي دمائة من مالكي الرقيق ولست أشك في إخلاصهم ، ولكهم لن يسلكوا في الانتخابات مسلسكا وفق ما يقولون ؛ إن اطرادنا نحو الأنحطاط يسير قبا أرى سيراً ممجلا ؛ الله بدأنا أمة بأعلاننا أن الناس جيماً خلفوا متساوى ، وتجدنا نفول اليوم خلق الناس جيمًا متساوين إلا الزنوج ، وسيكون قولنا في المستقبل خلق الناس جميمًا متساوين إلا الزنوج والأجانب والكانوليك ؛ ولأن بلننا هذا المدى. فسأفضل

الهجرة إلى دولة أخرى لا مدى حب الحربة ، إلى الروسيا مثلاً حيث يتخذ الاستبداد صورة سهلة ، خالية من النفاق » .

ويقص صديقه هر دن قصة جديرة بأن نتيبها هنا لنتيين كيف بهتم أراهام اهناماً كبيراً بالمنى المظهم وإن جاء في أم صغير ، وانرى مبلغ حرصه على مقاومة الرق ؟ قال هر ندن « حدث أن ذهب زيجى من سبر بحفيلد إلى نيو أوراياتر ولم يصطحب معه أوراقه التي تثبت عتقه ، فاستوقف هناك وألق به في السجن ليباع عما قريب فيكون ثمنه أجر إقامته في السجن ؛ وفزعت أمه إلى لنكولن وإلى فذه بنا إلى حاكم إلينوى وكلناه في الأمر فأظهر لنا أسفه الا يستطيع أن يقدم لنا معونة حسب القانون ، فهض لنكولن قائلا في لهجة تم عن التأكيد : أقسم لك بالله أيها الحاكم لأجملن الأرض في هذا الأتحاد أسخن من أن تطأها قدم أراهام عالم لوزيانا فلم بك أحسن حظاً عنده منه عند سافه ؟ ولم يعدم أبراهام حيلة فقد افتتح أكتباباً عاماً لجم عن هذا الثلام الزنجي وسرعان ما اجتمع لهيه الملم قدفه إلى حاكم لوزيانا وأعيد الغلام إلى أمه في الثمال ه وما قصد أبراهام الملم قدفه إلى حاكم لوزيانا وأعيد الغلام إلى أمه في الثمال ه وما قصد أبراهام الملم الداما إلا التشهير بالرق والتنديد مهذا الظلم النظم "

وكان بوحى إليه ذهنه المنطق المجيب وبعد نظره فى قياس الأمور ما عسى أن تنتجى إليه مشكلة الرق وكأنما كان يشرف من حاضره على مستقبله ؟ كان يتتحد أنه بالحروج على اتفاق مسورى لم يعد هناك أمل فى الأبقاء على أى اتفاق يقام ؟ وسيادى أنصار الرق فى غيم حتى يخرجوا على الدستور نفسه ، ولكن الوطنيين المتسكين بالدستور لن يقروهم على ذلك فيكون ثمة صراع عظم بين الجانبين وفى هذا الصراع يجتث الرق من جذوره فنا له بعد من قرار ؟ ولسوف تأتى الحيادث مصدقة لما رى ولسوف يكون هو بطل الصراع ؟ والذي يقتلم الرق من جذوره .

وان يضيره اليوم ألا بصل إلى مقمد الشيوخ ، بل ربما كان الشر في أت يظفر بهذا القمد ، فلقد كان له بعد فشله هذا جولات سوف يكون لها خطرها في حياته ؛ جولات سوف تنتهي به إلى رباسة الاتحاد فلم ببق على الدرب إلا مسحلة . وكثيراً ما يبتئس المره إذا فانته فرصة كما عا أعلقت بفواتها مسالك الفوز من دوله ولا يدرى أنه ربما كان الخير فى فواتها ؛ والحياة مليئة بالأمثال حافلة بالمبر ، والمظاء وحدهم هم الذين لا يلويهم فوات الفرص ولن تبتئس لفواتها نفوسهم ، بل إنهم ليحمون على الشدائد ويستمرون على الكفاح ويستشمرون اللذة فى النصر كا يستشمرونها فى ركوب المسماب إلى ذلك النصر ، ولن ينقص منها ما قد يصبيهم من خذلان .

واند كان انتكولن من هؤلاء البواسل الأففاذ الذين لا يحفلون بالصماب ، والذين لا يحول بينهم وبين وجهتهم خذلان مهما عظم ؟ بقى فى سبر تجفيلد بمد فشله ليكون فى الدينة زعم الحزب الحديد الذى كانت تستقبل البلاد بومثذ مولده ؟ وهل كان غيره فى المدينة تجتمع عليه القلوب والأهواء ؟



وانتشرت الدعوة إليه في إننيوى كما انتشرت في غيرها من الولايات ، ودعا أنصار الحزب الجديد فيها إلى اجباع تمهيدى بتدارسون فيه الأمم، وبمحددون الغابة وبسددون إلىها الوسيلة .

واندقد هذا الأجاع في مدينة ديكانور وشهده لنكولن فيمن شهد من رجال السياسة المرزن وأدل إليهم رأبه وإن كان لازال من الهوجز ، وفطن انجتمعون إلى سياسته التي لن يتحول عها والتي تتلخص في أصمين ! مقاومة انتشار الرق والهانظة على كان الاتحاد ...

وانضم هم ندن إلى الحزب الجديد وتحمس له ؛ ودعا أنصار الحزب إلى مؤتمر مام يمقد فى مدينة بلومنجين لاختيار ممثلي الحزب فى الولابه ؛ وكان لنكولن فى جولة من الجولات القضائية فوضع صديقه هم ندن اسمه فى فائمة الداعين إلى المؤتمر دون أن يرجع إليه ، ثم أرسل إليه ينبثه بذلك فجامه برقية منه قال فيها « لاضير . إمض قدما » ، وبذلك وافق أراهام على الانضام إلى الحزب الجديد وأصبح عضواً من أعضائه . واحتدد رجال هذا الحزب في بلومنجين لينظروا في أحم هم وأدلى أبراهام برأيه فقال لمن حوله « دمونا نجمل حجر الزاوية في بناء حزبنا الجديد هو قرار إعلان استقلال أمريكا » وهو بريد بإعلان الاستقلال ذلك الحادث التاريخي الذي ظهرت به الولايات المتحدة أمة مستقلة في هذا العالم وكأنه يشير إلى ما يتضمن الاستقلال من معاني الوحدة والأخاء والحربه والمساواة ، تلك المبادى، التي جملها رجال الثورة شمار ثورتهم ؛ وأصدر المؤتمرون قرارهم بعد أن اختاروا ممثلي الحزب في الولاية فقالوالا أجمنا أمها أننا نستقد وفق مجارب وآراء رجال السياسة المبرزين جيماً من كافة الأحزاب في السنوات الستين الأولى لحكومة الإتحاد ، أن المؤتم يحرص على جميع الحقوق الدستورية لأهل الجنوب يعتقد كذلك أن المدالة والأنسانية ومبادى، الحرية - كا نص عليهافي إعلان استقلالنا وفي دستورنا القومي وما نتوخاه لحكومتنا من بقاء ودوام - تستدعى أن بكون تنفيذ السلطة بصورة عما انتشار الرق في الولايات التي تمد حرة حتى الآن ه

وإنا لنرى سياسة لنكولن واضحة تمام الوضوح في هذا القرار الذي أعلنه المؤتمرون ؛ وفي ذلك يتضح الدليل على أنه كان عداة المؤتمر الرجل اللهي ينبض عبادئه كل قلب ويتحرك إسمه كل لسان ، ومحن إدا نظرنا إلى مبادى، الحزب الوليد في الولايات جيماً بحدها لا تختلف كثيراً عما جاء في قرار رجال إلينوى وبمبارة أخرى بجدها لا تختلف كثيراً عن مبادى، لنسكولن ، وفي ذلك دليل جديد على عبقرية الرجل وصدق نظرته وأصالته ...

ونظر أبراهام فأذا رجال المؤتمر على انحادهم في الناية يختلفون في الوسيلة التي يسلون بها إلى غايتهم ، وإذا هم باعتبار ما سلف من أمراهم فئات متباينة الآراء ، وإنه ليخشى أن يؤدى الاختلاف على الوسيلة إلى ضياع الغاية ، بل إلى طمس ممالم الطريق وركوب الظلام وفي ذلك سوء المنقلب ، وإنه فيتنحرق شوقاً أن يرى هؤلاء القوم وقد اجتمعت على الوسيلة كلم م كما اجتمعت على الغاية ، إمهم إذاً لفائزون وإن لهم لمأسام بهون عنده كل عسير ، ثم إمهم لخطب فادح لا بعليفه المتسكون بارق من أهل الجنوب ...

وتجاوبت أرجاء المؤتمر باسم لنكولن ؟ وراح المؤتمرون بتصابحون لنكولن ...
لنكولن ... تريد أن نسمع لنسكولن ! وما كان له أن يتخلف وهو الحطيب
المدى سهيب به مثل هانيك المواقف وتوانيه عبقريته كلا أحست نفسه جلال الحادثات
وكأعا أحس لنكولن أن هذه ساعته وأنه يوشك أن يخطو خطوة واسمة بحو غايته
السكبرى لذلك ما لبث أن وثب من مكانه ووقف فهم وقعة الخطيب وهو لا يدرى
أول الأسم ماذا يقول ؟ وسكنت الأصوات بعد جلبة ، واستقر الرجال بعد أن كان
بعضهم من فرط الحاسة والتطاع عوج في بعض ...

وقف الخطيب أول الأمن صامتا كأغا أغلقت من دونه مسالك القول، والناس بنظرون إلى قوامه السمهرى وقد مال برأسه إلى الخلف و برز بصدره إلى الأمام، والتمت عيناه وتشكلت أساريره بما فى نفسه ، فبدت فى مظهر بقصر عن وصفه معنى الجال ؛ وصفه أحد الحاضرين فقال «كان فى نلك للحظة أوجه من رأت عيناى أبداً » .

وتكلم فأذا الستمعون كأجهم رجل واحد ، لا اختلاف بيهم ولا جدال ، وقد سرت إليهم من الخطيب مؤجة قوية من السيحر ، وسرى إليهم منه نيار شديد من الحاسة وهو رسل فيهم القول بجمع بين العاطفة جيئاً فتغيض عيون ، وبلتمع الدقول ، والأمثلة تبهج النفوس ؛ وكانت تشتد العاطفة حيئاً فتغيض عيون ، وبلتمع البرهان آرنة فتصفق الأكف حق تكاد تدى، وتنطلق بالحتاف الحناج حتى توشك أن تبح ، و روق الثال أو على النكتة بين هذا وذاك فتجلحل الأقواء بالمستحكات والخطب يامب بالأمثدة ووسهوى الشاعر ، ويتدفق لا يكل منطقه ولا تفتر حاسته ولا يضمف صوته ، والساممون مأخوذون عن أنفسهم عابقول حتى اقد ألتى مندو بو السحف أقلامهم وأقبلوا بمقولم وقلوبهم عليه يحرصون ألا تفومهم كلة من هذا السحم الحلال ... وصفه أحد الستمين فقال لا لم أعمل قبل فلت فهم الفصاحة الأنسانية فعل الكهرباء كما فعلت فصاحة لنكولن خطيب ملت فيهم الفصاحة الأنسانية فعل المكوباء كما فعلت فصاحة لنكولن وحين ، وكانوا بثبون من أمكامهم مهوضاً على أقدامهم أو فوق القاعد بين حين وحين ، وكانوا بثبون من أمكامهم مهوضاً على أقدامهم أو فوق القاعد بين حين وحين ، وكانوا بشبون عن مبلغ ما أثرت كله في عقولهم وقلوبهم بصيحات طويلة وجين ، وكانوا بهرون عن مبلغ ما أثرت كله في عقولهم وقلوبهم بصيحات طويلة وجين ، وكانوا بهرون عن مبلغ ما أثرت كله في عقولهم وقلوبهم بصيحات طويلة وجين بقيمة هم قاليديم عليه المستحد على أهدامهم أو فوق القاعد بين حين وعانوا بهم قبل مقال أله من عقولهم وقلوبهم بصيحات طويلة وجين بقيمة هم قاليديم عيدات طويلة وعين بقيمة هم قاليديم عيد

ذلك أين الذاب قاطع الأخشاب ؟ ذلك هو النجار هدية الأحراج إلى عالم المدنية ، قد هيأته الأدرار لرسالته فبعثته من موطنه قوياً قوة الطبيعة لا يعتربها ضمف واضحاً وضوح الشمس لا يحجها غيم ، ولكنها أودعت في نفسه مسر المنظمة رهيباً عميقاً خافياً عن الأبصار نحس النفوس تلقاءه بمثل ما يحس به من منف في مدخل الغابة .

أوضع فى خطابه سياسته فلم يترك مجالا للبس أوشك ؟ وكان إلى التحدير والأندار أقرب منه إلى التفاؤل والتمنى ؟ حدر الناس أن يشتطوا فيؤدى شططهم إلى انسجاب أهل الجنوب من الاتحاد فأنه ليعس أن فى الجو مثلاً يسبق الماصفة وأنذرهم أن يهاو توا أو يتخاذلوا فتذهب ربحهم وتضيع أصواتهم بدداً ؟ وهو فى كل ما ترجى من القول صريح كا عظم ما تكوير المعراحة واضح كا تم ما يكون الوضوح .

تمرض لمسألة كنساس فقال فى قوة اليقين وفى جلال الحق ه ستسكون كنساس حرة » ؛ وكانت الولاية لم تستقر بعد على وضع والصراع فيها بين أنساد الوق وأنسار الحرية على أشده ، وذكر السامهين أن الخروج على انفاق مسودى والسباح بابتشار الرق وراء الحد الفاصل مفض حها إلى جعل الرق مسألة قومية عامة ، ولذاك فإنه للفوز أبداً أو الهزيمة أبداً ، فإنه ليشمر بترايد قوة أنسار الرق، مقبل بيا بتراخى الداعون إلى مقاومة تياره ؛ وكان يبدو منه فى خطابه ما يبدو من رجل مقبل على موقف حاسم فى تاريخ حياته ، فنى نبراته رئين الأخلاص ، وفى مقاطمه وابتداءات لهجه اليقين وبينات الحرص الشديد على أن يتدير النستون كلامه ، وعلى وجهه علامات الاهمام حيناً ، وأمارات القان حيناً ، ومخابل الحذر والحوف واللهفة أحياناً ؛ وكذلك العظيم إذا تكام كان كلامه من وجدانه ومن لبه ، وكانت حراته خفقات جوانحه ووثبات قليه ...

ونقد تنبأ ذلك الرجل المثلم فذكر للناس أن مسألة الرق لن محل حتى تنعمى إلى أزمة تجتازها الأمة بفضل مسلابها وقوة إرادتها ، فأن تلك الأرادة متى أوقطت اجتاحت الصماب ؛ وكأنه كان يتطلع من وراء حجب النيب على ماينتظر البلاد من حرب أهلية ضروس وامنزجت في قلوب السامين الحاسة لما يقول الخطيب بالوجل الذي يلقيه في روعهم بما ينذر ، فلقدت اشتدت في الجنوب الحركة التي ترمى إلى الانسحاب من الانحاد حتى بانت خطراً قريباً يحسب له حسابه ...

وحدث أن كان مولد الحزب الجديد في نفس السنة التي كانت تختار فيها البلاد رئيساً حديداً للولايات وهي سنة ١٨٥٦ ، فكان النشاط السياسي بذلك مضاعفاً ، وأحس الناس جيماً أن مسألة الرق قد أصبحت القطب الذي يدور عليه هذا النشاط السياسي فألقوا بالهم إليها على نحو لم تساف بمثله فترة في تاريخ البلاد. وكان مرشح الجمهوريين هو كابق فريمونت ، وكان أول مرشح للحزب الوليد كما كانت الانتخابات يخوض هذا الحزب الوليد كما كانت الانتخابات يخوض هذا الحزب مركمها . . . ورشح الحزب لمنص نائب الرئيس ، بليام ديتون من ولاية چرذي

الجديدة ، ولكن أهل سبرنجفيلد وأهل إلينوى أرادو' أن يكون لنكولن من رشح لهذا النصب ...

ورشح الديموقراطيون للرياسة بوكانان وهو من ولاية بنسلةانيا ؛ وقد حاول دوجلاس بكل ما في وسعه أن يظفر بهذا الترشيح ولكن بوكانان تفلب عليه وظفر تنأييد أغلبية أنصار الحزب

وظهر فى الميدان حزب ثالث باسم حزب أمريكا وهو فى الواقع بقية الهوجز وقد رشحوا للرياسة فلمور ، وكان نائباً للرئيس تياور سنة ١٨٤٨ ...

واشتدت المركة بين الأحراب ، وكان مدار الدعاية اليوم قضية الرق وموقف كل حزب منها وما يسترم أن يفعل إذا قدر له الفوز ، وهكذا يشسمل الاتحاد إحساس عام أن هذه القضية أصبحت المحور الذي تدور عليه سياسة البلاد ...

وأعلن الجهوريون أثناء المركة مبادئهم وعملوا على إذاعها في طول البلاد وعراضها و.وداها أنه لا الكونجرس ولا أي بحلس غيره في أية مقاطمة ولا أي فرد من الأفراد ولا جماعة من الجماعات ، لا أحد من هؤلاء جمياً يملك أن يجمل المتعاد الرق أمراً مشروعاً في أية بقمة من بقاع الولايات التحدة ؟ وذهب الجمهوريون إلى أكثر من ذلك فقالوا إن الدستور قد جمل للكونجرس سلطة الحمير وف واجبه عند تنفيذ

هذه السلطة أن مقضى في الولايات على ﴿ التوأمين الباقين من عهد الهمجية وهما مدد الروحات والرق »

أما الديموقراطيون فلم يعلنوا آراءهم وانحة في المشكلة كلها ، وإعا أعلنوها وانعية في مشكلة كنساس نبراسكا فقالوا كما قال دوجلاس إن لأهل الولايتين أن يقرروا ما إذا كانوا بأخذرن بالرق أو ترفضونه ؟ وترى من ذلك أن قرار كل من الحزمان بناقض الآخر ، ومن هنا كانت المركة بين انرق والحرية

وقد اختبر لنكولن في ولايته فيمن اختيروا من هيئة انتخاب الرئيس؟ وراح ببذل أفصى جهده في الدعوة لمرشح الجمهوريين أينها حل ، وتكام كشيراً ولدو بالرق كثيراً ، سد أنه كان لا يففل عن تأكيد رغبة حزبه في الحرص على كبان الأنحاد

وكان أنصار الرق من أهل الحنوب ومشايدوهم من الشباليين ينشرون في طول البلاد وعرضها مبدأ دوحلاس الخلاب وهو نقرير سيادة الشمب ، ولن يكون ذلك إلا أن يترك الناس أحراراً في نظرهم إلى الرق ، وكانت كنساس حتى ذلك الوقت لا زال يتوزعها أنصار الرق وأنصار الحرية وكان النضال بينهم فيها عنيفاً ، كل يطمع أن ينتصر مبدأه

ومما يذكر من فكاهات لنكولن في ممركة الرياسة هذه أن فاجأه أحد المتممين في جهة من الحهات بسؤال أراد به أن ترعزعه فقال الحقاً با مسترلنكولن أنك دخلت هذه الحية أول ما دخلت عافي القدمين تسوق أمامك عدداً من الثيران؟ ٩ وأجاب لنكولن « إن لدى هنا «دستة» من الرجال على الأقل يشهدون بصحة هذه الواقمة إذا كان اثباتها أمراً ضرورياً في القضية التي يحن بصدرها ، وتحميل لنكول فقال إن ما ملغه من مكانة إعا كان تُوة من تحار الحرية ؟ وعلى ذلك أليس محقاً في أن يمنت الرق الذي توبق الروح ويستذل النفوس في صفوف السود والبيض جيماً ويمحد الحربة التي يبلغ الرء في كنفها ما يُطمح إليه من رفعة ؟ وختم خطابه بقوله « نمر سنتكام في سبيل الحرية وشد العبودية طالما يتيح لنا دستورنا حربة الكلام حتى لا تشرق الشمس على هذه الأرض العريضة ولا يُتزل النيث ولا نهب الربح على رجل بقسر على مالا يؤجر عليه من عمل ٧ ، وكان يستطيع أن يقول على رجل يسترق ، ولكنه لم يزل حريصاً لا يحب أن يندفع في محاربة الرق إلى حد الجهر بالتحرير

و بحلت المركة الانتخابية عن فوز بيوكانون، ولسكن بحاح الحزب الديمو تراطى كان ينطوى على مدى الضمف ، فأن ثلث عدد أصوانه انضم إلى الحزب الجديد الدى كان يتلو على حداثته الحزب الفائر في عدد الأصدوات ؟ حتى لقد اعتقد السكتيرون أن الفوز الحقيق إعا كان للجمهوريين ، ولولا الحوف من دعوة التحرير وسرعة انتشارها في البلاو وشدة إشفاق الجنوبيين وأنسار الرق في النهال مها لجاز أن كانت تأتى نتيجة الانتخاب يومنذ بخلاف ما انهت إليه ...



## 

ما ثبتت أن بدرت في البلاد بوادر الطامة الكبرى ، فقد تلاحقت الأحداث وجرت الشائمات بالنسفر وانبعث الآحن والحزازات وتنابذ الناس وتباغوا ، وأصبح بأسهم بيهم شديداً ، فا هي إلا رجفة ثم ينفجر البركان و تزارل البنيان . وكانت أولى تلك الأحداث ما وقع في مجلس الشيوخ ، فقد كان في المجلس رجز بدى سمر وكان أستاذاً للقانون بجاسة هار تارد وتلقي المم أثناء شبابه بأوربا وقد عرف بقوة الجنان وزلاقة الاسان وتوقد القريحة وكان ممن يكرهون الرق أشد كره ، فحل في قوة وجرأة على قرار براسكا وأهاب بالناس أن بتمسكوا بانقاق مسورى ، وكانت لهجته لاذة وحجته قاطمة وعبارته مقدعة ، وقد تهكم شهكر قاسياً على أحد الأعضاء وهو المدءو بنار وجمله سخرية الساخرين ، فلما كان ذات يوم بدها جالساً إلى مكتبه في المجلس يكتب في سكون إذ هجم عليه أحد ذات يوم بدها جالساً إلى مكتبه في المجلس يكتب في سكون إذ هجم عليه أحد ذات سوم بدها حي أم رأسه بمسا غليظة نفر على الأرض صمقاً ... وظل بعد ذاك سنوات يقاسي آلام العلة من هذه الضربة .

وكانت هذه الضربة فى الواقع أولى ضربات الحرب الأهلية ، فأهل الجنوب بدل أن يستنكروا هذه الفعلة هثلوا لها واعتبروا صاحبها بطلا جدراً بالأعجاب وانترقير ، وقدم له جماعة من الطلبة عدا دات رأس من الذهب ، أما أهل الشهال فلك أن تتصور مقدار ما بلنسته الفعلة من نفوسهم وما تركته من الفيظ فى صدورهم فذاك ما لا ينهض لتصوره كلام .

رجاءت بعد ذلك قضية دردسكوت، فمكانت حادثاً رج البلاد من أركامها وبن كان هيناً في ذاته ؟ وذلك أن عدداً من المبيد رحلو؛ مع سيدهم إلى ولاية من الولايات الثمالية الغربية ، وكان فهم عبد ذكى رزق حفاً من التعلم ويدهى دردسكت ؟ أدرك أنه وراه الحد القاصل بين ولايات الرق والولايات الحرة أى حد انقاق مسورى ، فرفع أسمه إلى القضاء بطلب أن بتمتع هو وأسرته بالحرية ما دادوا في ولاية حرة ...

واكن هذا العبد كان يحمل ومن معه بالقوة من جهة إلى جهة فصار ينقل قضيته من محكمة إلى محكمة وحجته أنه ظفر بالحرية فسلا ، إذ كان وراء خط انقاق مسورى ، ولذلك فأن نقله بالفوة إلى الحانب الآخر من خط الانفاق أى إلى الجهات الى تأخذ بالق لا يذهب عنه حريته لأنه انتزع رغم أنفه .

وكان دردسكت في الواقع يمثل ملايين المبيد فقضيته قضية الرقيق جميماً فما يجوز عليه يجوز على كل زبجي في البلاد ، رمن هنا جامت أهميتها ؟ ثم إنها وقعت في وقت كانت نتصارع فيه الآراء والمبادى، وأذهان الناس جميماً متجهة إلى ما عسى أن تفضى إليه ممضلة الرق ، ولو أن هذه القضية قد جاءت قبل ذلك لما كان لها مثل ما انفق لها الآن من خطر .

انتقلت القضية من محكمة إلى محكمة حتى وصلت إلى المحكمة العليا للولايات ؟ ربصف دردسك موقفه في إحدى الراحل في كتيب تداولته الأبدى ونقلت عنه المحف حتى بات حديث البلاد كلها وعما جاء فيه قوله « قال القاضي إنني وفق تلك القوانين كنت حراً كالكي على سواء أثناء أن كنت في الينوى وفسكنسن ، وكان لى أن أجعل من الرجل الأبيض عبداً لى كما يجملني عبداً له ؟ وشعرت بالأسف لأن أحداً لم يقل لى مثل هذا الكلام وقت أن كنت هناك ، وقد استشمرت الفرح إذ حسبت أن القاضي سمبني الحرية ؟ ولكن القاضي تـكام بعد هنهة فقال إنه بمجرد أن جاء بي مالكي إلى هذه الناحية مرى خط انفاق مسوري ذهب حق في الحربة ، وعدت أنا وأطفالي وأسرتي متاعاً من التتاع فحسب ؟ وأحست القسوة في أن رسم البيض خطأ من صنع أيدبهم على سطح الأرض على حانب منه لا يكون الرجل الزنجي رجلا بأي حال وأنهم يبقون ذلك سراً فلا يطلمون أي زنجي عليه حتى يمودوا به إلى هذا الجانب من الخط ، واذلك لم أجد بدأ من الالتجاء إلى الحكمة المليا ... با إخواني في الإنسانية ، هل فيكم من يستطيع مساعدتي يوم الفصل في القضية ؟ ألا يتسكلم أحد كلة من أجل في وشنطون ولو لم بكن له علمها من أجر إلا دعوات رجل أسود وأسرته ؟ لست أدرى ما ذا أفعل؟ ولست أملك إلا أن أصلى وأدعو الله أن يتحرك قلب كريم بالشفقة على فيفعل لى ما لست أستطيع أن أضله لنفسى ، وأن تعلن المحكمة العليا إذا رأت الحق في جانبي للناس هذا الحق ...

وبات الناس ينتظرون حكم المحكمة وقلومهم مليئة بالأشفاق على هذا الرنجى الفرد الذي مجاوبت البلاد كلها صدى كلانه مفسمة بالرثاء له ، ثم إن قرار المحكمة لن يكون إلا حكما في قضية الرق كلها ، وكانت المحكمة العليا هي التي نفسر ما يختلف الناس فيه إذا كان اختلافهم على دستووية قاون من القوانين وقولها في ذلك الفصل ...

وقفت الحكمة بحكم لم يكن للناس في البلاد حديث غيره زمناً لفرط دهشهم منه ولأهمية مغزاه في تلك الظروف ومؤدى هذا الحكم أنه ما كان لأى زنجي أن رفع قضيته أمام محكمة من محاكم البلاد كما يضل الرجل الأبيض وأنه لبس تلكو بحرس ولا لأى مجلس من مجالس الولايات أى سلطة نخوله أن يمنع أى شخص من أن بمود رقيقه من الولايات الحرة إلى ولايات الرق وايس لأحد أن يتدخل بين مالك الرقيق ورقيقه في أى جهة من الجهات . .

ومنزى هذا الحكم أنه يجمل اتفاق مسورى اتفاقاً غير ذى موضوع ، لأن مالك الرقيق يمقتضى الحكم حر فيا يفعل برقيقه فى أية ولاية من الولايات ما كان منها فى هذا الجانب من خط اتفاق مسورى أو فى ذلك . وكذلك يقضى هذا الحكم على قرار نبراسكا الذى يجمل لمجلس الولاية الحق فى تقرير مبدأ الرق فى الولاية أو رفضه فرد المسألة الآن إلى مالكي الرقيق أنفسهم ، وفى هذا وحده من معنى حاية الحكمة العليا لملاك الرقيق فى البلاد ما حق لأهمل الجنوب أن يعلغروا فرحاً به ...

أما أهل النهال فكان الحسكم في نفوسهم غمة وفي حلوقهم شبعي فلا حديث لهم أيها تلاقوا إلا ما ينطوى عليه من ممان ، وأدرك الشهاليون أن قد أزفت الآزفة واقترب اليوم الذي يحتسكم فيه أنصار المرية وأنصار الرق إلى السيف ، فقد أعلن المجنوبيون أن على الشهاليين أن يذعنوا للحكم وإلا انسحبوا هم من الاتحاد ، وكانوا يتهمون دعاة التحرير بأنهم هم الذين دروا هذه الفضية وأن دردسكت ما عمل إلا بوحهم ؛ وأيفن لنكولن أن الحوادث تؤيد ما ارتأى ، ولدله كان يحس بينه وبين نفسه أن قد اقتربت الساعة التي يتناول فيها ممولا لا ليقطع الأخشاب

كما كان يفعل من قبل فى النابة بل ليهوى به على ذلك النظام البنيض فيضربه الضربة الحاسمة .

أيقن لنكوان ذلك فهو وإن لم يكن بعرف الدهاب بنفسه يدرك اليوم أن قد صار له في السياسة مكانة الرعماء فلقد ذاع اسمه خارج ولاية إلينوى وتقبله الناس بقبول حسن ؛ وقد رأينا أن أهل إلينوى رشحوه لمنصب نائب الرئيس ونذكر أنه نال من أصوات المؤتمر الأهلي للجمهوريين في مساشوست مائة صوت وعشراً ونال دينون مائتين وستة وخسين فأصبح دينون ممشح الحزب ، على أن خصول لنكولن على هذا المدد وإن لم يرضح دليل على نمو مكانته في نفوس الجمهوريين ؛ ولما علم لنكولن على هذا المدد وإن لم يرضح وقال « حسبت أول الأمر أن هناك رجلا على المساشوست يدى كذلك أبراهام لنكولن » .

وقد تألم لنكولن وانكدرت نفسه الذلك الحكم الذي اصدره الحكم الديا ، تلمح ذلك فيا عقب به عليه إذ أخذ يقارن حال العبيد بومثذ بما كان برجى لم غداة إهلان استقلال الولايات قال و في هانيك الأيام كان إهلاننا الاستقلال أمراً بعده الناس مقدماً كما أمهم عدوه يفتظم السكان جيماً أما اليوم فقد سخر منه وهوجم وأوّل وفق الأهواء وضق شر محزق ، حتى أنه لو أمكن أن يبعث صانعوه اليوم من ممافده ما أمكنهم أن يتمرقوه ، وذلك بما ضلنا إذ حاولنا جعل استمباد الربحي أمراً عاماً أبديا ؟ وإن جميع قوى الأرض لتظهر كأنها تتحد سربما عليه ، فأله المال و بحون » في أعقابه ومن ورائه الطمع ثم من وراء هذا الفلسفة ، تتلوها جميع نظريات المصر التي تتكاتف جميماً لتؤيد السيحة ضده ؟ لقد ألقوا به في سجنه بعد أن فقضوه ولم يدعوا في يده أية آلة ينقب مها الجدار ، وأغلقوا عليه الواحد بعد الآخرابواباً تقيلة من الحديد كل مها ذو مائة مفتاح ، ولا يمكن فقحه إلا أن تنفق على ذلك كل هائيك المفاتيح ، وإنها لني أيدى مائة من الرجال غتلفين مبيشرين في مائة مكان سحيق ؟ وإنهم فوق ذلك ليفكرون أي اختراع في كانة جواف المقر والمادة يمكن أن يضاف إلى ذلك ليتا كد لهم استحالة هربه كثر بما ينا كد على هذه الصورة » .

وحق لأبراهام أن ينطلق لسانه بهذا النضب ، وأن تجزع نفسه لهذا الحكم

إذ ما نصيب موقف حزبه من القرب أو البعد من روح الدستور بعد هذا الحكم وهد الحزب الذي يجعل اتفاق مسورى القاعدة التي يصدر عنها في معضلة الرق ؟ وظلت الأحداث والنفر تأتى بعضها في إثر بعض ، فهذه كنساس لا ترال تتوثب فيها الفتنة ويتحفر الشر ، فقد أخذت تضع لها دستوراً وكان أنسار الحربة فيها أكثر عدداً من أنسار الرق ، ولسكن هؤلاء عمدوا عند انتفاب مؤتمر عام يضع الدستور إلى القوة المادية وتألفت عصابات منهم ومن بعض مؤيديهم مرف الولايات القريبة ، وحالوا بين الأحزاب وبين أمانهم بوسائل الأرهاب والتنكيل وجرت الانتخابات على صورة مؤلة فلم ينتخب إلا أنسار الرق فانفردوا بوضع الدستور وقرروا فيه أن كنساس من ولايات الرق ؛ واجتمع أنسار الحربة وأعلنوا احتجاجهم وأعدوا دستوراً آخر يحرمون فيه الرق .

ويأبى الرئيس بيوكانون في تلك الآونة المصيبة إلا أن يستمد قرارالمؤتمر قيقبل الولاية في الاتحاد على أنها إحدى الولايات التي تأخذ بنظام الرق كما جاء في دستورها وجاء هذا مع الحسكم في قضية دردسكوت ألما على ألم لنفوس الأحرار ، واشد ما تألم لنكولن لهذا القرار ؟ ولكن ذلك كان عنده الألم الذي يلد الأمل ويقربها بالجهاد ، ولولا أن كان من المؤمنين الصادقين لتطرق إلى نفسة الوهن ومشى في عزمه اليأس ...

وفضلا مما أحدث دستور كنساس من أثر فى قضية الرق العامة ، راه يؤثر فى موقف لنسكولن أن يظفر فى موقف لنسكولن أن يظفر فى موقف لنسكولن أن يظفر بأصوات الناس إذا رشح نفسه مرة ثانية لمجلس الشيوخ ، ولسكن دوجلاس عرف كيف يستثل هذا الموقف ويكسب تأييد عدد من الجمهوريين أنفسهم بتلومه واتباعه سياسة اقتناص الفرصة المواتية ...

رأى دوجلاس أن قرار المحكمة العليا قد قضى على ما راح يدعو إليه من توطيد مبدأ سيادة الولايات في نقرير مصيرها ، ذلك البدأ البراق الذى ظل بخلب الألباب ويلوح به لأهل الجنوب ليكونوا «دته في الوصول إلى الرياسة ، ولقد بات من أممه في حيرة شديدة فهو بخشى أن ينقد عبة أهل الجنوب إذا عارض دستود كنماس ، ينها هو بخشى كذلك أن يفقد ثقة أهل إلينوى إذا هو نسى مبدأ

سيادة الولايات وسلطامها فبؤدى ذلك إلى خذلانه فى الانتخاب لمجلس الشيوخ وقد أوشكت مدنه فيه أن تنتهى .

وآثر الآن أن يحرص على ثقة ناخبيه لمجلس الشيوخ فأعلن عداءه للستور كنساس، ووقف بحمل عليه في المجلس عملات شديدة بشت في قلوب الديموقر اطبين الشيظ وأثارت في عقولهم الدهش ، فهذا الرجل الذي يعدونه من أقوى رجالهم لا يستحى أن يخرج على هذه الصورة ولا يتورع أن يعارضهم في غير هوادة كأعا انقاب بفتة فسار من رجال الحزب الجديد ...

ولقد هلل بمض زعما الجهوريين لموقف دوجلاس واستبشروا به بل لقد أخذرا بوحون بضم دوجلاس إلى حزبهم ليزدادوا به قوة ومنمة ، وراح جريلي أحد أصحاب الصحف بنيوبورك وهو من قادة هذا الحزب يدءو القراء إلى انتخاب دوجلاس وأخذ يثني على صفانه ويتوخى في مديمه الأطناب والمثالاة ؛ وكان هذا الرجل من أشهر رجال الصحافة في الثبال وكانت له عند الناس مكانته ، كما كان لصيحفته عدد كبر من القراء المحين به .

ولكن أراهام أنكر كل هذا الانجاه ولم يحس في نفسه اليل إلى هذا التناقض ، وهنا تمود للناهور خصلة من أرز خصاله ألا وهي الاستقامة إذا صح التناقض ، وهنا المدود للناهور خصلة من أرز خصاله ألا وهي الاستقامة إذا صح على سجيمها لتسبر على نهج من فطرتها في غير تناقض أو تذبذب أو اضطراب ، وما كان أراهام ليتكلف شيئاً لا ينزع إلى وجدانه ، ومن هنا كانت خطواته بعلييمها مسددة صوب النابة مفضية إلها مهما كثر ما يمترضه من الصحاب ، ثم من هنا كان خطره إذا هم بأمر ، قال حين علم بتلك الدعوة الجددة و لقد أتى جمورى مني صحيم الجمهوريين ، ولقد وقفت جريلي نحوى عا لا يعد عدلا . إني جمهورى مني صحيم الجمهوريين ، ولقد وقفت وحل الانفاقات وأنصاف الحلول ، ذلك الذي كان ذات مرة آلة أهل الجنوب وجل الانفاقات وأنصاف الحلول ، ذلك هو الرجل الذي يحاول أن يضمه في صفنا الأملى . . . إنه بحسب أن مكانه الرفيم وشهرته وتجاربه ومقدرته إذا سره ذلك الأملى . . . إنه بحسب أن مكانه الرفيم وشهرته وتجاربه ومقدرته إذا سره ذلك . . . وقدائ

فأن إعادة انتخابه للشيوخ على أن يمثل القضية الدامة لحربنا أجدى علينا مر انتخاب من هو خبر منه من رجالنا الجهوريين الخلص ممن ليست لهم مثل شهرته ؛ ماذا تمي «نيويورك ربيبون» بذلك الاطراء والأعجاب والتمنام الذي ترجيه دائمة للمي جلاس ؟ هل تمبر بذلك عن شمور الجهوريين في وشنطون؟ هل وصلوا نهائياً في رأيهم إلى أن قضية الحزب الجمهوري على المموم تتقدم خبراً من ذي قبل جنسية ينا ها في النه علم النه عاجلا ؛ على أنى حتى الآن لست أعلم مجمهوري هنا برغب أن ينهم إلى دوجلاس ؛ وإذا استمرت التربيبون ترن باسم دوجلاس في مسامع الخسة أو المشرة الآلاف من قرائها في إلينوي فأن ذلك يمكون أكثر من أن نامل معه أن بظل الشمل جيماً ؛ إنها لا أشكو ولكنني أرغب في أن أصل إلى ينف من الأحر».

ذلك هو لندكولن اليوم ، انظر كيف يجمع بين منطق الحامى وحصافة السياسى ، وانظر كيف يدفع عن نفسه بما نشأ عليه من دمات ما بحد فيه عدواناً على شخصه ونيلا من كرامته ؛ فهو يطيق أن يبكون دوجلاس خصاله ولكنه لا يطيق أن يراد ممشح الحزب دونه فى إلينوى وهو فيا يستقد لا برى كفايته تتقاصر عن ذلك

وسافر صديقه هرندن إلى الجهات الشرقية لبرى ما حال الحزب هناك ، وليقابل زهماه البارزين فعاد إليه ينبثه بأن اسمه يقابل بالاحترام من كثير من قادة الحزب ، يند أنه يحمل إليه مع ذلك أنباء لا تسره ؛ فرجال الحزب منقسمون بمضهم على بعض ، فأن لجريلي آراء، ولستيوارد أطاعه ولنيرهم من أساطين الحزب من أوجه الرأى ما يخشى منه انحلاله ...

هكذا صارت السياسة شفله الشاغل فهم لا يستطيع اليوم غير ذلك ، لا لأنه يتخذ من السياسة وسيلة إلى تحقيق أطاع شخصية كما عسى أن يفعل غيره ؟ ولسكن لأن عقيدة محرك نفسه وتستثير وجدانه ، ولأن رسالة من ارسالات الإنسانية الكبيرة ينبض بها قلبه الكبير . وهل عهدنا عليه من قبل ما محمل معه اشتغاله بالسياسة على غير محمله ؟

على أنه لم ينفض يده من الحاماة بعد ، فلا زالت الحاماة مرازقه ، ولقد ارتفع

فها إلى مستوى يحق معه لرجال الحاماة جميعاً في كل جيل وفي كل بلد أن يذكروه كم من أعلامها ، وأن يضيفوا اسحه إلى ما يسدونه في مهتمم من دوامي الشرف و بواعث الفخار .

ومن أعماله في الحمامة ومئذ قضية أرمستر مج التي سلفت الأشارة إلها ، فقد وقع بصره في إحدى الصحف على جريمة فتل يدعى أحد الهمين فيها أرمستر مج ، فنده فنده من ونساءل هل يكون ذلك ابن متحديه القديم في نيو سالم ثم صديقه بعد ذلك منذ كان فتى بييم في الحانوت ولما تبين له أنه هو كتب إلى أمه يقول : « عربوني مسز أرمستر مج عامت الآن بألمك المميق وبألقاء القبض على ابنك متعها بالقتل ؟ ويسمب عنى أن أصدق أنه عَسِى أن رتكب ما أنهم به ؛ إن ذلك لايبدو بمكناً ، ويصمب عنى أن أصدق أنه عَسِى أن رتكب ما أنهم به ؛ إن ذلك لايبدو بمكناً ، وإن لارجو أن مجرعاتي بالجيل بحوله وماكان لي منك أيام شدتى من عماف طالت أيامه ليحدوق أن أنقدم في سماحة نفس بخدماني المتواضمة لصالحه ؟ فأن هذا سوف يقيح لى الفرصة أن أرد ولو بقدر ضغيل نلك المبرات التي نلها على يديك ويدى زوجك المأسوف عليه ، إذ لقيت عقدكم مأوى كريماً بغير مال وبغير ثمن » .

وعمة حادثة أخرى لها دلالتها على عظمة الرجل ونبله وسمو نفسه ، ذلك أنه تقدم عن طيب خاطرليدافع عن حفيد القس كارترايت ذلك الرجل الذي طمنه في دينه قبل ذلك بشرين عاماً وهو ينافسه في الوصول إلى مقمد في مجلس الولاية ، وكانت هذه النهمة كذلك بشهمة القتل ولشد ماتأثر كارتريت وهو اليوم شيخ كبير إذ شاهد حرارة دفاع خصمه القديم لنكولن عن حفيده الذي ما لبث أن برئت ساحته على أن للسياسة اليوم أكثر همه ، فا يقرغ من عمله إلا أخذ يتقصى حال حربه ، وكان نشاط دوجلاس بومئذ ، ووغبته أن يظفر بمقمده ثانية في مجلس حربه ، وكان نشاط دوجلاس بومئذ ، ووغبته أن يظفر بمقمده ثانية في مجلس كل أولئك كان موضع اهما، ه ، لا يني يفكر فيه وذلك لصلته بالقضية الكبرى كل أولئك كان موضع اهما، ه ، لا يني يفكر فيه وذلك لصلته بالقضية الكبرى كالاعتداء على سمز وحكم الحكمة المليا في قضيه دردسكوت وقبول الناس كالاعتداء على سمز وحكم الحكمة المليا في قضيه دردسكوت وقبول الناس في الاتحاد ولاية من ولايات الرق ، تسبق الماصفة وتنفر بالراجفة .

أيقن أبراهام بينه وَبَيْنَ نَفَسَهُ أَنه أُسبع أَعَظَمُ الجُهوريين مَكَانَهُ في سبر مجفيظ والينوى ، ولكنموقف دوجلاس من دستور كنساس وإقبال بعض الجُمهوريين عليه من أجل ذلك لا يمجبه ؛ ولشد ما ضايقه وكدر خاطره موقف جريلي إذ عد أراهام ثناءه على درجلاس نيلا منه غير مباشر ...

دخل على صديقه هم،ندن ذات يوم في مكتبهما فرآه صاحبه مهموماً مكتلبًا وما لبث أن تبين أن صرد ذلك لم يكن إلى شيء من جانب زوجه كما حسب بادى. الرأى ولكن دعوة جريل هي التي كدرته ، وقد تحدث مهذا إلى صاحبه شاكيًا مبيئاً مافي هذه الدعوة من ظلم وخطر عليه ، ويقول صاحبه إنه انصرف من المكتب ولم تزايله همه ولم يستطم أن يأتي محملا حتى انتصف الهار …

وسافر هم ندن إلى الولايات الشرقية فوجد لاسم لنكولن شهرة على بعد الشقة ، يحبه الناس وإن لم يروه فما ذكر صاحبه اسمه إلا قوبل بالبشاشة والثناء ؟ وكتب هم ندرت إلى صديقه بنيثه بذلك وأفضى به إليه حين عاد فطابت بذلك نفسه ...

ولفی هرند ن دوجلاس فیمن لفی ، وأشارا إلى لنكولن فأحس هرندن أن دوجلاس بوجس من صاحبه خيفة ، وقد قال له إذ هم بالانصراف « لست أضمر للنكولن شرأ ولست أفكر أن أعترض طريقه ، بلغه احترامی » .

وانمقد سنة ١٨٥٨ مؤتمر من الجمهوريين في سبرنجفيلا الترشيح عضو عن الولاية لمجلس الشيوخ ، واجتمت كلة رجاله على ترشيح لنكوان وفعلوا ذلك في غيطة وفي حماسة شديدتين .

وهكذا انفقت كلة الجمهوريين على لنكولن بقدمونه لينافس دوجلاس رجل الديمقراطيين ، وسيلتقي الخضان ويكون بينهما هــذه المرة صراع دونه كل ماسلف من صراع

وعرف لنكولن مبلغ ماينطوي عليه الوقف من خطر ، وأدرك أنه ملاق منه



دو ۱۵۰ س

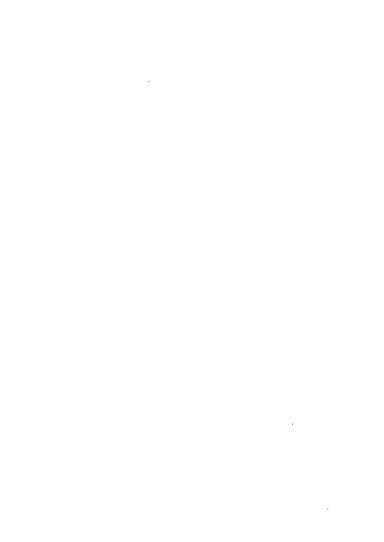

رهقاً شديداً وعنفا ، ولكنه يحس فى قرارة نفسه أن له فى ذلك ما يشنى نفسه ، فهو يحمى علىالصراع ولا نظهر مواهبه علىأحسن ما نظهر إلاحين ببتمثها ضجيج الموقف وتستثيرها حرارة الدفاع .

وكذلك أشفق دوجلاس وأوجس في نفسه خيفة ، فلقد فطن وهو الخبير بأقدار الرجال البصير بأمور السياسة إلى دقة الموقف ، وأدرك أن أبراهام السم غيره بالأمس، فهومنه اليوم حيال قوة لا تنفعممها حيلة ولا يجدى مكر أو دها. . وفيها كان رجال حزبه يقدمونه ، كان أبراهام بمد خطاباً حاسماً يمبر به عما في نفسه ؛ ولقد ظل يثبت ما يجرى في باله على قصاصات من الورق يدسها في قبمته حتى استوى له موضوعه فجمعه بمضه إلى بمض في عناية شديدة ، وظل واجمه فقرة فقرة حتى اطمأنت نفسه إليه ؛ وأغلن أبراهام باب المكتب ذات يوم وأنزل الستارة من داخله على الجزء الرجاجي منه ، ثم جلس يتلو هذا الخطاب على صديقه هرندن ، وكان يبدو على وجهه الاهنام الشديد وتدل ملاعه على أنه مقبل على عمل حاسم ، وكان يقف في نهاية الفقرات ثم ينظر في وجه صاحبه يتبين موقمها في نفسه أو ينتظر رأياً منه ؟ واعترض هرادن حين وصل أبراهام إلى قوله لا إن البيت المنقسم بعضه على بعض لن تقوم له قائمة » وهي فقرة من الإنجيل أشفق منها أن تؤول تأويلا سيئًا فتلتى في روع الناس أن الآتحاد انقسم بعضه على بهض أو هو بسبيل الانقسام ، ولسكن لنكولن أصر على بقاء هذه الفقرة قائلًا إنه يفضل أن يكون نصيبه الفشل وتبق في خطابه هذه السارة لأنه تعمد أن يأني بمبارة قوية قصيرة تألفها أذهان الناس وألسنتهم من قبل بينا هي تناسب المقام فتقع من نفوسهم موقعاً يهز مشاعرهم هزاً . . .

وجمع لنكوان بعض خلصائه قبيل الموعد الذى حدد لمطابه في الؤتمر الجمهورى وتلاه عليهم فأنكروه جميماً وأظهروا خوفهم على مكافة الحزب وعلى لنكوان ، ونصحوا إليه ليصرفوه عن كثير مما جاه فيه إلا هرامدن فقد أيده وقال متحمماً «ألق هـذا المحطاب فسيجمك رئيس الأنجاد ، ولم يك يدرك هردن مباغ ما في نبوه ته هذه من صدق ...

وكان لنكوان إذا صم على أمر لن بلويه عنه شيء فقال لأسحابه « أي بديرسوريروپيةمندسورهه أصدقائى ، إن هذا الشيء قد أجل إلى مدة طويلة أرى فيها الكماية ؛ لقد عان الوقت الذي ينبغى فيه أن أعبر عن وجدانى فأذا قدر لى أن يكون مصبرى السقوط بسبب هذا الخطاب فلأ سقطن مربوطًا إلى الصدق دعونى ألق حتق في الدفاع عما أرى أنه الحق والمدل » ...

وقام لنكولن يلتى في المؤتم خطابه فقال « حضرة الرئيس: حضرات السادة ربال المؤتمر: إذا استطعنا بادى، ذى بده أن نعلم أن نحن وإلى أى وحهة ريد أن نتجه ، أمكننا أن نعرف ماذا نصنع ركيف نصنعه ؟ إننا الآن قد قطعنا شوطا في العام الخامس منذ تلك السياسة التي أردنا بها وضع حد لما تثيره معملة الرق من قلق ، ولكن هذا القان لم يقتصر أحمه على أنه لم يوقف فحسب بل اند ظل يترايد أبداً وفي رأيي أنه لن ينتهى حتى يفضى بنا إلى أزمة لا بد أن مجتازها ؟ إن البيت المنقسم بعضه على بعض لن تقوم له قاعة ؟ وإلى أعتقد أن هذه الحكومة لا يمكم أن تدوم ونصفها إلى الرق والنصف الآخر إلى الحرية ، ولست أبني أن يبهار البيت ، ولكن ذاك عاماً أن يحول أعداء الرق دون أى اتساع له في المستقبل وبنصوه حيث برتاح الرأى العام إلى أنه وضع في الموضع الذى يفضى به إلى الفناء البهائي ؟ وإما أن يدفعه أنساره إلى الأمام بحيث بصبح أمماً مشروعاً في جميع الولايات ، القديم منها والجديد ، الشالى والجنوبي »

ذلك جانب من الخطاب الذي أفضى به لنكولن إلى رجال الؤتمر في صراحة وجلاء ، ولقد أشفق منه كثير من رجال الؤتمركما أشفق خلصاء لنكولن وخافوا وهو بريد بالبيت المنقسم على نفسه الولايات الأمريكية أن يظن خصومه أنه يشير بقطم المقدة لا يحلها وأنه يلمح بذلك إلى الحرب .

ولكن أبراهام كان يعبر سهذا الكلام في الواقع عن شمور أعداء الرق جميماً فقد بانت المصلة تستوجب الحل وكل سهاون فيها إنما يريدها سوماً على سوء كالجرح الذي ظهر خطره إن هو أهمل كان فيه الموت الحقق ؛ ومن هنا كانت أهمية هذا الخطاب ، ثم من هنا كانت أهمية موقف أبراهام يومثذ فقد بات لقومه نذيراً ، ونفذ قوله إلى الأسماع والقلوب ، وطالماً أنذرهم غيره فلم تنن النذر .

وكان دوجلاس قد نرل بشميكاغو يدعو الناس إلى تحديد انتخابه لجلس الشيوخ فوجد فى خطاب خصمه لنكولن فرصة ينتنمها فاسهه أنه من دعاة التحرير بالقوة وأخذ يحذر الناس من انتخابهم إلى واعتاظ لنكولن لتلك السهمة النكراه، ولكنه لم يستكثرها على دوجلاس وإه لوائن أنه سيقذف عما قريب يحقه على باطل خصمه فيدمنه فأذا هو زاهن

وما كان أبراهام ممن يقرون الثورة والعنف شهما بلغ مقته للرق ومهما ضاق به صدره ولسوف يبقى دستوره حل تلك المصلة على أن يكون ذلك في كنف الاتحاد وتحت رايته التي لا برضي إلا أن تظل خفاقة عالية تجمع على عبها وإكبارها. بني الوطن جيماً.

وعول دوجلاس على أن يخوض المركة على أساس خصومته لبيوكانون في مسألة دستور كنساس لا على أساس مخاصمته منافسه لنكولن فيا جاء فى خطابه الجديد من آراء ، كأنما يستمثلم أن يكون ذلك الرجل اللسى ما زال شسأته منحصراً فى ولايته نداً له ؟ وإن كان دوجلاس ليحس بيته وبين نفسه مبلغ ما تنطوى عليه نفس خصمه من عظمة ومبلغ ما يحمله قلبه من إيمان . .

ولقد شاع خطاب أبراهام في الولايات ، وتناقلته السحف في طول البلاد وحرضها ، فكان ذلك أبلغ رد على ترفع درجلاس وذهابه بنفسه ، وأحس أبراهام مبلغ ما أحدثه ذلك الخطاب من أثر في البلاد تتبين ذلك في قوله لا إذا كان لى أن أمر بالقلم على صفحات تاريخي وأبحو حياتي كلها عن الأنظار وقد ترك لى أن أختار شيئاً أستثنيه من هذا الحو فأني أختار هذا الخطاب فأدعه للمالم لم تذهب ممالمه لا

وليس في قوله هذا شيء من المثالاة فأن خطابه كان أكبر حافز لأولى الرأى أن يقفوا من مسألة الرق موقف الذي بريد الوصول إلى النابة فلا سهاون ولا تلكؤ بعد اليوم وإلا تفاقم الخطب واستمصى على الحل ، ودخلت البلاد في طورمن الفوضى الجامحة تأتى على الأخضر واليابس ؟ كما أن هذا الخطاب كان أهم حادث في تاريخ حياه فبعده صار السياسة كل همه ، وبه قدر له أن يصبح في السياسة من رجال أمريكا كلما لا من رجال إلينوي فحس وخطب لنكولن بعد ذلك في شيكاغو برد على ما المهنه به دوجلاس ؟ فأعلن أن الوثيقة الكبرى التي يجب أن يتقيد بها الأمريكيون وبسيروا على سهجها هي وثيقة إعلان الاستقلال ، وأنه يجب أن ينظر إلى مسألة الرق نظرة إنسانية وأن راعى انفاق مسورى فها ينجم بين الفريقين من خلاف .

وتكام دوجلاس بعد ذلك في باومنجين ثم في سبر بجفياد ورد عليه لنسكولو في المرتين ؟ ثم بدا له خُطا خطرة لم يسبقة إلى مثالها رجل من قبله في التاريخ السياسي للبلاد وذلك أنه أرسل إلى دوجلاس رسولا يملن إليه أنه يتحداه أن يلتق وإياه في مبارزة خطامية يستمع فيها الناس إليهما ويحكوا بينهما حسبا يرون من كلامهما . ولفد ضاق دوجلاس بهذا التحدي وهو الذي يعرف أصالة صاحبه وشدة إيمانه ذلك الأبمان الذي رسخ حتى ما ُبحتال عليه بحيلة أو تزغزعه مطاولة أو يفل منه جاه أو إغراء والذي جمل كل وسيلة من وسائل الغالبة بحيث تكون منه كالموج من الصخر لا بلطمه إلا لينحسر عنه ولم يبق فيه من طبيعة الموج شيء وأبي على دوجلاس كرباؤه وغلواؤه أن يتخاذل عن هذا النزال فقبله على كره منه قال « سوف تصبح بداى مليثة ؟ إنه رجل حزبه ذو البأس ، ملؤه الذكاء والحقائق التاريخية وإنه لأمين بقدر ما هو حذر أريب والثرقدر لي أن أظهر عليه قسوف يكون انتصاري بشق النفس » وأسر في موضع آخر إلى صديق له عوله ﴿ إِنَّ لَا أَحَسَ أَنَّي أَرْغَبِ فِي النَّمَابِ إِلَى هذا الجدال؛ إِنَّ البلاد كُلُّهَا تَعْرَفَي ولقد سبق أن قدرتني وإن لنكولن إذا قيس إلى ليمد غير ممروف فأذا أتيح له أن ينتصر على هذا الجدل ، وإنى لأود أن أذكر أنه أقدر رجل في الحزب الجمهوري فأنه بكسب كل شيء بينها أخسر أنا كل شيء ، أما إذا قدر لي الفوز فأني لن أغم إلا قليلا ؟ إني لا أحب أن أذهب إلى تلك الجادلة منه . ؟

وحددت سبع مدن بلتق فيها الرجلان فيتناظران والناس من حولها يشهدون ما بكون بينهما ؛ وفرح لنكوان وقد أنيحت له أعظم فرصة ليمبر عما في نفسه وأبة فرصة هي ؟ ألم بك دوجلاس في الناس أكثرهم استفزازاً له وأدعاهم أن بعرذ له ما استكن من مواهبه ؟ ثم أليست هذه المجادلة كفيلة أن تجمع إلى أنصاره وعبيه أنصار دوجلاس وعبيه فيكون الكلام في حشد قلما يتسفى أن يكون مثله



أتناء التزال

فأذا قدر له أن يكسب هذه القاوب أو يصل إلى إقتاع هذه المقول فأى فوز هو وأى فخر ؟

والحق أن هذا التحدى كان خطوة من خطوات لنكولن بالنة المهارة ، فليس أفضل منها وسيلة لأذاعة رأيه فى ممضلة الرق وفى النيل من الديمرقراطيين فى شخص دوجلاس الذى يباهون به

واتخذ دوجلاس للأمر عدته ، لم يدع وسيلة أو بففل عن حيلة ؟ أما أبراهام فلم تكن به حاجة إلى ما محتال به من أساليب التأثيرالمتكلفة الخادعة ، ولديه البيان والمنطق ، فا هو إلا أن بنصت له الجمع حتى يبتمت البقين ما قر فى نفسه فيحرك به لسانه ، فأذا بيانه كالمرر الحادر بفهق بما لا يفتأ موانيه به النبع ، ويجبش حدا الفيض وجدر ، ويتدفن لا يصده عن وجهه شيء ...

وكان لدوجلاس من بعد الصيت ما جمل اسمه مل، الأسماع في طول البلاد وعرضها ؛ وكان فى رأى الأمريكيين أندر رجال حزبه وأكثرهم فطنة وأطولهم في السياسة باعا وأقواهم بمساعمها اضطلاعاً ، بل لقد كان عند الكثيرين من ذوى الرأى أعظم رجال أمريكا كفاية نومئذ وأعزهم مكانة وكان يلقب بالمارداله لهير، أن كان له على صفر جرمه وقصر قامته قوة المارد وسلماان المارد ودهاء المارد ، وكانت له حبوية تتقطع دونها حيوية الرجال ، وتتقاصر عنها هممهم؛ ومن وراء ذلك ثروة شخصية ضخمة وجاه حزبه وثونه ؟ والحق لقد كان دو جلاس نومئذ أنبه الناس شأنًا وأعزهم نفراً وهم من عهد قريب لم يك يسمع به أحد خارج إلينوى لذلك كان للناس مجبأ أن يطاوله أبراهام وأن مدعوه إلى نز ل ، وأخذ من لم يكن يمرفه منهم هذا الفعل من جانبه على أنه ضرب من الغرور أو نوع من الففلة ، ولو أنهم عرافوا دخيلة صاحبهم الذي افتتنوا به وتبينوا ما هجس في نفسه من خواطر إزاء هــذا التحدي الجريء لأيقنوا أن جبروت ماردهم وأساليبه ما كانت لتنفيءنه شيئًا من هذا المملاق الذي درج من الفابة ليقف أمامه كالسنديانة وكانت أُتارا أُولَى الْمَدْنِ السِّبْمِ التي اختيرتُ ميادينَ الْمَلْكُ الصراع ؛ وقدجًا هَا الناس ليشهدوا مالم تقع عليه من قبل أبصارهم أو تتماق به أوهامهم ؟ وقد انفق أن بكون الكلام أول الأمر لدوجلاس فيخطب الجمع ساعة ؟ ثم يتكام بمدم أبراهام

ساعة ونصف ساعة ، ويختم دوجلاس هذا الدور بعده بحديث يسمستغرق نصف ساعة ...

وكان دوجلاس في انتقاله بين المدن بتخذ مركبة نفية مجرها ست من كرائم الخيل ، وحوله ستة وثلاثون فارساً رمزاً المدد الولايات يومئذ يقريد مهم من الهيبة والأمهة ؛ وكان وراء ركبه مدفع برسل ستاً وثلاثين طلقة إذا دخل مدينة من المدن ، وقد وقف في مركبته الفخمة وتكاف أكثر ما يطيق من الصرامة ، فا يكاد بلتف حوله الناس مصفقين مهلين حتى تنقل صرامته وسامة فيحيى الجوع بيديه وإيماءاته وابتساماته ، ويلتفت بحو هذا ومهن لذاك كأنه ملك يطلع على شميه ؛ وإذا هو حل بقوم أو سار إليه قوم عمن كيف بوحى إليهم تبجيله والأعجاب به ، فهو بين الساف وخفض الجناح بحبى وجوههم وكبراءهم وينمرهم بنموة منه وفضل

أما لنكولن فكان ينتقل بين الناس كأحدهم ، وكثيراً ما يكون دون بمضهم ، فأذا أخذ مكانه في قطار أر في صركبة عامة كان بين ركابها كما كان بين الناس في نيوسالم إذ كان ببيع في حانوت ؛ يتبسط لحم في القول ويسترسل معهم في شتى الأحاديث ويقمع عليهم من قصصه ، وإن له في هذا كله لمتاعاً ولذة لن يحسها إلا من كان له مثل قلبه

وكان بعض أسحاب لنكولن يشفقون من مطاولة دوجلاس ويظنون أنه تورط في هذا الأمر؛ لقيه أحدهم في سربجميلد قبيل سفره للنقاء الأول فصارحه بحثوقه وأظهره على محاوف كثير من أسحابه ، فشت في وجه لنكولن كدرة ثم ما لبت أن أشرقت صفحته وابتسم ابتسامة عذبة وقال وقد التمت عيناه «اجلس هنا دقيقة يا ساحي سأقص عليك قصة : لقد سافرنا في الجولات القضائية مما وشهدنا جلسات الحاكم وكثيراً ما رأينا رجلين على وشك أن يتصارعا؛ أما أحدهما وهو المارد الكبير أو الصغير حسبا تكون الحالة ففخور ذو حجلبة يقفز عالياً في الهواء ويضرب قدميه إحداها بالأخرى ويدق جسمي يديه واحدة بأخبها يشير إلى ما يسترم أن يصنع عاولاً أن يخيف خصمه ؛ وأما الثابي فلا ينطق عشير إلى ما يسترم أن يصنع عاولاً أن يخيف خصمه ؛ وأما الثابي فلا ينطق عكمة وذراء إلى جانبيه وكفاه مبسوطتان ورأسه ثابت فوق عاقمية ، وهو

والتقى الرجلان فى أناوا واحتشد الناس فى الوعد المضروب فضاق بهم مكان الاجتماع ؟ وحانت ساعة السكلام فوثب « المارد الصغير » إلى موقع ممتفع أطل منه على الناس فتمزقت بالتصفيق أكف أنصاره وتشققت بالهتاف حناجرهم ، وهو رسل نظراته فى جنبات المكان ويوزع إعاءاته هناك وهنا حتى سكنت ريحهم فيداً المكلام ...

وكان بومند في الخامسة والأربين بادى الفتوة مهموق الشباب يبهال وجهه لولا كدرة طفيفة هي مما فعلته به ابنة المنقود وسكنى المدن ولسكمها كدرة كانت تنقشع حين تابه بالحاسة وجنتاه ؛ وكان في موقفه بارز الصدر قوى الماتفين ، تتجه نظرات الجمع إلى رأسه المشخم فما تلبت أن تلتق بدينيه الزرقاوين السريمتين فترند حاسرة كأعا عشيت من ضوء وهاج ؛ وكانت تفنن الأنظار أناقة مليسه ونظام هندامه ، كما كانت تسحرها لفتاته وحركته ، كأعا كان يحس مثل ما يحس المشل القدر قد عمن سبيله إلى قلوب يحبيه فهو يحرص الحرص كله الا ينجرف قيد شمرة عما يشيع في نفوسهم السحر من مظهره ...

وتكام فكان فى كلامه ثبت الجنان زلق اللسان ، وكانت له فى هذا الاجماع خطة بالنم فى إحكامها ومؤداها أن يرمى لنكولن والتشيمين له بأسهم من التطرفين الفن يربدون حل مسألة الرق بالقوة ثم يحمل على بقية الجهوديين فيرمهم بالتذبذب ، وراح يلقى تلك النهم فيتحمس ويملو سويه ويكثر من الإشارات يحسب أن ذلك يننى عن الأقناع بالحجة ؛ وكان يسمو بمباراته أحياناً فلا ترتق إليها أفهام الكثيرين أو كما يقول الأنجلز كان يتكلم من فوق رؤوس سامميه ؛ على أنه كان له من جاهه ونفوذه وهيبته فى قلوب الجاهير عوض عن ذلك أى عوض فحسهم أنهم يستممون إلى دوجلاس السياسي الأشهر والترى العريض التراء ، حسبهم أنهم يستممون إلى دوجلاس السياسي الأشهر والترى العريض التراء ، والأمريكي الفرز الجانب الذي سافر إلى أوروبا وحظى بلقاء بعض الرؤوس التوجه؛ والن فى كثير من النفوس البشرية من النرائز ما يميل بها إلى الحضوع السلطان

والانقياد للثوة ولوكان فيها تأمم به القوة ما هو جدر أن يقابل بالمصيان ... وجاء دور أبراهام فطلع على الناس بقامتــه العلويلة فهتف باسمه أنصاره وتحمسوا له وأنجهت إليه الأنظار وإنه ليبدوكأعا أخذته منالوقف ربكة فليسله تطلع درجلاس وتحفزه ؛ ونظرالناس إلى شعره الأشمث وملابسه المهدلة وبحاصة سرواله الذي يكشف لقصره عن جزء من ساقيه وقارنوا دون أن يشد وا بين تلك الملابس وبين حلة دوجلاس الأنبيقة فبدت أكثر حقارة مما هي عليه ، وكانت تستقر الألحاظ من حين إلى حين على محياء وقد ازدادت مسحة المم فيه وضوحاً وبدا عليه ما يشبه المسكنة والانكسار ولكن الناس على الرغم من ذلك أو بسبب ذلك على الأصح يرتاحون إلى مظهر ذلك المحيا ويشمرون نحو صاحبه بالحب بدأ الخطيب في صوت أجش تتخلله حشرجة تقيلة ؟ ثم ما هي إلا ترهة حتى انطلقت نفسه على سجيتها ، فأذا ذلك الحيا يتهلل ويشرق وتتشكل أساربره عا مهجس في خاطره ، وإذا تلك المينان الواسمتان التسائلتان تنفذان إلى أعماق القاوب ، وإذا الرجل يبدو في هيئة بتقاصر عن وصفها الكلام ؛ وتتفتح مسالك صوته فينطلق رائقاً له نبرات تتشكل حسما يمبر عنه من الماني ، وكان إذا تحمس يملو صوته فيدوى في أرجاء المكان ويكون لفحولته وروءته وقع فى النفوس أي وقم .

بدافت إلى ذهنه الألفاظ وقد جاءت كما يجب وكا يتطلب المنى فى غير زيادة أو نقص ؛ وتراحت عليه المانى وقد أسفرت عن وجوهها ومشت إلى غايبها فى غير كرج أو التواء . وبرزت فى ذلك الوقت مواهبه فى كالها فكان له ما شاء من سهولة اللفظ مع إشراقه وبالاغته ودقة النطق مع سلاسته وسلامته ، هذا إلى يقين بنفت فى قوله الحرارة وتحكّن مما يقول يديع فيه الروعة ؟ وأمثلة يسوقها للناس من حيامهم فتستقر فى نقوسهم وكثرتهم من العامة ؛ ومن وراء ذلك العبقرية التي تستمعى على التحليل وتسمو على التأويل .

وينساب السيل لايصده عن وجهه شيء ولا تمشى ، على ندفقه وجيشانه ، في صفائه كدرة ، والناس مفترنون وإن هم لم يقطنوا إلى سر فتنتهم ، فهم مأخوذون بما يسممون عن أن يفكروا فيا سحرهم ، وإنهم لني سكرة أشبه بما بجدون فيه أنسبهم إذ يسنون إلى لحن من تلك الألحان التي تسحر الأنفس وعمك الألباب .. وترل لنكولن وله في قلوب الساميين من أنصاره وخصومه مكانة فوق ما كان له من قبل من مكانة ، فلقد استطاع أن يقدمهم ، كما استطاع أن يشعرهم عاهو أقوى من الأتناع وأبعد أثراً ، ألا وهو الأعجاب ، وإنهم ليتهامسون بعضهم إلى بعض : ليت لسادتنا وكرائنا قلوماً مثل قلب هذا الرحل .

ولقد ارتك دوجلاس من الخطأ في هذا الاجهاع الأول ما عده عليه النسفون أنه أفحن أخطائه جيماً في هذا الذرال كله ؛ وذلك أنه أرز مكتوباً موقماً عليه باسم لتكولن بفهم منه أن أراهام من زعماء التطرفين ؛ ولكن سرعان ما أقم أراهام الدليل في دوره على أنه زائف وأنه بما جاء فيه راه وكانت اطمة قوبة استخرى لها دوجلاس في ساى منزلته ، وفقد بمدها ثقة الكثيرين ..

وحل موعد الاجباع الثانى قد ابن الناس إليه أفواجاً وقد استهر أمر ذلك الصراع ، إذ لم تبق محيفة إلا وقد أسهبت فى الحديث عنه ؟ وفى همذا الاجباع طمن لنسكولن خصمه طعنة لم يقطن أول الأمر إلى خطرها ؟ فلقد أعد له سؤالا ليلقيه عليه : إذا أرادت ولاية أن تلنى الرق فيها فيل هى مستطيمة أن تفسل ذلك دون أى حرج ؟ ولقد أنكر عليه أنصار، هذا السؤال إذ لم يفهموا المرض منه وهم يملمون أن دوجلاس سيجيبه : بلى تستطيم الولاية ذلك ؟ فقال لهم ولكنه يققد بذلك عطف الجنوبيين وإن كسب عطف أهل إليتوى من خصوم الرق ؟ ولن بضير لنكولن أن يظفر دوجلاس اليوم بمقمد فى مجلس الشيوخ ويغشل الواحة .

ووجه انكولن السؤال إلى دوجلاس فأجاب بقوله : « نم . . تستطيع الولاية أن تفسل ذلك فى غير حرج » ؛ وابتسم أبراهام وهو بدرك ما سيكون من وقمها فى نفوس أهل الجنوب ؛ واقد برهنت الأيام فيا بعد على بعد نظره ؛ وعما قاله لنكولن فى ذلك « إن دوجلاس يتبعه عدد كبير من العميان ؛ وإنى أريد أن أجل بعض هؤلاء يبصرون » .

وفى الاجتماعين الثالث والرابع لم يأت كلاهما بجديد وإعا اجتمد لنكولن في مدافعة ما رماه به خصمه من اتهامات ؟ ولوحظ على دوجلاس في الاجتماع الرابع أنه كان شائق الصدر، بروح وبندو على النصة أثناء تكلم خصمه وهو مربد الوجه زائم البصر ينظر الفينة بمد الفينة في ساعته حتى نقد الوقت المحدد فصاح به: 

الإجلس با لنكولن! إجلس قد انتهى ورداحد الجاوس قائلا ه حسب دوجلاس الاق، ورداحد الجاوس قائلا ه حسب دوجلاس الاق، وفي الخامس من هانيك الإجهاعات المحذ لنكولن خطة المجوم، بعد أن الحذ ينشر خصمه وبطويه في الإجهاعين الماسيين حتى دوخه، وكان هجومه شديداً الحذ ينشر خصمه وبطويه في الإجهاعين الماسيين حتى دوخه، وكان هجومه شديداً الخلق في النظر إلى الق، مم أن النظرة الخلقية بعد الجروج على اتفاق مسورى الخلق في الوسيلة الوحيدة التي بعول عليها في منع انتشار الرق؛ رعى ذلك يكولت دوجلاس داعية إلى أن بصبح الرق مسألة قومية عامة لا تحرج ولا تأتم مها! واحس دوجلاس مهارة الرمية فراح رد على رمية برمية ؟ وعاد فاتهم المكولن والحزب الجهوري أنهم من دعاة الثورة وأنهم يدفعون البلاد إلى الدمار

ولكن لشكولن جمل الاجهاع السادس لتحديد مده الحزب الجهورى فقال في جلاء : « إن الجهوريين هم أولئك الذين يمدون ارق خطأ من النواحى الحلفية والاجهاعية والسياسية ، ولكنهم تتمكون بدستور الاتحاد وبسيرون في تحقيق أغراضهم على مهجه ، أما الذن لا يرون عيباً في الرق فهم الدبموقراطيون وهم ليسوا من الجهوريين من لا بعبأون على المستور في موقفهم من مشكلة الرق مهما بلغ من مقمم لخدك الوزر .

وحار دوجلاس ماذا بفعل أمام تلك القوة وأمام ذلك الوضوح الذي لا يدع عجالا لمستر يب فأخذ يداجى ويعبث ، وتثمل بعد ما سبق أن استأمد .

رضيق لنكوان عليه الخناق بسؤال آخر طلب إليه أن يجيب عنه في غير مداجاة فقال « أيمد الرق صواباً أم خطأ ؟ » وازدادت حبرة المارد الصغير وأحس أنه عن جبروته يتلوى في قبضة ذلك المملاق وأحس لنكولن مثل ما كان يحمه من ثقة في قوة ساعده أيام كان بهوى بفأسه في النابة على جدع من تلك الجذوع التي ما كانت تقوى عليه مهما بلغ من متانها ، ولكنه اليوم يحس الثقة في قوة قله ولسانه » .

وعجب الناس لمنا الرجل الذى لا يرى نظيره فى الرجال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: ماذا دهى المارد الصغير؟ وكيف تستى لابن سبر يجفيلا المتواضع الخدى لم يدرف سلطاناً ولا جاهاً أن يأخذ الطريق هكذا على ابن وشنطون الجبار المدل عالى ومنعته ونفوذه ؟

ولكن هاجساً بهجس في نفوسهم أن للحق سلطانا دويه كل سلطان ، ومزة بستخزى عندها كل اعتراز ومنمة تربد عها كل مطاولة ؟ وأن الباطل مهما نغير ومهما استمدى على الحق من أساليب سهتانه وألاعيب مكره لا يكون منه إلا كا يكون الليل من وجه الصباح … أدرك الناس أن خير خادم للناس من يدرج بينهم فيحس إحساسهم ، ولا بزال مهما بلغ من سمو منزلته واتساع المفاقدة قادراً على أن يشار كهم عواطفهم وألا يضيى بأحلامهم ؟ وأى هذين الرجلين ما أخلق بهذا ؟ أهو دوجلاس الذي أثرى بفتة بحيلة لم تتطلب منه إلا أن يشترى مساحات من الأرض بأبخس الأغان ثم يممل بنفوذه على أن تتخذ سكة الحديد فيها عبراها فيبيمها بما تحتل به خزانته ؟ والذي باعد بينه وبين الناس وتكلف مظهراً أرسترقراطياً تطرب له نفسه ولا ترتاح إلا له ؟ أم هو لنكولن الذي ما برحاحه عقله وعلو همته أحد الناس ؟ والذي لا يطيب له العيش إلا إذا استشعرت نفسه آمال الناس وآلامهم ولا يملو السعر إلا حيث بجلس في قوم ارتفت بينه وبيهم الكافة وازدادت الألفة له السعر إلا حيث بجلس في قوم ارتفت بينه وبيهم الكافة وازدادت الألفة مها بكن من الفوارق الدلية أو الفوارق المدنية ؟

عدت إراهام مهمة يصف دوجلاس فقال: 3 لقد سوته الطبيعة بحيث أن ضربة السوط إذا ترات على ظهره تؤله وتؤذيه ، بيبا هي لا تؤلم ولا تؤذي إذا ترات على ظهره توله وتؤذيه ، بيبا هي لا تؤلم ولا تؤذي إذا ترات على ظهر أي شخص غيره » ، وما كان إراهام مسرفاً في قوله وما محن بحسرفين إذا قلنا إن أراهام قد سوته الطبيعة بحيث يحس ضربة السوط على ظهره إذا ترات على ظهر أحد غيره من الناس ..

وما كان إبراهام يطمع من وراء هذا اللزال أن ينال لنفسه شيئًا ؛ وهل عرفت فى خلقه غميزة منذكان يقطع الأخشاب فى النابة ليشترى بالمئات من شرائحها سروالا ؟ إنه منذ صدر شبابه يسبر إلى غاية ، شعر بذلك أو لم يشعر به ، ححب النيب ...

إنه اليوم ينافس دوجلاس على مقمد مجلس الشيوخ فهلكان ذلك قصارى همه ؟ كلا ؛ وما كان بعض همه أن رق إلى كرسي الرياسة ذاته ؛ وإنما كان همه أن تتحقق مبادئه ولو بذل في سبيلها نفسه ؛ ولن يكون مقمد الشيوخ أو كرمي الرماسة عنده أمراً ذا بال إلا أن يكون وسيلة إلى المعير بمبادئه إلى حيث يمتنقها الناس ، وإلا فالجاء والثراء والحكم عنده من صغيرات الأمور ، وهو إنما ينفر من من كل أولئك بطبمه الذي يمزف عن الزهو ويتخوف دواعي البطر ..

وإن أمثال ان الأحراج هذا في تاريخ البشرية لقليلون ولكنهم هم الذين رسموا لها طريقها ، وولوها قبلتها التي ارتضوها لها ؛ وما كان أتس البشرية لو لم بوجد هؤلاء الذين يتمثل بهم ضميرها أناساً يمشون على الأرض.

قال إبراهام ذات يوم من أيام هذا النزال ﴿ لست أدى أمها السادة أنى غير أناني ولن أتظاهر بأني لا أحب الذهاب إلى علس الشيوخ؛ لن آتي هذا الادماء المنافق ، ولكني أقول لـ كم إنه في هذا الجدال الصارم ليس بمنيكم ولا يعني عامة الناس في هذه الأمة ما إذا كان القاضي دوجلاس أو ما إذا كنت أنا بحيث تسممون عنا شيئًا بمد هذه الليلة أو لا تسممون ؟ ربما كان هذا أمراً نافها بالنسبة لنا كلينا ؟ وهو إذا أنظر إليه تلقاء هذه المسألة المظيمة التي ربحايتوقف علمها مصير البلاد فأنما يكون في حكم المدم » وقال في ممرض آخر « لا تشغلوا أنفسكم بالتفكير فيا عسى أن يكون المسير السياسي لأي رجل مهما يكن ذلك الرجل ، ولكن انظروا فما تنطوى عليه وثيقة إعلان الاستفلال من حق ؛ وإنكم لتظفرون مني بكل ما تريدون إذا وعيم تلك الباديء القدسة ... وفي الوقت الذي لست أدعى فيه عدم البالاة بأي يجد من أبجاد هذه الدنيا ، أعلن أنه ماساقني إلى هذا ، التطلم إلى منصب؛ وإنى لأطل إليكم أن تسقطوا من عقواكم أبة فكرة

هذاهوأ راهام رجل البدأ لا يسنيه أن ينظفر أوأن يهزم ، وإنما تسنيه قضية البلاد وألى بدرى بل قضية الأنسانية كلها ولن بهدأ لهال حتى محل أو تسبر في سببلها إلى الحل وألى للوجلاس أن يقف في وجه نلك القوة الماتية ؟ أنى له أن بنال من ذلك القوة الماتية ؟ أنى له أن بنال من ذلك الله ي يتكلم فيخيل إلى سامعيه أن الأخلاق نفسها تقول كلها ؟ حلول درجلاس ذات مرة أن يعبر عن عدم مبالاته بقضية الرق فانبرى له أبراهام قائلا و إننى وولتنا ، وإنه لم أد أعداء النظام الدستورى السلمى عا يشبه الحق أن ينظروا إلينا في دولتنا ، وإنه لم دأ أه في الوقت نفسه يمد أنسار الحرية الحقيقيين بسبب وجيه لتشكمهم في إخلاصنا » ... وقال أبراهام في مجال آخر : و انكم باعتيادكم أن تطأوا مقتوق غيركم إعا تفقدون بذلك حقيقة استقلالك وتصبحون طمعة لم التاريخ ؟ إذا جاءت أدوار الانتخاب الآتية بحيث بجمل الحكم في قضية للحدمكوت التالية وغيره من الأحكام أمماً يقبله الناس . إنكم تستطيمون أن عدمكم لن تستطيمون أن غدموا بمض الناس طول الوقت ، وأن مخدعوا بمض الناس طول الوقت ، ولكذكم كن تستطيمون اأن مخدمها كامة الناس دوما من الوقت ، وأن مخدعوا بمض الناس طول الوقت ، ولكذكم كم الناس عالله المناس ولكذكم كن تستطيمون أن

بمثل هذا المنطق السائغ ، وبمثل هذه العبارات السهلة كان أبراهام يأخذ الطريق على درجلاس فى غير مشقة ؟ وكان الناس يلمسون الصدق فى هذه الدبارات وأشالها وهم وانقول من نزاهة غرضه وشرف مقصده

وبربد أبراهام أن يصور موقف كل من الولايات القديمة والجديدة من الرق فيصل إلى غايته فى وضوح ويسر إذ يقول \* إذا أنا أبصرت ثمياناً قاتلا برحف فى الطريق فأن أى رجل يقرفى على أن أعمد إلى أقرب عمما فأنتله ؛ ولكننى إذا وجدت هذا الثميان بين أطفالى فى سريرهم فأن المسألة تتخذ وضاً آخر فأنى ربحا آذبت أطفالى أكثر مما أوذى الثميان ؛ وربما عضى ذلك الثميان ؛ ومختلف

الممألة أكثر من ذلك إذا أنا وجدت ذلك الثعبان في سربر جاري وكنت على. اتفاق وثيق مع ذلك الجار ألا أتدخل في شؤون أطفاله مهما بكن من أمر ولسكن إذا كان ثمة سرير صنم حديثًا وأزمم عمل الأطفال إليه ، واقـ تُرح في نفس الوقت أن يحمل إليه عدد من الثما بين ، فليس في الناس من يرى خلافًا في أي الطرق أسلك ٩-ويعمد أتراهام إلى تهكمه في عذوبة روح وترفع عن الأساءة وحذر شديد أن يجرح شمور أحد، ومهارة بضيق عنها ذكاء خصمه وتتخلف دونها بديهته ، ويذهل عندها مكره . استمع إليه كيف يسفه وسائله ويزيف رأمه ، وقد رأى منه أنه أنكر ما سلف أن آفره ؛ قال أراهام « أقول إنك خلمت قبمتك ، ولكنك تريد أن تكذبني ، فتضمها على رأسك ونثبت بذلك أنى كاذب ؛ وهذا قصاري مالك من قوة في هذا الجدل ، ثم انظر إليه كيف يحمل الناس على الضحك بأن يستخرج من إحدى عبارات دوجلاس ما يشبه القانون الرياضي قال دوجلاس ﴿ إِذَا كَانَ ثُمَّةً عَمَاكُ بِينَ رَجِلُ مِنَ الْبِيضُ وَبِينَ زُنِّي فَأَنِّي أَقَفَ إلى جانب الأبيض ، أما إذا كان بين زيجي وعساح فأبي مع الريجي ، فأجاب أراهام بقوله « يستخلص من ذلكِ أن الأبيض من الرنجي كالربجي من التمساح، وعلى ذلك فبقدر ما يكون من الحق في معاملة الرنجى للتمسياح يكون منه في معاملة الأبيض للزنجي ؟

ورأى دوجلاس بعمد إلى المداجاة ؛ ويجهد أن بلبس الحق بالباطل فشبهه بنوع من السمك من خصائسه أن يفرز مادة سوداء كالمداد يصل بها الصيادين ، فهو لا يفتأ يرسل من العبارات الجوفاء ما يرى به إلى التعمية وطمس الحقائق ... والناس مضحكون مما يقول أبراهام معجبين به مستريدين منه ..

وبتساءل لنكوان ضاحكا ذات سرة « الذا لا بجيب القاضى دوجلاس «ن الحقائق ؟ لو كنت درست عم الهندسة فأنك تنذكر أن إقليدس أثبت بالبرهان أن مجرع زوايا الثلث يساوى زاويتين فائتين ؟ وقد بين إقليدس الخلطوات التي توصل مها إلى هذا ؟ فأذا أردت أن تنفض هذه النظرية وأن تبرهن على خطئها ، أتفعل ذلك بقولك إن إقليدس كاذب ؟ » ويضحك الناس فيدمهم لنكولن حتى يسكنوا ثم يقول « بمثل هذه الطريقة بجيب الناضى دوجلاس عما بجادل فيه » 712

ولم يدع أراهام قولا مما ساقه دوجلاس مساق المبادى، إلا حلمليه وكشف عما فيه من بهرج ومن ذلك ما أعلنه دوجلاس في مسألة نبراسكا وسماه مبدأ سيادة الشمب ؛ قال أراهام « مبدأ سيادة الشمب ممناه حق الشمب أن يتيولى حكم نفسه ، فهل اخترع القاضى دوجلاس هذا المبدأ ، كلا ... فقد اتخذت فكرة سيادة الشمب طريقها إلى النفوس قبل أن بولد صاحب مشروع نبراسكا بمصور ، بل قبل أن يطأ كوليس بقدميه أرض هذه القارة ... فأذا لم يكن بمصور ، بل قبل أن يطأ كوليس بقدميه أرض هذه القارة ... فأذا لم يكن عبده القامى دوجلاس هو مخترع ذلك البدأ فدعنا نتتبم الأس لنتبين ماذا اخترع غيره ؛ أهو حق المهاجرين إلى كنساس ونبراسكا في أن يحكوا أنفسهم وعدداً لأن الجنرال كاس أعلن ذلك من قبل أن يفكر درجلاس مثله بست سنوات .» من الزوج مهم إذا أرادوا ذلك أيظهر في وضوح أن ذلك لم يكن من اختراعه وإذا فاذا اخترع « المارد الصغير ؟ » لم يخطر على بال الجنرال كاس أن يسمى الكرتشافه بذلك الانم القديم ألا وهو سيادة الشعب ؛ أجل ... لقد استحى أن يقول إن حق الناس في أن يحكوا أنفسهم ؛ يقول إن حق الناس في أن يحكوا أنفسهم ؛ أبل ... نقد استحى أن أن بيتم القامى دوجلاس بنكل ما فيه ؛ لقد اكتشف أن تربية الرقيق والأكثار منهم في نبراسكا هو سيادة الشعب »

ورأى أبراهام في هذا الصراع فرصة قلما تتاح له مثلها ، فعول ألا بدع في مسألة الرق شبئاً غامضاً وأخذ يقلبها على وجوهها في سهولة تسهوى الآلباب ، نلس ذلك في قوله هذا عن المتحسكين بالرق ، قال «بظهر في مبدأ الاستمباد عندهم كما يأنى : ليست المبودية سواباً من جميع الوجوه ، وليست كذلك خطأ من جميع الوجوه وإن من الخبر لبمض الناس أن يكونوا عبيداً ، وإنهم في هذه الحالة يكونون خاضمين لأرادة ألله . حقا ما كان لنا أن نمارض مشيئة الله ؛ ولكن لا تزال تمة صعوبة في تعليم عبداً المعهم المعالم المبورة فأنا نتساء لهمل مشيئة الله ؛ ولكن لا ترال عقد روس الموقر علك عبداً اسمه سامبو؛ فأنا نتساء لهم المشيئة الله هي أن يظل سامبو عبداً أم هي أن يطل سامبو عبداً أن هي ذلك ، وعلى ذلك يترك الأسمي للد كتور وليس يفكر أحد أن يسأل سامبو عبداً أنه في ذلك ، وعلى ذلك يترك الأسمي للدكتور وسيستون وهي هندي هي عبداً أم هي أن يسال سامبو عبداً أن في ذلك ، وعلى ذلك يترك الأسمورة عبداً أن يسال سامبو عبداً أن في ذلك ، وعلى ذلك يترك الأسمورة عبد المنافرة المنافر

روس ليفسل فيه ، وبيما يفكر فى الأمر، راه يجلس فى الغلل وعلى بده قفازه يقتات بالحمر الذى يكسبه سلمبو محتالشمس المحرقة ، فأذا هو قرر أن مشيئة الله هى أن يظل سامبو عبداً فأه بذلك يحتفظ بمكاه الربح ؛ أما إذا قرر أن مشيئة الله هى أن يصبر سامبو حراً فأن عليه أن يخرج من الظل وينزع قفازه وبكدح من أجل خزه ؛ فهل يفسل الدكتور روس الموقر فى الأمر، عا تقضى به النزاهة المطلقة الني لابد مها في كل فصل خق ؟ »

وانتهى بمدئلاته أشهر ذلك المراع الذى اشهر أمره، فكان نصيب لنكولن من المؤيدنالة وخمة وعشر بن ألفاً ، ونصيب دوجلاس دون ذلك بأربعة آلاف؟ ولكن جلس الولاية كان هو الذى يختار عضو عملس الشيوخ وفق القانون من وكان بهذا الجلس أربعة وخمون عضواً من الديموقراطيين وستة وأربعون من الجموريين ، لذلك قاز دوجلاس قصار عضو عملس الشيوخ ؛ ولقد عد انتصاره في نظر بعض المؤرخين بعد هذا المراع أعظم انتصار شمسخصى في تاريخ أمريكا السيامي

وهكذا يفشل أراهام مهة أخرى في عادلة الحسول على مقدد في علم الشيوخ، وبحقل دوجلاس درة بذلك القدد؛ ولكن أراهام على عادته لا يمبأ بهذا الفشل، بل أنه ليستشمر الراحة بينه وبين نفسه أن استطاع أن يسمع الأبوف صونه ؛ وإنه ليحسأن مبادئه قد أخذت سبيلها إلى قلوب الكثيرين مهم على صورة طالما مني نفسه بها وأى شيء أحب إليه من ذلك ؟ لقد أصبح اسمه على كل لسان وتساممت أمريكا كلها باسم أراهام لنكولن، وصار بعد من رجال وطنه الأفذاذ، وأشاف الناس إلى ألقابه في النهال لقباً جديداً ، فقالوا لنكولن قائل المارد؛ وطنطنت باسمه السحف؛ ومن ذلك ما قائلته إيفننج نيوجورك بوست، « لم يصل رجل في هذا الجيل إلى الشهرة في قومه بمثل تلك السرعة التي وصل بها لنكولن في هذا الجيل إلى الشهرة في قومه بمثل تلك السرعة التي وصل بها لنكولن في هذا الجيل إلى الشهرة في قومه بمثل تهل السرعة التي اليوم كثل أورد بيرون الذي أقاق ذات يوم من تومه ليجد نفسه ذائم الصبت ؛ إن الناس يستنبثون عنك بمضهم بسما ؟ قد تقنزت دفعة واحدة من عام له الصدارة في الينوا إلى سياسي له الشهرة في قومه »

أما هو فقد وصف شموره يومئذ بقوله ﴿ مثلي كثل الصبي اصطدم إصبع قدمه بشيء آلمه ، فكان الألم أشــد من أن يصحبه نحك ، وكان الصبي أكبر من 🕠 أن يبكي 4 .

ولاق أبراهام عنتاً من بمض خصومه في تبرسبرج وبمض جهات غيرها ، فأرادوا إيذاء، وتصايحوا ضده فأجموه من البذاء ما أعرض عنه إعراض المؤمنين الصابرين ؛ وكانوا يطلقون عليه اسم الجمهوري الأسود مبالغة في الزراية به ؛ تقدمت سيدة تحمل في يدها عراوساً سوداء من الخشب فرفسها أمام وجهه فنظر أواهام إلها باسما وقال ﴿ أهذا طفلك الرضيم يا سيدنى ؟ » فاستخزت أبما استخزاء ولم يقو خصومه أنفسهم على كمّ ضحكاتهم منها ؛ وجاء شاب على ظهر جواده فشي به رقبلَ لنكولن حتى أصبح في محاذاته ورأى أبراهام في وجهه أمارات السفه فما زاد على أن نظر إليه نظرة حلته على الفرار في فرق وخزى . .

ولكنه استقبل في أناوا استقبال الفائحين فحمله شباب المدينة فوق أعناقهم والألوف تهتف به ، إذ هوضائق مهذا بطيقه على رغمه ولوأنه استطاع أن يفلت منه لفعل مسرعًا ؟ وما كان أشبهه ساعتثذ بخليفة المسلمين عمر حين صاح بقومه في موقف لحم من مواقف الزهو أن كاد يقتله الزهو ..

أجل ! تبرم أبراهام سهذا الزهو فما كان من شيمته أن يزهى ، ولا كان من خلقه أن يترفع أو أن يطني ؟ بل إنه كان لا يزداد حظه من الصيت إلا تواضع ، ولا يعظم نصيبه من الجاه إلا خفض جناحه وألان جانبه للناس جيماً ، أنساره وخصومه في ذلك سواء ...

يحكى صديق له أن عاصفة الجأته وأبراهام أثناء ذلك الصراع إلى عربة مظلمة من عربات سفن الشحن ؛ وجلس أتراهام القرفصاء على أرض المربة كما كان يفسل في كوخ أبيه في النابة وكلم صديقه وسط الظلام فقال « كانت أعظم أمنية لي أيام كنت أبيم في حانوت بمدينة نيوســــالم أن أدخل الجلس التشريمي للولاية ٤ ؟ وسكت لحظة تم استأنف قوله ضاحكا ﴿ أَمَا أَنْ أَطْمُحُ إِلَى عَضُوبِهُ ﴿ مجلس الشيوخ في وشنطون فذلك ما دفعتني صاحبتي إليه ··· والآن أحس أنى إذا أردت الحق كفؤ لذلك ، ولكني مع هذا لا أترح أقول لنفسي : إنَّ هذا الأمر إكبر من أن أضطلع به ولن أصل إليه أبداً ؟ على أن مارى لا تزال مصرة على أبها فى أنى سوف أكون عضواً فى عجلس الشيوخور ثيساً للولايات المتحدة »، ثم ضحك من قول زوجته ضحكة اهنز لها كيانه كله وقال وبداء تعتقلان ركبتيه وإنه ليزال يضحك مل نفسه « صور لنفسه ...ك يا صاحبي كيف يكون أبله مثل رئيساً »

وعاد أبراهام إلى سبر تجفيلد بعد أن قضى فى ذلك الغزال أكثر من شهرين ؟ عاد إلى زوجه وأولاده فلقيته مارى راضية عنه على الرغم من إخفاقه ؟ أو ليست تى السحف كلها تذكر زوجها وترى أكثر سحف الشال تعلنب فى مدحه وتعده بطلا من أبطال قومه ؟ أو ليست هذه هى النفمة الحاوة التى تحب سماعها ؟ وأى شيء هو أحلى وقماً فى فلمها من أن ترى نفسها زوج رجل عظم يعترف الناس بعظمته ؟

وأقبل على المحاماة من جديد فلقد أنفق في هذا الصراع من المال ما أرهقه من أصمه عسرا هذا إلى أنه بانقطاعه عن مهنته طوال تلك الأيام لم يكسب من المال شيئًا ؟ وهكذا بمود ان الفابة إلى كدحه ليقم أوده وأود أسرته بيما يذهب دوجلاس رفل في النذمة إلى وشنطون وبجر ذيل الخيلاء السابخ الصافي . عاد المحامى يكدح من أجل قوته كدحاً شديداً ويأخذ قسطه من النصب مع صديقه هم بدن ، وكان قد تركه وحده طيلة ذلك الصراع المنيف ؛ وإن به بعد عودته هذه لحاجة إلى المال شديدة ، فهو اليوم ذو عسرة وليس يطلب المال ليستمين به على الوصول إلى جاء كما يفعل دوجلاس ومن على شاكلته من الناس وإنما ليؤدى به ما نتطابه أكلاف العيش

وكان من المادات المروفة في عمال السياسة أن يكاف دوو المكافة من السياسيين من أي حزب بدفع قدر من المال لتستمين به اللجنة المركزية للحزب في الولاية على ما يتطلبه الممل السيامي من أوجه الأنفاق وكتب رئيس اللجنة المركزية للحزب المجنوب المركزية للحزب الجهوري في إلينوا إلى لنكولن يطلب إليه أن يرسل ما عليه من المال فرد عليه يقول « إنى على استمداد لأدفع على قدر ما أستطيع ... لقد قضيت زمنا طويلا أنفق ولا أكسب شيئاً ، وإنه ليموزي المال اليوم فلا أكاد أجده حيى الهالب يتى ؛ على أنك إذا أدبت عنى مبلغ مائتين وخمين ريالا مما على من دين المسافقة أنى سأحسب هذا المبلغ مي التقينا لنصفي ما بيننا من حساب شخصى ؛ فأذا أضفت إلى ذلك مادفعته فملا وأضفت إليه كذلك مكتوباً بدين يحق لى قدمته فأن هذا كله يفوق ما على للحزب وقدره خميائة ريال ؛ وإن هذا فضلا عما أنفقته في المركز السافة وما ترتب على دخولى تلك المركز من ضياع لوقى وشؤون عملى في المركز الروزي مناع بدين عن اكثر عما لي من طيبات هذه الدنيا » .

وكانت مارى على ما به من خصاصة لا تفتأ تطلب منه الكتبر من المال التظهر به فى المفلم الذى يليق بما أصبح له من مكانة ، فان ترضى حتى تشترى عربة جديدة وملابس جديدة وحتى تريد أمهة البيت وتضيف إليه أثانًا جديداً ولقد أدى إليها ثمن هذا كله ولم يتفوه بكامة فا يقوى على مخالفتها فى هذا وإن اشتد به السير .

على أنه يقوى على مخالفتها في أمن غير هذا تطلبه إليه فهي تريد أن تفرق لبنه

وبين صاحبه هرمدن لأبها لا تعليق أن يقامم زوجها رم المكتب لكل نسفه مع ماله اليوم من شهرة هي في زعمها أساس الرمح فضلا عما هو معروف من ضلاعته وطول عهده بالحرفة ؛ ويأني أبراهام عليها ذلك مهما يكن من غضها ، فا كان هو والأمر، أمر وفاء بالذي يتنكر لصديق بله هرمدن الذي يحبه ويكبره ويتحمس له ؛ ولا تبرح مارى قد كر صاحبه بالسوء فتشير إلى وضاعة منيته في للمجة ارستوقراطية وتشير إلى إلحاده وإلى أنه يشرب الخر ، وتقول أنه لا يليق أن يكون مثله صاحباً له ، ولكن زوجها يعرض عن حديثها في إصرار وقوة ... وإنه ليفطن إلى أن عودته إلى الحاماة إعاهي إلى أجل قريب ، فلقد خطا في السياسة خطوة لن يكون بعدها نكوص ؛ على أنه لم يحمل للمحاماة كل همه ، فأن للسياسة اليوم نصيباً كبيراً من وقته ومن جهده فهو يقرأ الصحف قراءة عن ليرى ماذا يقول الناس في مسألة الرق ، ولينظر في الأمم ليتمرف كيف يتطور وإلى أي متجه تنجه البلاد فها ، وهو يدعم بنيان حزبه في إلينوا ويعد له ما استطاع من قوة يمتد بها في فد ..

على أنه يخشى الفاقة فقد كتب إليه بمض أصحابه ليستأنف طوافه فى البلاد ويخطب الناس فرد عليه بقوله إنه يخشى ألا يجد قوته إذا هو انصرف عن حرضه كما انصرف عنها أثناء مجادلة درجلاس ..

وعول على أن يجمع خطبه وخطب دوجلاس في كتاب بديمه في الناس ، وفعل ذلك دون أن يريد على خطبه شيئاً أو ينقص من خطب خصمه شيئاً ؟ فقد نقل كلام دوجلاس من صحف الحزب الديموقراطي كما هم ، وإنه ليمغ أن أصحاب دوجلاس تقوها وأضافوا إلى مواضع الحاسة فيها ما يزيدها حاسة وحذفوا من مواضع الضعف ما -بب هذا الضعف ؟ وذلك أنه وائق من أن حجته همى السليا وحجة خصمه السفلي لأنه تكلم هن يقين وتكلم دوجلاس من غرض ... وإنه للقوى الأمين الذي لا يستطيع أن يخادع أو يغتل أو بمتال ..

وكان أبراهام بومند ممتلئاً نشاطاً وقوة على الرغم من طول الصراع وهنفه بينه وبين دوجلاس وكان الناس يمجبون من قوة يدنه وخفة حركته ونشارة عياء على الرغم مما يعلق به أبداً من أمارات الهم والقلق؛ ولو أشهم ذكروا كيف وينظر الناس إليه اليــوم نظرتهم إلى ذى جاه ، ويشيرون إليه فى إعجاب وإكبار ، ويتهامسون أنه لابد مرشح الرياسة بعد أمد قريب ، ولكنه لا بزداد إلا دعة وليناً فيدل بذلك على أن عظمته هى المظمة الحق تبدو للناس فى أبسط مظهر فشكون بذلك فى أبهى مظاهرها .

والمنظمة الحق كالذهب الحرق بساطة جوهره وروعة منظره ، ولن يخرج الشهب عن صفته خلوه من الرينة ؟ والنحاس لن يكون إلا تحاساً مهما نقش وزن ؟ والمعظم لا يشكلف ولا يتصنع ، أما التماظم فهو إنما بنبه الناس إلى حقيقة أسمه عما يدعى لنفسه من أوجه السكال فيرونه صفيها وإن تسكير ولا نقع أعيمم منه إلا على مظهر وإن خيل إليه أنه جوهر .

ولقد كان لنكولن يفعل الفعل أو برى الرأى فى أس من الأمور عن لقانة مدهشة وطبيع معجب بكاله ، فأذا رددت فعله أو رأيه إلى ما تواضع الناس عليه من عمرف ، وما انفقت عليه فأوبهم وعقولهم ما وجدت فيه شذوذاً ولا نقماً ؟ كان فى أعماله وأقواله كالكوكب فى هذا الفلك الدائر يتحرك وفق نظام فلا يضطرب ولا يتذبذب إلا أن ينفرط عقد ذلك النظام ..

وظل من أحد الأشياء إلى نعسه أن برفع بينه وبين الناس الكافة ، فيصاحبهم وبماشرهم كأنه أصفرهم قدراً وله اليوم مكانته وصبته ؛ فإذا غشى مجلساً لهم رآهم يتنحون له عن مكان الصدارة فيأن أن يجلس إلا حيثا انتق له ، وإنه ليحب أن يناديه الناس باسمه مجرداً من كل لقب براد به التمظيم وهو عندهم « أيب الأمين » أو « أيب المجوز » أو هما مماً ومى ألفاظ لها في أذنه سحر وفي تلبه وقع لأن فها جمال الصدق وجلال التواضع .

أقام أبراهام في سبر بجفيلد يكدح من أجل قوته ، ولكن اسمه مل الأسماع في كل مدينة من الدن الكبيرة وبخاصة في الشهال ، والصحف لا تفتأ تشير إلى ماكن بينه وبين دوجلاس ، ولا تكاد مد كر مسألة الرق اليوم إلا مقترنة باسمه ، ثم إن مسألة الرحدة مذكر كل ذكر الرق ، فقد أخذت ترداد في الجنوب دعوة

الداعين إلى الانفصال عن الشهال، ركان خصوم إبراهام دائمين على أن ُوجعوا إليه وإلى الحزب الجهورى ما يندر البلاد من بوادر الفرقة ، ودأبوا كذلك على نمته مالحهورى الأسود حنقاً عليه وكيداً له …

وفكر إبراهام في أن يزيدكسبه من المال بأذاعة بعض المحاضرات؟ فأعد أول الأمر واحدة شهد سديقه هربدن كيف أعدها فقد رآه كلما جات بخاطر. فكرة أثبتها في ورقة سنبرة ودسها كما هي عادته في قيمته حتى تهيئاً له موضوع في « الاختراع والاكتشاف والتقدم » فأذاعه على الناس ؛ ولكنه لم يحس فيه من النجاح ما يحس مبثله في خطبه السياسية ، وما لبت بعد محاولة أو اتنتين غير هذه أن انصر ف عن هذا الميدان .

وانهالت عليه الدعوات مرض مدن كثيرة فى الشهال ليخطب الناس فيها فأعرض أول الأمم عن هذه الدعوات قائلا إنه إن ترك عمله فى المحاماة كما فعل من قبل فسوف لا يجد ما يمسك به صنبه وصلب أولاده.

ولكن خصومه ان بدعوا الكيد له وان يتوانوا عن تشوبه مبادئه ؟ وكان لا يزال يرى فى دوجلاس أخطر خصومه ، لا لما كان بينهما من منافسة ، بل لما كان عتاز به ذلك الرجل من مكر شديد ومقدرة على أن يخدع الناس في سياسة بلادهم ليصل من ورا، ذلك إلى تحقيق أطاعه الشخصية فهو لا يرعى فى الحق إلا ولا ذمة .

وكأن درجلاس لم يكفه ما كان بينه وبين إبراهام من جدال فعاد يحمل فى أهابو على الحزب الجمهورى وبقدفه بما شاء من الهم ، وإذاً فإلى الرد عليه من جديد ما من ذلك بد ، وهكذا يمود أبراهام إلى خطبه السياسية …

ذهب انكوان نخطب فى كولومبس وسنسنانى راداً على دوجلاس ، وكان كما ذكره فى سنسنانى قوله ﴿ إنى أعلن أول الأس لأهل كنطكى أنى كما يقولون — ولكن كما أفهم أنا — جمهورى أسود ؛ إنى أعتقد أن الرق خطأ خلق وسياسى وإنى أود الا ننتشر السبودية من بمد فى هذه الويالات التحدة ، ولست أعارض إذا وجدته يسير إلى الفناه فى الاتحاد كمله » ؛ وقال يخاطب خصوم الحزب الجمهورى « إننا معشر الجمهوريين نذكر أنكم أخيار شلنا وأنه لا فرق بيننا وبينكم إلا ما جاءت به الظروف ، ونمل داعًا ونُخطر في بالنا أنكم محملون في صدوركم قلوباً لها من الطبية ما لقلوب غيركم من النباس أو مثل ما ترجمه لقلوبنا كن ولا هذا الأساس كانت معاملتنا إلا كم ؟ ونحن تربد أن نتزوج من بنانكم كلا سنحت فرصة وأقصد البيض منهن ! وإنه ليشرفني أن أعلن إليكم أنى قد سنحت لى مثل هذه الفرصة ممة .. أفتقا تلوننا وتقتلوننا جيماً ؟ لماذا أبها السادة ؟ إن ظبى من أجل مواسل أماثل كأحسن ما يكون الناس، وأنكم قادرون على أن تقا تلوا الأحياء ؛ ولقد ترهنم على أنكم بذلك خليقون في بعض الظروف ؛ والكذيكم وجلا لرجل لن تكونوا خبراً منا ونيس بينكم من هؤلاء الشجمان مثل ما بيننا منهم قوة وعدداً ؛ ألا إنكم لن تضربونا ، فأننا لو كنا أقل منكم عدداً لجاز الكرا أن تفعلوا ، ولو كنا وإلا كم متساون لتعادات كفتا المركة ، أما وأنتم أقل منا عدداً فأن محاولتكم السيطرة علينا لن تغيى عنكم شبئاً ».

هكذا يسير أبراهام دائمًا على نهج من خلقه فيكون مع خصومه دمنًا مهذب الحديث ولسكنه لن يرضى أن يكون لين النمز ضعيف العريكة ؛ يحفل أبداً بأن يقول ما يمتقد أنه الحق في وضوح وسر وبحرص أبداً على ألا يسيء إلى أحد أو يستثير غضبه

وعاد ينتقد ويفند مزاعم دوجلاس فيا يبدى، فيه وبميد مما الماه مبدأ سيادة الشعب فقال ه ما هذه السيادة الشعبية في حقيقة أمرها ؟ إنها كبدأ ان بخرج عن أنه إذا أراد أي رجل أن يستمبد رجلا آخر فليس لهذا الرجل الستمبد ولا لأى شخص غيره حق الاعتراض ؛ إن استمباد الغبر أمن ببدو هيئاً عند عضو الشيو خ دوجلاس ؛ اقد سوته الطبيمة بحيث أن ضر به السوط إذا وقمت على ظهره تؤله وإذا وقمت على ظهر غيره ان يحس لها ألما قط … إن هذه السياسة التي يجرى علمها بأعلانه هذا المبدأ إنما هي عقبة داعة في سبيل الوصول إلى حل لتلك المشكلة ؛ وإنى أعتقد ألا ضرر منها إذا كانت هي السياسة الداعة للامة كلها لأمها في مثل تلك الحالة لا يمكون وراءها تحيز أو غرض . ليس في الناس من لا يمني بشيء ، فا في الناس جميداً إلا من يعني بهذا الحانب من المنالة أو ذاك . أما دوجلاس

فأه الرجل الوحيد في الأمة كلها الذي لم يقل ما إذا كان يعد الرق خطأ أم صواباً ه وفيا هو ينافح عن حزبه ومجادل خصومه في مبادئه إذ وقع في البلاد من الأحداث والنفر عادث جديد زاد هياجها وكان كالزيت يلتي به على النار، وذلك هو حادث چون برون . فأن هذا الرجل على كبر سنه قد أعلن الثورة لتخرير الرقيق ، ولقد كانت له قبل ذلك بثلاث سنوات حركة جريئة لنصرة قضيتهم في كنساس ؛ ولقد عول اليوم على أن يدكي نار الثورة في البلاد إذ لم بعد يعليق صبراً على هذا الوضع البغيض ؛ وكان أهل الجنوب قد قتلوا ابنه من قبل وباتوا يترسون به كذلك ليقتلوه ...

خرج هذا الرجل في تمانين لا أكثر من الرجال مهم خمة من الروح ، وكان قلبه على رغم شيخوخته يفيض حماسة وقوة ، فأعلن خطته في جرأة الأبطال واستهتارهم بالموت ، ألا وهي حق كل زنجي في أن يثور على مالكه فلم يعد أمام الزوج إلا الفوة ..

ولكن جون لم يكد بخطو الخطوة الأولى في سبيل فايته ويستولى على مم كز أداد أن بجمله قاعدة لحركته حتى أحيط به وغلب على أسمه ثم حوكم وأعدم ... ولقد قابل الموت بجنان ثابت ونفس مطمئنة ، ولما حانت منيته استنزل في ثبات وقوة لمنة الله على أعداء الحربة الفلالين ، واغتدى جون بجرأته ثم بميتته هذه بطلا عند دعاة التحرير في الثبال ، وأخذوا ينظمون الأناشيد في بطولته ويجملونه رمزاً لأحرار النبائل ومثالا بجب أن يجتذبه كل من كان يخفق قلبه بحب الحربة .

و يرى دوجلاس في هذا الحادث فرصة يحذر أن نفوته ، فيعلن أن ذلك ليس بمجيب فلن تفضى مبادى. الجمهوريين إلا إلى مثله ، ولقد جمل هذا المارد المعقير ديده الطمن على الجمهوريين لا تفلته حادثة ولو كانت أبمد ما تكون عمهم كهذه الحادثة التي لا تمت إليهم من قريب ولا من بعيد

وأدرك لنكولن خطر النهمة ، ولو كان غيره مكانه لأخذته مما هوش به المارد الصغير ورطة ولكن صوت الحق لن يضيع فى صبحييج الباطل ، فها هوذا لنكولن يتلقى دعوة من نيويورك فيليها مسرعاً ويلتى هناك خطاباً من أبدع وأبرع ما وانته به عبقريته وفى جم لم يسبق أن وقف فى مثله ..

تلقى أبراهام الدعوة فى اكتوبر سنة ١٨٥٩ وهو الشهر الذى وقع فيه طدت جون برون بينا كانت البلاد مقبلة على موسم انتخاب رئيس جديد الولايات إذ كانت سنة ١٨٥٠ مى نهاية مدة الرئيس القائم ، وكان انتخاب رئيس الولايات أم الحوادث السياسية التي تشهدها البلاد ، وإنه لأعظم خطراً اليوم وأبعد في ممير البلاد أثراً ؟ ذلك أن الانتخاب يقوم هذه المرة على ما يشغل الناس من أمم الرق ومن أمم الإنحاد ؟ لمنا كان ذلك المام نقطة بيداً منها تاريخ البلاد عهداً جديداً ويقدر ح في مسلك جديد ...

ورغب الناس فى الولايات الشرقية أن يروا لنكولى ، هذا الذى سموا عنه أنه من أهل النب ، رأى الدين ، وأن يستمعوا إليه خطيباً وأن يناقشوه ويتبينوا سياسته ؛ وما تلتفت قاويهم إليه يومئذ إلا لأنهم أحسوا ما بات له من شأن وخطر وأجاب لنكولن الدعوة وحدد شهر فبرابر سنة ١٨٦٠ لألقاء خطبة ، وقضى الوقت بين تلقى الدعوة واليوم الحمدد للسفر في إعداد تلك الخطبة والتأهب لهذا للوقف الخطبو . .

واحتشد لساهه في تلك الدينة العظيمة جم من كبار الساسة وقادة الرأى وذوى الثقافة وأساطين الصحافة ، فكان لهذا الحفل بهم مهابة وجلال وخطر .. واحتشد كذلك عدد هائل من هامة الناس ليروا لنكولن هذا الذي كان يشتفل نجارا أول ما نشأ فا زال برق حتى استطاع أن يقف من دوجلاس الشهير موقف الند وأن يظهر عليه في الخطابة والجادلة ..

ولقد ارتاع نؤاد أبراهام عندما بلغ مكان الاجباع وذلك حيبا رأى هؤلاء السادة في ملابسهم الأنيقة ورأى في وجوههم نضرة النعم وفي أحاديثهم وتحياتهم روح الدنية ، ولما تهض المخطابة شاهد الناس علامات الميرة بادية عليه ، فقد كان على غير ما ألف مشغول البال محلته المتيقة التفصيل والحياكة ، التي تبدو بحقارتها بما يقع عليه بصره كأنما جيء بها من متحف ، وقد كانت في الواقع حلة جديدة ولكما كانت على غط أهل الغرب في حياكهم كما أنها تكسرت من طول وضها في الحقيبة

وتطلم الناس إليه في دهشة وقد قدمه للخطابة وليم جلن براينت الشاعر

والسياسي والصحافي الشهير الذي رعا كان أور شخصية ومند في نيوبورك ؟ وتسمت ألحاظ الساميين بين الته الطويلة وبديه الكبيرتين اللتين ندلان في جلا. على أسهما خلقتا للممول لا للقلم، ووجهه المسفار السنون الذي تشاه سحابة عميقة من الهم، وعينيه الواسمتين اللتين تعبران عن وداعة الأطفال وحماسة الرجال ، وأنفه الاثمم الملكم، الذي يترجم عن صرامة عزيمته وقويه في الحق ، وشعره الأشمت الذي يترجم عن صرامة عزيمته وقويه في الحق ، وشعره الأشمت

وصفه أحد من شهد الحفل فقال لا كان يستقر رأسه على جدع طويل يحيف، ولم أتبين مابلغت يداه من الضخامة حتى بسطهافي إشارة من إشاراته ، وقد بدأ في صوت عمين أشبه بصوت من اعتاد الكلام في الفضاء الطليق ، ويخشى أن يجهر بصوته وقال مستر تشيرمان واستعمل غيرها من العبارات العتيقة وقلت لنفسي : لن تفلح يا صاحبنا الكهل ؛ إن ما يبدر منك صالح الصلاح كله للغرب البرى ولكنه لن يشاكل نيويورك ؛ وكان من جميع أقطاره أشبه مهؤلاء البسطاء من الناس الذين يسره أن يمد واحداً منهم . ولم يك تمة شيء أخاذ في مظهره ، وكانت تسهدل ثيابه على هيكله البائن الطول كأنه المارد ، وكانت ملاعه مغبرة شاحبة لا يتردد ديما لون ، غير مستوية ، تحمل أمارات البؤس والحرمان ؛ ولاحت عينا الفائر تان بملاً هما الهم ، ولكنه حين استرسل أخذ يصي. وجهه بما في باطنه من نيران ، وجلجل صوَّمه وعظمت قوة خطابته وانفق له إلى مدى عظم مثل سهولة الإنجيل البالمة ؟ وكان يسود المكان صمت عمين بينها كان يتكلم حتى لقد كان يسمع إذا سكت هسيس الغاز منبعثاً من تقوب المسابيح ، فإذا تحمس السامعون دوت في جنبات الكان رعود قاصفة من الاستحسان ، واا فرغ من خطابه وثبت على قدى وصرحت كايفمل هندى مجنون وفعل بقية الناس مثل فعلى . إنه لشخص مدهش». مهذه الموهبة التي منَّ الله مها عليه استطاع ان الغابة الذي علم نفسه بنفسه والذي لم يدخل قط مدرسة أو جامعة ، أن يسحر الساممين في دنيا الحضارة ، في نيويورك المظيمة وأن يحمل على الأعجاب بشخصه والافتتان به الألوب من ذوى الثقافة والمدنية ؟ هذه هي العبقرية إذ تستملن في مظهر من مظاهرها ، وَذَلَكَ فَضَلَ اللهُ يَؤْتَيُهُ مِنْ يِشَاءً ...

ولقد عد خطابه هذا من أبلغ الحطب السياسية في تاريخ أمريكا كله ؟ قال عنه جريل وهو الذي رأيناه منذ عامين يدعو لدوجلاس وبتمني انضامه إلى الجمهوريين ﴿ مَا مِن رَجِلِ استَطَاعَ أَنْ يَبِلُمْ بَخَطَابِهِ لأُولَ مِنْ مَا بِلْمُهُ لَنْكُولَنَ مِنْ عَظْم الأُثْرِ في جهور السامعين في نيو بورك ،

عاد انكوان فأوضح خطة الحزب الجهوري وموقفه من الرق فأتى بما لا يدع عجالا بعد ذلك لدسائس خصومه ، ثم استنكر ما فعله جون برون وأعلن براءة الحزب الجهوري منه إلى أن قال في هذا الصدد « لا يمكننا أن نمارض في الحسكم على جون رون جزاء خيانته ولاية من ولايات الأنحاد ؟ لا يمكننا أن نمارض في ذلك ولو أنه يوافقنا فيا يراه من خطأ الرق ، فأن ذلك لا يبرر المنف وسفك ألدماء والخيالة » .

ومما قاله عن الجنوبيين عبارته هذه التي توضح أساوبه في الجدل؛ قال ﴿ إِنْكُمْ كَا تقولون لا تطيقون انتخاب رئيس جمهوري لأنكم إن فعلم ذلك قضيم على الأنحاد ثم إنكم لتلقون في هذه الحال تبعة انهيار الأنحاد على عاتقنا ؟ مثلكم في ذلك كثل قاطع الطريق الذي يصوب غدارته إلى رأسي ثم يتمتم بين أسنانه : قف وأعط ما ممك وإلا قتلتك فتكون أن المشول عن جرعة القتل! ٥

وأقبل عليه الناس مهنئونه بما ظفر من توفيق في هذا الحفل الشمود ويعلنون إليه حميم وولاءهم وإمجامهم بمبادئه ، ولقد طار صيته مهذا الخطاب على نحو لم تر مثله من قبل .

وأخذ بحس الناس أنه الرجل الذي تجتمع عليه القلوب والأهواء ؛ ورأى بمض الصحف تتحدث عن احمال أن يكون هو مرشح الجمهوريين للرياسة في الانتخاب الذي يحل ميماده في صيف هذا المام ؛ وقبل ذلك بأسابيع قليلة نشرت بمض الصحف أسماء أربعة وثلاثين من مشاهير الساسة الذين يمكن أن بطمحوا إلى الرياسة فلم يك من بينهم اسم إراهام لنكولن .

وسافر لنكولن من نيوبورك إلى نيوانجلند قبل عودته إلى سبر بجفيا للزور ابنه الأكبر روبرت وكان بتلق تعليمه في مدرسة هناك ، وكان يسأله الناس أن يخطيهم في بمض الأماكن وقد ذاع فيهم اسمه فيفمل وبملائم إعجابًا به ومحبة له ، وق اليوم السادس من شهر مارس خطب خطبة قوية فى نيوه شعبا فيها عن الرق وأنصار الرق و إن الشخص الذى يقتنى الرقيق لا يحب أن يعد شخصاً وضيعاً بسبب تملكه هذا النوع من الملك ، وعلى ذلك يقوم صراع بينه وبين نفسه ولا يرال يجهد فى إقناع تفسه بأن الرق صواب ، وذلك لأن الملك يؤثر عى عقله ... تناقش مهة أحد أحرار الفكر من رجال الكنيسة مع آخر ممن يتمسك بآراه الكنيسة فكان هذا يجبيه داعًا : لست أرى ذلك كذلك ؛ ففتح الأنجيل وأراه عبارة ولكنه أجابه : لست أرى ذلك كذلك ؛ ففتح الأنجيل هل ترى هذه الكامة فقال نم أراها ، فوضع الفكر الحر جنبها فوق الكلمة وسأله : هل تراها الآن ؟ وهكذا الحال فأن من يتملكون هذا النوع من وسأله : هل تراها الآن ؟ وهكذا الحال فأن من يتملكون هذا النوع من الملك هم الذين يقررون ما إذا كانوا يرونه فداً على حقيقته ؛ ولكمهم فى الواقع يرونه خلال بليونين من الدولارات وهذا غطاء كثيف ؛ ومن المؤكد أمهم يونه خلال بليونين من الدولارات وهذا غطاء كثيف ؛ ومن المؤكد أمهم يونه خلال بليونين من الدولارات وهذا غطاء كثيف ؛ ومن المؤكد أمهم يونه خلال بليونين من الدولارات وهذا غطاء كثيف ؛ ومن المؤكد أمهم يونه في الواقع

وتحدث لنسكولن إلى هرمدن بعد عوده إلى سبر بحفيله عما لذيه من بجاح في نيو بورك ، ويقول صاحبه إن هذا النجاح قد زاد ثقة إبراهام في نفسه زيادة كبيرة حتى ليظنه بومثذ يطمح إلى أعلا منص في المبلاد وبراه قربها منه ؟ ويسجب هرمدن من طيب قلبه إذ براه بعد أن يقمى عليه أنباه الاحتفال وإقبال الناس عليه بعده وسهافت الصحف على خطابه وثماء كبريامها عليه ، يشهر وعلى شفتيه ابتسامة وفي عينيه وملاحه أمارات الخمجل إلى ماكان من أمر حلته وغرابة هيتها وما لاقاه من ضيق أثناه خطابه كلا فكر فها وقارن بيمها وبين ما نقع عليه من حلل في هذا الحفل ، بله ياقته فقد كان نصفها الأبحن يثب إلى أعلى كلا رفع خراجه بأشارة فتظهر جزءاً من عنقه بينه وبين القميمى ، ويضحك لنسكولن فراجه بأشارة فتظهر جزءاً من عنقه بينه وبين القميمى ، ويضحك لنسكولن خكة بخالطها شيء من الاستخراء كأغاربدأن يقول أبى لمثلة أن يكون له مكان بين هؤلاء السادة فضلا عن مكان الرياسة ومقعد الزمامة ، وإن حاله الآن ليشبه إلى حد ما حالته يوم كان يستخزى كلا فكر في زواجه من مارى ...

وثن أبراهام من نباهة شأنه عند الناس واستفاضة شهر 4 فحدثته بالأمالى نفسه ، وحدثته كذلك بالسب الجسم إذا قدر لتلك الأمالى أن تتحقق ..

وكان أبراهام في الحادية والحسين من عمره في سنة ١٨٦٠ وهي السنة الني كانت تناهب فيها البلاد كما سلف القول لانتخاب رئيس جديد؟ وكان الانتخاب في هذه السنة أمراً بالغ الحطورة لصلته بمصير الاتحاد كله ، أيبق كما هو أم بنصدع فأذا به شمال وجنوب

وکان الحزب الجمهوری آلذی بعد أبراهام اليوم من أبرز رجاله أقویالأحزاب نفوذاً وأعزها نفراً إذ كانت مبادئه أقرب من نميرها إلى جمهرة الناس في الشهال ، فهو يحول دون انتشار الرق وإن كان يرعى جانب الدسستور في كل ما يقول أو بعمل ...

وأخذ الجمهوريون يستمدون للممركة القادمة فامتلأت صحفهم بفيض أقلامهم ، وماجت كريات البلاد في الشهال بمظاهم نشاطهم ومعالم استمدادهم

ولبت أراهام في سبر مجفيلد خانفاً يترقب ، وأى شيء أدعى إلى الخوف عنده من تصدع الاتحاد؛ فلن فأزاحد الجمهوريين بالرياسة فاذا يكون موقد أهل الجنوب؟ وماذا يكون الحال لو فاز هو بالرياسة ؟ طفق أ راهام يسأل نفسه هذا السؤال فتحييه نفسه أو تسأله سؤالا آخر أواثق هو من ترشيح حزبه إياه حتى يفكر في الرياسة ؟ ..

وماذا عسى أن بحول بين الحزب وبين أن يرشحه ؟ إن نفسه لا نفتاً توحى إليه أنه حرشح الجمهوريين فى الانتخاب القادم ؟ وكما استبعد ذلك هجس فى نفسه هاجس لا يتبينه ولا يجمله فيملاً ، ثفة وأملا بأنه الرجل الذى سوف تجتمع عليه القاوب . .

ولم يقنع أبراهام بانتظار ما عسى أن تأتى به الأيام ، فشــمر عن ساعديه يدعو لنفسه ولــكن بين خاصته ومحبيه وذلك بكتبه إليهم وأحاديثه معهم؟ أما إذا سأله من لا بطمئن إلى إخلاصه هل يطمع إلى الرياسة رد عليه في تواضع وكياسة بما لا يدع مجالا لاتهامه بالتطلع ولا بالأحجام ؟ مجد ذلك في رده هذا ﴿ إنني إذ أنذ كر ما يكون عليه حال رجل ليس بالعظم جداً حين يذكر اسمه ليشغل منزلة عظيمة جداً ، وما يصيب رأسه إذ ذاك من دوار ، أصارحك أني لست اليق شخص لأجابتك على ما سألتنيه من سؤال »

وكان في الحزب الجهوري رجلان يخشى أبراهام منافسهما إياه ؟ أولها هو سيوارد حاكم نيوبورك السابق ، وهو من أقدم رجال الحزب ومن أوسع الناس تفاقة ومن أعظم السياسيين جاها ، فضلا عن أن كرهه للرق ونضاله ليحول دون انتشاره لا يقل عما بذل أبراهام من جهد في هذا السبيل ؟ وثانهما تشيس حاكم أهابو وهو كساحيه ثقافة وجاهاً ولمله أعرق منه في محاربة الرق ؟ وكانا كلاها عضون في مجلس الشيوخ ومن أساطين القانون والحاماة ...

وكان أراهام برجع أن يختار أحدها لولا ذلك السوت الذي بهجس فى نفسه فيحس أبه هو المحتار على الرغم مما ببدر له من رجحامهما ؛ وكان صديقه همهدن يستبعد أن يكون أراهام هو المرشح قال فى ذلك و لم يكن أراهام ذا مال. وكان يستبعد أن يخطم لأموره مهما يكن نوعه ، وكان لسيوارد ذلك كله ومن ورائه سجل راق فى مجلس شيوخ الاتحاد ، به يهر عيين أنباعه »

وكان يشمر الناس أن ممشح الجمهوريين هو الفائز في الممركة بالرياسة ، لذلك كان انفاقهم على رجل هو كل شيء بالنسبة إلى هذا الرجل إذ لا يبقى بينه وبين الرياسة بمد ذلك إلا خطوة …

وفى ربيع ذلك العام الفد عقد الجهوريون فى ولاية إلينوى مؤنمراً لينظروا فى نشر الدعوة لأبراهام فها يصل إليه سمهم من الولايات ليحظى بترشميح الحزب إله فى مؤتمره العام الذى سوف ينعقدهما قريب ليختار رجله امركة الرياسة وعقد المؤتمر التمهيدى فى مدينة ديكاتور ، وهناك اشتدت حماسة المؤتمرين لأبراهام فا تهتف الألسن إلا به وما محنو الجواع إلا عليه ؛ والخطاء بتماقبون على النشة متنافسين فى الثناء عليه والدعوة له

ولم يكد يلمح الؤتمرون أبراهام يدخل الباب ويطلع عليهم بقامته الطويلة ،



مهشع الحزب الجهوى سنة ١٨٦٠

حتى وثبوا واقفين مصفقين وما منهم إلا من ينافس جاره في الهتاف ؟ وما سكنت ريحهم حتى عاودوا الهتاف والتصفيق وهم أكثر حماسة وأروع مظهراً بما كانوا ؟ وظاوا على تلك الحال لا يسكنون إلا ليمودوا إلى هتافهم وتصفيقهم حتى ليظن من براهم أنهم لن يسكنوا أبداً

وبينًا هم في جلبتهم وضوضائهم إذ سموا خارج المكان ما زاد على ضوضائهم جلبة وضوضاء فأطلوا يستطلمون فأذا بموكب كبير يذهب فيه البصر من ها هنا ومن ها هنا إلى آخر ما يمتد ، تختلط فيه أسوات الهاتفين بألحان الوسميق ؟ ونظروا فأذا و مقدمة هذا الوك علم منشور على قطمتين شوهاوين من الخشب شد إليهما بأشرطة ما بين حراء وزرقاء وبيضاء ؟ وكان يحمل العلم جون هانكس ابن عم أبراهام وهو يهتف من أعماق نفســه لأبراهام قالق الأشجار رشاقً الأخشاب ، ووقف يخطب الناس فقال إن ماتين القطمتين شقعها أبراهام بنفسه بين ثلاثة آلاف غيرها قطمتها فأسه في النابة أيام كان صبياً بميناً باه؟ وكان أنوه أحد الطلائم الذين افتتحوا الغرب وتمرضوا للمهالك من أجل وطمهم وطاب إلى الجم أن يهتف باسم أبراهام شاق الأخشاب؟ وسرعان ما ذهبت هذه السكامة في الناس فصار لا يذكر أراهام بألقابه السالفة وأصبح عند الجوع شاق الأخشاب ووقف أبراهام مأخوذاً بما برى من حاسة الناس لهذا الاسم الجديد؛ وفي وجهه دلائل الشكر والرضاء عن ابن عمه ، ولكن فيه كفلك ما يشبه الأنكار؟ و بجمم الناس حوله فأطل عليهم قائلا « أظن أنه يجب على أن أقول شيئاً 'حول هاتين الحشبتين ؟ لقد كان ذلك منذ زمن بعيد ، ومن الممكن أن أكون أنا الذي شفقهما بيدى بيد أنى لا أستطيع أن أنمرفهما ... وكل ما أستطيع قوله هو ألى شققت من الأخشاب كثيرا غيرها أحسن منها مظهراً ٧

واشتد تصفيق الجوع لهذه الكلمة ، قا تخذل الأمانة أبراهام في موقف مهما هان ، فها هو ذا لا يشابع ابن عمه لأنه لا يستطيع أن يقطع بسحة دعواه ، كما أنه لا يحب أن يخزيه والذلك يجمل الأحمر في حكم المكن فحسب ويؤكده بأنه شق عدداً عظها من هاتيك الأخشات ؟ ويسجب الناس بمثل جديد لصدقه وأمانته واستقامة طبعه ، وهو عندهم منذ عمافوه أب الأمين ، ولكن لقبه الجديد أشهى

إلى نفوسهم وأجل وقماً فى قلوبهم ؟ فا هو إلا أن سمه الناس حتى ألفوه كأمهم عرفوه من قديم ، وما كاد ينقضى أسبوع على النطق به حتى ذاع فى البلادأمره فا يذكر الناس أبراهام إلا بقولهم شاق الأخشاب ...

وأثر هذا الاسم أثراً بعيداً في نفوس الناس ، وازداد وضوحاً في نفوسهم ما كان يحمله اسم أبراهام من معني إلى تلك النفوس فهو من الشعب بل ومن أعماق طبقاته وبذلك فهو رمز لأرادة الأمة ، وفي اختياره الرياسة تأكيد لرغبة محببة إلى النفوس ألا وهي أن الناس جيماً سواسية فلا يصح أن يتفاضلوا إلا بالمسكارم وما كان يدور بخلد أبراهام وهو رشق تلك الخشبات في النابة منذ نحو ثلاثين سنة ليشترى بثمن الآلاف مها سروالا أنها سوف نجدى عليه مثل هذه الجدوى؛ وما كان يدرى أن ان عمد يملك له هذا الصنيع الذي يصفر حياله كل صنيع سكان الجمهوريون يتخذون الأهبة لمؤتمرهم المام في مدينة شيكاغو ، فلندعهم حتى ننظر ماذا كان من أمر الديموقراطيين في هذه السنة الشهودة . .

كان الحزب الدبوقراطي قد هان على الناس أمره وذلك بانقسامه وتنازع رجاله ، فقريق من أهل الجنوب يكرهون اليوم درجلاس لما كان منه أيام عبادلته لنكولن ؟ أو لم يصرح بأن لكل ولاية الحق كل الحق أن تقفى على الرق فيها متى شاءت ذلك فوقع بتصريحه هذا في حبائل خصمه ؟ ثم إن فريقاً من الديوقراطيين في الثمال قد كرهوا منه ممارضته الرئيس بيو كانون في دستود كنساس حتى لقد فكر بعض الجمهوريين في شجه إلى حزبهم ، وأنه ليجني اليوم ثمار خمسه وهل كان له أن يجني من الشوك العنب ؟ لذلك فشل الديموراطيون إذ جاولوا أن يجمعوا أمرهم على رجل ، وانعض مؤتمرهم الذي عقد في شهر أبريل في مدينة تشاراستون والخلاف بين الشماليين من رجال الحزب على أشده إذ كان يريد أهل الشهال من الديموقراطيين أن ينمقد الأجماع على دوجلاس ؟ وتمددت بعد ذلك مؤتمرات الديموقراطيين ولكن ظلت قلوبهم شتى ؟ وانتهى الأمر أخبراً بأن ذلك مؤتمرات الديموقراطيين ولكن ظلت قلوبهم شتى ؟ وانتهى الأمر أخبراً بأن القسموا فريقين انفق أحدها على دوجلاس وانفن الآخر على بركر درج ، وكان ونمود إلى الجميوريين فنقول إمر كانوا بسدون المدة لؤتمرهم المام وقد اختاروا ونمود إلى الجميوريين فنقول إمر كانوا بسدون المدة لؤتمرهم المام وقد اختاروا ونمود إلى الجميوريين فنقول إمر كانوا بسدون المدة لؤتمرهم المام وقد اختاروا

له مدينة شيكاغو وكان الرأى السائد أن سيوارد هو الفائز بترشيح الحزب إله ؟ وكان أكثر الصحف في الشرق تكاد تجزم مهذا ؟ وكان سيوارد واتقاً من ذلك ولهذا لم يكترث لما يشاع عن شهرة النكوان وعبة الناس إله لأنه كان بعتقد أنه مهما يكن من أممه فلن يصل إلى مطاولته فهو رجل الحزب وزعيمه الحقيق . وي شهر ما و احتشد في شيكاغو أربعون ألفاً من الجمهوربين ليشهدوا هذا

وفي تنهر عافو احتشد في شيخاء اربعول العا من الجمهوريين بشهدوا هدا المؤتمر العظم ، وجاء من نيو مورك عدد كبير من أنصار سيوارد من خاصة الناس ومن عامهم ، وجاء من إلينوى عدد مثله من أصحاب لنكولن ومحبيه …

وانعقد المؤتمر من رجالات الحزب وزعمائه من كل ولابة ولم يحضره لنكولن بل ظل فى سبرنجه يلد ينتظر أنباءه ، وضاق مكان الاجباع بشهود المؤتمر وضاق مهم الطريق أمامه …

و تدارس المؤتمرون طويلا في البادى، أولا فلم تخرج عما أونحه أراهام في خطبه وأحاديثه فالمؤتمرون لا يقرون انتشار الرق بعد اليوم وبحبون أن ينقرض فيذهب إلى غير عودة ؛ وتقدم مندوب من أهابو يدعى جد سُج فاقترح أن يضيف المؤتمر إلى قراره تلك المادة من مواد إعلان استقلال أمريكا التي تشير إلى أن الناس ولدوا أحراراً ؟ وخاف بمض رجال المؤتمر أن تحمل هذه السبارة على النطرف في مسألة الرق فيظن بعض الناس أن الجهوريين قد بانوا من حزب التحرير بالقوة ، ولذت أو شكوا أن بوضوا الافتراح ؛ حتى بهض من المؤتمرين رجل فسيح هو جورج كرر تيس فحمل بفصاحته المؤتمر على قبوله ودوت جنبات المكان بالتصفيق جو الشديد وجاوبه الناس خارج المؤتمر بتصفيق منه …

وجاه بعد ذلك دور الترشيح فهض أحد مندوني نيوبورك رقدم امم ولم سيوارد ؛ ومهض على إثره أحد مندوبي إلينوى وقدم اسم ابراهام انكولن ، ثم ذكرت أسماء خمسة أشخاص غيرها قدم كلامهم مندوب ؛ ولكن الحاسة والتصفيق كانا لسيوارد ولنكولن فحسب ...

وتأهب مندوبو الصحف ليدونوا ما يريدون تدوينه أثناء الانتخاب وكثر عددهم فى القاعة ونشط أصحاب سيوارد جيئة وذهاباً كما نشط أسحاب لنكولن ؟ وجس على سطح القاعة رجل ظل برقب من نافذة فها ليملن النتيجة للمجتمثين خارجها متى أعلنت ؛ ونأهب المكلفون بالرسائل البرقية من جانب الصعف فى طول البلاد وعمرضها ليسرعوا إلى مكاتب البربد ليبرقوا لجرائدهم ... ومدأ الانتخاب والناس عالقة أنفاسهم وكأن عليهم الطير مما سنكنوا ...

والقوم خارج القاعة يموج بعضهم في بعض وهم يتساءلون لن يكون النصر ، فيؤكد هذا أن النصر السيوارد في إشارة حازمة ولهجة جازمة فيقبل عليه جاعة مهم فرحين ؛ ويصيح ذاك بل النصر لفالق الأخشاب فيتهافت عليه كثيرون ... وكان إبراهام أثناء ذلك جالساً في قاعة أحد أسحابه من رجال الصححافة في سبر بجفيلا ، وكان القلق يساوره أحياناً فهو يقول الصاحبه « إلى اعتقد يا صديقي أنى سأعود ثانية إلى المحاماة وأعمل عملي في القانون » ثم يماوده الأمل حيناً يهمه ، وأى أمر أهم من ذلك الذي كان يتوقع أبراهام عافبته ؟ إنه اليوم في مفترق الطرق من حيانه قاما إلى وسالته وإما إلى حرفته ...

وطال به الانتظار حتى كاد أن يسأم فلينصرف إلى القراءة ، وكان ديوان شمر البرنز هذا الذي بقل صفحاته ، وكان بقرأ كما يقرأ المرء في مثل تلك اللحظات بمينيه أكثر منه بمقله ؟ ثم يدع الكتاب حيناً ليفكر وليتنازع فؤاده الشك واليقين والؤنم منصرف إلى عمله في شيكاغو يفتتح في تاريخ البلاد فصلا جديداً سوف يترتب عليه كل ما يليه من فصول ...

وتمان تتيجة الدفعة الأولى الولايات فأذا سيوادد بريد على أبراهام بسمين سوتاً وصوت فبهت أنصار سيوادد وبتصايحون ويكتثب أسحاب إبراهام ؟ ثم نملن الدفعة الثانية فأذا أبراهام لم يبق بينه وبين سيوارد سوى ثلاثة أصوات ، وبود السمت فى جنبات المؤتمر ؟ وشخصت الأبصار وخفقت القلوب وتأهب رجال السحافة لتلق النبأ الأخير فق الدفعة القادمة القول الفصل ؟ وما هى إلالحظة ثم برنفع صوت باسم لنكولن فنهب فى القاعة عاصفة هائلة من الهتاف وانتصفيق بجاوبها خارجها عاصفة أشد مها قوة وأطول أمداً إذ يظل الناس يتمانقون ويقدفون بقيمانهم فى الهوا، ويتواثبون وبرقسون زها، ربع الساعة كأما مسهم طائف من الجنون ...

وأبراهام في غرفة صاحبه في سبر بجفيلد توجس خيفة في نفسه طوراً ويتن في

النصر طوراً وحوله حجاعة من أنصاره ينتظرون كما ينتظر ؟ وبيبا هم كذلك إذ أقبل. شاب من مكتب البرق يحمل رسالة يطفر بها كما يطفر المصفور من شدة فرحه وهو يهتف باسم أبراهام ويقبل عليه بالنبأ السارثم بهيب بالحاضرين أن يهتفوا ثلاث مهات لأيب الأمين رئيس الولايات القبل .

ويقبل على أبراهام صحابته وفى مآقيهم دموع الفرح وعلى ألسنتهم ما لا ينى بالتمبير عما فى قلوبهم من ممان وهو منشرح الصدر مثلج الفؤاد ولسكنه واقف بينهم ممقود اللسان لا يدرى ماذا يقول، لأنه لا يجد من السكلام ما يفصح عما فى نفسه، وبعد لحظة يقول لهم « إن احماأة صغيرة قصيرة هنالك فى بيتنا يسرها أن تملم هذا النبأ »، يقول ذلك وبمضى مسرعاً إلى مارى فيفضى إليها بأجمل وأبهج ما انفرجت عنه أمامها شفتاه.

وَجَاه وقد من قبل الحزب ينبئه رسمياً بظفره بترشيح الحزب إياه ، وتلقى أراهام وزوجته الوقد فى دارهما ، وقد أعدت مارى المدة لهذا الاقاه فعنيت قبل كل شى، عا ينبنى أن بحرص عليه زوجها فيا يتصل بملابسه وفيا يتصل بقواعد المائدة وما إلى ذلك مما يليق بمن سوف يمكون فى غده رئيس الولايات المتحدة ، وقطع أبراهام على نفسه المهد ضاحكا أن يمكون كما تحب؛ ثم أعدت مارى مرف ألوان الطمام ما تسكرم به الفيوف ؛ وأرسل بمض أصحاب أبراهام إليه وإلى زوجته زجاجات خركى يشرب منها وجال الوقد، ولكن أبراهام ردها إليهم جميماً وجال الوقد، ولكن أبراهام ردها إليهم جميماً مستذراً بأنه لا يشرب الخمو ولا تدخل الخربيته فلا محل لأن يقدمها الضوفه . . .

وأعجب رجال الوفد بالرئيس المنتظر فنا برحوا داره إلا وقد ارتبطت قلوبهم بقلب ذلك الرجل المظبم فهم وإن رأوه بسيطاً في كل شيء حتى لا يختلف في شيء عن عامة الناس يحسون أن فيه ما يرفعه درجات فوق الناس ويستبشرون به وينقلبون إلى حزبهم فرحين .

ویکتب أراهام رده ولکن قبل أن برسله إلى الحزب یذهب إلى مدم من مملى الدینة فیرجو منه أن يقرأ كتابه لبرى إن كان خالیاً من الحطأ النحوى فأنه كا يقول الدملم غير متمكن من النحو ، فيقع السلم على غلطة فيصلحها ويذكر القاعدة لرئيس الند فينصت كما ينصت التليذ ، وينطلق أراهام بكتابه وإنه لبسأل نفسه لم لم يتملم النحو ويتقدكا تعلم القراءة وأنقها أيام كان يشق بفاسه الأخشاب.

لبت أبراهام نحو أدبعة أشهر في سبر بحفيلد بنتظر موهد الانتخاب للرياسة ؟ وأقام في المدينة هذه للدة فنا عهد عليه أحد من أطلها أنه تغير أدفى تغير عما كان عليه ، فهوفى الناس فرد مهم وإن كان بسبيل أن يذهب عما قريب إلى البيت الأبيض وظلت سبر بجفيلد أياماً في ابهاج وصرح وأبراهام بلتى الوفود في داره خافضاً لهم جناحه باذلا من الود والحب أكثر مما يبدلون وهم ممجبون برجلهم الذي هو اليوم مناط آمالهم وموضع تجلهم يمجبون منه بكل شيء ومخاصة ذلك التواضع الذي يبدو الآن رائم الجلال باهر الجلال .

وكان أبراهام فى تلك الأيام كثير العمت بطيل التأمل والتفكر أحياناً أكثر مما كان يفعل من قبل ؛ ولقد أحاط الناس بداره ليلة عجى، ذلك الوفد وطلبورا إليه أن يخطبهم فأطل عليهم بعد إلحاح مهم فقال وهو الخطيب الذى يفيض كما يفيض السيل « أى مواطنى ! توجد لحظات فى حياة كل سياسى يكون خير ما يفعل فيها أن يحتفظ بشفتيه مضمومتين ؛ وإنى أحسب أن مثل تلك اللحظات قد حانت الآن بالنسبة إلى " ولم يزد على هذه السكامة شيئاً على الرغم من محس الناس لساعه . .

ولما ضاقت بالوفود داره جمل لقاء الناس في قاعة من قاعات مقر الحكم في المدينة ، لا يرد عن مجلسه أحداً ولا يأخذ الحيطة من أحد ، فإذا سأله شخص عن أس في السياسة اقتمه في هدوه أو أعطاه نسخة من مجموعة خطبه ؟ وهو يذهب بنفسه إلى مكت البريد فيحضر رسائله المتعددة التي تأتيه من كل فج فيفضها وبقرؤها ويرد على ما يتطلب ازد إما بيده أو بيد كاتب امحده له منذ قريب وظل أياماً طويلة يلتي أعاطاً من الناس فن معجبين بشخصه عبين له إلى مستطلمين بحبون أن بروا أبراهام لنكوان ذلك الذي اختاره الجهوريون وآثروه على سيوارد ، إلى صفيين يريدون أن يوافوا صفهم بكل ما يستطيعون من نبأ عن دلك الرجل الذي يشغل الحديث عنه أذهان الناس وبحلاً عجالهم في طول عن ذلك الرجل الذي يشغل الحديث عنه أذهان الناس وبحلاً عجالهم في طول

البلاد وعرضها ؛ وكم كان بيتسم ابن النابة ابتسامة السخرية من غرور الحياة إذ تقع عيناه في صحيفة على مثل قول أحد الصحفيين : إنه لا يميش كما يظن بمض الناس عيشة الأوساط أو أقل منهم ، فأن له بيتًا جميلا ، وإنه يرتدى ملابس جيدة التفصيل ، وإن اصمائه تتكلم الفرنسية في طلاقة ، وإن له ابنًا في جامعة هارفارد .

ولبث فى سربحفيلد لا يأبه لما يتقول عليه أعداؤه وبرتاح لما يثنى به عليه أولياؤه ، وقد وقع فى نفسه أحسن وقع ماكتبه سيوارد عنه ، فقد طلبت إليه إحدى صحف نيوبورك أن يكتب كلفة عن أبراهام ليمرفه لمن يجهله من الناس فأن كثيراً من الولايات الشرقية لا يملمون عنه إلا البسير ، وضرب سيوارد مثلا طيباً فكتب يثنى على إبراهام وبصف خلاله ومهنى، البلاد باختيار حزبه إياه ويتمنى له الفوز فى المركمة الأخيرة .

ووقع فى نفسه كذلك موقعاً طيباً ما سمعه عن دوجلاس خصمه العنيد فقد قال دوجلاس عند ما علم باختيار حزبه إياه إن الحزب قد اختار في الحق رجلا قوباً جد قوى أميناً حق أمين ، وقال يصدفه لأحد أصدقائه ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَقْدِرُ الرَّالِةِ كَالِهَا ﴾ الرجال في الأمة كالها ﴾

وما فتئت الكتب تلقى إليه من أبحاء البلاد تحمل إليه التأبيد والأعجاب وإن كان بينها عسدد كربه جاءه من خصومه بنطق بكراهمهم إياه ويسممه تهديدهم وندرهم .

ومن أجل ما جاءه من الكتب وأعجبها كتاب جاءه من بنت صغيرة تستفهمه فيه عن أسرته وتطلب إليه أن يطلق لحيثه ؟ ونقد رد عليها إبراهام بكتاب قال فيه « أى فتاتى الصغيرة العزيزة : تلقيت كتابك الجدير جداً بالقبول المؤرخ ق ١٥ أكتوبر سنة ١٩٠٦ ، وإلى لآسف أن أرانى مضطراً إلى إخبارك أنه ليس لى ابنة ؛ إن لى تلابة بنين عمر الأول سبعة عشر عاماً والتانى تسعة والثالث سبعة ، ومن هؤلاء تلابة بنين عمر الأول سبعة عشر عاماً والتانى تسعة والثالث سبعة ، ومن هؤلاء وأمهم معهم تتألف أسرتى كاها . أما عن إطلاق لحيتى أفلا ترمن ، ولم تمكن لى من قبل لحية ، أنى إذا أطلقها الآن إنما آتى بذلك ما يعد ضرباً من التسكلف من قبل لحية ، أنى إذا أطلقها الآن إنما آتى بذلك ما يعد ضرباً من التسكلف السخيف ؟ ا . لنكولن ه وسخط الناس في الجنوب على اختيار رجال حزبه إياه ، وأسامهم من ذلك

كرب شديد وضيق وراحت صحفهم تناله بفاحت الهجاء؛ فهو تارة الجهورى الأسود، وآونة فالن الأختاب الجاهل الذى هو بسبيل أن يفلق الاتحاد، وأحيانا الرجل الذى لا يحسن إلا النكات الخشنة المسفة وطوراً الشبيه بالفورلا؛ وهو يقابل ذلك كله بالصحر الجيل مترفعاً ترفع الكرام عن جهل الملئام ولم يحدث منذ نشأة الولايات المتحدة أن قامت المداوة والبغضاء بين أهل الجنوب وأهل الشهال كما قامت بينهما عقب اختيار الجمهوريين أبراهام لنسكوان ومبت من الجنوب الشائمات بالنذر، فلقد ازدادت الدءوة إلى الانسحاب من الاتحاد، وإلى إعلان المحرد والمصيان إذا قدر أن ينتخب لنسكول رئيساً للولايات؛ وعلى إليه فها على من الأنباء أن أهل الجنوب يطاردون بالقوة كل من يدعو إلى تحربر المبيد في ولاياتهم؛ وكتبت صحف الجنوب تندد بدعاة التحربر من أهل الشهال، وقد غاظ الجنوبيين أن ينظر خصومهم إلى الرق نظرة خلفية إذ أمهم بذلك يعرضون بهم وبريدون أن يقولوا إمهم قرم بعيدون عن الإندانية ؛ وأخذت تلك الصحف الحنوبية تنكر على الشهاليين ما يزعمون لأنفسهم من نبل فهم في رأيها قرم يتظاهرون بالسمو في حين أمهم أجلاف ليس فهم إلا كل

على أن أعظم ما أزعج أراهام يومند ما أفضى به إليه فاند من القواد من أمم فى الجنوب بمدون ممدات القتال! اقد ارتاع أراهام لساع ذلك وأحس بميل شديد إلى معرفة كل شيء ولكنه يشمر ولم ينتخب للرياسة بعد ، أن ليس له أن يسترسل فيا هو فيه من استطلاع فيطلب إلى محدثه أن يتبين قبل أن بريده علما ، فإذا لم يكن فى الأفضاء عايم خياة فليفض به وهو يترك له تقدر ذلك . ولم يقتصر الأمم على الجنوب فإن فى الشال قوماً يخيفهم أن ينتخب أراهام وبرون أن المسألة لم تعد مسألة الرق فحسب بل هى اليوم مسألة الاتحاد وهل يظل ويرون أن المسألة لم تعد مسألة الرق فحسب بل هى اليوم مسألة الاتحاد وهل يظل من بجار الجنوب يرفضون أن يدفعوا ما عليهم لدائنهم من أهل الشال ، من بجار الجنوب يرفضون أن يدفعوا ما عليهم لدائنهم من أهل الشال ، والأسمار في جميع عروض التجارة آخذة فى الارتفاع ، وكثير من الناس يكرهون أن يسموا ما يقال عن الرق ويضيقون بقضيته ذرعاً حتى لقد فض

ولا يخنى كثير من كبراء الجمهوريين أنفسهم مخاوفهم من اختيار لنكولن في مؤتمر شيكاغو ، و برون في ذلك نذراً سوداء تقض مضاجمهم وتقلق بالهم ؟ كتب أحدهم في ذلك بقول « أذ كر إذ وقت عيناى لأول مرة على ذلك النبأ مكتوباً على لافتة انتخابية في أحد شوارع فيلادلفيا أنى أحسست لحظة بألم جمانى شديد ، وكان حالى يومئذ حال من أصيب بضربة قوية فوق رأسه ، ثم خانتنى قوتي وشمرت أن قضيتنا قد منيت بفشل لا رجاء مه »

وكان نفر من الجمهوريين فى الولايات الشرقية يرون أن سيوارد قد دهب شحية النفلة والجهل ، وأنه أحق من أبراهام بالرياسة وذهبوا فى ذلك إلى حد أمهم نصحوا له أن يتجاهل قرار مؤتمر شيكاغر وبتقدم لمنافسة أبراهام فى ممركة الانتخاب ولكنه رفض أن يستمع إلى ذلك .

وبات أنصار أبراهام من الجهوريين موضع استهزاء الجنوبيين وسخطهم ؟ فهم أجراء حقيرون وهم قوم لا يدرون منى الاجماع وهم سذج بلهاء مخبولون ، وإن الواحد منهم فى أحسن حالاته لا يصلح لأن يكون ندأ لخادم من خدم سيد من أهل الجنوب .

ونصل أنباء هاتيك النذر جيماً إلى أبراهام وهو في سبرنجفيلد فينكدر لها خاطره ولكنه ينتظر ما عسى أن تأتى به الأيام ؛ ولكم استمع إلى نذر الماصفة في النابة وهو في كوخه ، ولكم أنصت إلى دويها وهي هوجاء مجنونة تحطم الفروع وتقتلع الجذوع، فما مثله من ينخلع فؤاده من عاصفة وإن كانت اليوم تنذر بالنار والدم ؛ إنه يكرهها ولكنه ليس يحس تلقاءها شيئًا من الخوف .

## الرئيس أبراهام لنكولن!

تأهبت البلاد في شهراً كتو برمن عام ١٨٦٠ للمسركة الانتخابية ، وما من أمريكي ذى صلة ولو قايلة بالسياسة إلا وكان يدرك ما كانت تنظوى عليه تلك المركة بومنذ من خطورة بالفة ؛ ولمله لم يسبق في تاريخ الاتحاد أن عظم اهمام الناس بما عسى أن تكون تنبيجة المركة كاهمامهم بذلك في عامهم هذا ، فأنه إما أن بيق بناء الاتحاد وإما أن بنصدع فأذا هو اتحادان ..

وأخذ كل حزب يسمى سميه وينشر في البلاد ما وسمه من أساليب الدعوة، وأخذ اسم فالق الأخشاب ينتشر في طول البلاد وعرضها ، وأخذت صور هاتيك الأخشاب تظهر فوق الصناديق والمال وغلايين الطباق ، وصار الناس بتمنون بأغنيات تدور حول النجار فالق الأخشاب ؛ ووضعت قطعتان من هاتيك الأخشاب في مقر الحزب في نيوبورك على أنها من صنع أراهام نفسه ؛ كما ادعى ناد من الأندية السياسية أن لدبه المول الذي استعمله في فلق الأخشاب فتي الفابة أبر اهام المكولن وعظمت حماسة الناس في الولايات الناقة على الرق حتى ما ينهض لوصفها كلام ، ودوت هذه الحاسة في الايحاد كلا ، وتألفت فرق من المتحمسين كانت تعمل تطوف في البلاد محمل المشاعل أثناء الليل والأعلام في وضح الهار وكانت محمل لوحات احرى رسمت على كل مها عين مفتوحة حدقتها لوحات علمها اسم لنكولن ولوحات أخرى رسمت على كل مها عين مفتوحة حدقتها

وسارت فرق غيرها من الجمهوريين في مظاهراتها تحمل قطع الأخشاب ، أو تحمل مثالا مصفراً للأكواخ التي درج في أشباهها أول ما درج مرشح الجمهوريين ان الأحراج أتراهام للكولن ..

إلى أقصى ما يمكن أن نفتح ، وسميت هذه الفرق باسم « القل الساهرة اليقظة »

ونشط أسحاب لنكولن من ذوى المسكانة يدعون له ويعملون على فوزه بمكل ما فى طوقهم من الوسائل ومن هؤلاء زميله همرندن ، ولندع همرندن يقص علينا بعض الذى حدث قال ﴿ لقد فرح الجمهوريون بالمركة ووضعوا أيديهم فى أيدى دعاة التحرير ومشواجيماً صوب النصرماً رّين بما توجه عبارة لنكولن : إنه ينبغى أن يوقف انساع نطاق الرق في المستقبل ويجب أن يوضع الرق بحيث يطمئن الرأى العام إلى أنه مقضى عليه في النهاية بالفناء .

وله حيت المركة واشتدت تقدمت بخدماتي فالقيت عدداً من الخطب في بعض مها كز الولاية ؛ وأذكر ذات يوم وأنا ألقي خطبة في بيترسم ج وقد قاربت موضاً حماسياً صها أن جاءلي رجيل قد تقطمت من الجرى أنقاسه وناولني كتاباً ؛ ولفد 'زنمت أول الأمم وفرعت من أن يكون به أنباء عن حادث وقع لأسرتي ؛ ولكم كان ارتياحي عظها إذ ناوته ولقد جهرت بتلاوته ، وكان كتاباً من صاحبي لنكونن بنبثني فيه أنه يحتى لي أن أغتبط فقد بانت أها و وبنسلة انها وإنديانا جهورية ، وكان خط الرسالة ملتوياً بعض الالتواء مما بدل على أن لنكوان كن مضطرباً لا يملك أعصابه وقت كتابها.. وقد سببت تلاوة هذه الرسالة كثيراً من الهرج ، وبعث في السامعين حاسة شديدة حتى لقد سوا أن هناك خطيباً عظهم ، وخرجوا من القاعة هانفين صائحين حتى ما استطامت بعد ذلك أن

وكان لنكوان أثناء المركة التى بدأت فى أول شهر أكتوبر ينتظر ما عسى أن تأتى به ، وهو فى سبر بجفيلدلا بعرجها ؛ وكان يلق الماس ورجال الصحافة أثناء اللهار فى قاعة من قاعات مقر الحكومة فى المدينة وقد انحذ له كانباً برد على رسائله كما ذكرنا ؛ أما فى الليل فكثيراً ما كان يختار الحلوس فى مكتبه ومكتب زميله هرمندن حيث بوافيه عدد من صحابته الأدنيين فيخلص إليهم من مشاغل المركة ويجلسون هناك جلسات هادئة يذكرساحيه هرمندن أنها كانت من أجل ما احتفظ به هو وخلانه من ذكريات صاحبهم العظيم

وظل الرجل العظم على عادته يذهب بنفسه إلى مكتب الريد فيأنى برسائله ، ريجلس فى قاعة لا يتخذ له حاجباً ولا يوصد بابه فى وجه أحد على الرغم مما لقيه من كتب سودا، تنذره بالويل ؛ وكانت بين بديه مثات من مجموعة خطبه يسطمها لمن يسأله آراءه السياسية قائلا فى رفق ودمائة « كأنك يا صاحبى لم تقرأ خطبى، إذا فدونك مجموعة منها فضها تحد آرائى » وهو لا يصين براثريه مهما كثر عددهم اللهم إلا فئة لا يرتاح إليهم ولكن أدبه بجبره علىأن يكم عهم صيقه مهم ، وهؤلاء هم الذي يظهرون الزلق ويكشفون عما يبتغون من خير على يد الرئيس المنتظر إما بالتلميج وإما بالتصريح ، لا يسنهم إلا أشخاصهم ؛ وكان زدرى الرئيس المنتظر هذه الطائفة ولكن خبرته بالدنيا وممرفته بطباع الناس كانت تخفف أحياناً من موجدته عليهم حتى ليكون أقرب إلى الرئاء لهم منه إلى مجافاتهم وبقضهم .

وأسك أبراهام عن الخطابة أتناه المركة فقد جرى المرف ألا يخطب فى الناس ماعيا لنفسه من برشح للرياسة ، وكان خيراً له ما فعل فلقد بين للناس من قبل آراه ه فليدعها على ما هى عليه بينة سهلة لا غموض فيها ولا التواه ، ولقد أوحى إلى كاتبه نيكولى أن يكتنى بأرسال نسخة من خطبه إلى كل من يكتب اليه يسأله آراه ه السياسية ، مشفوعة بكتاب مؤداه أنه بيما يتلقى كتباً من بعض الناس بسألوبه وأبه فى بعض مسائل السياسة إذا به فى الوقت نفسه يتلقى كتباً غيرها برجو فيها محسارها منه ألا يدلى بآرائه بعد أن بيبها من قبل فقد وضحت تلك الآراء عندما اختاره حزبه وينبنى بحنب ماعسى أن يُشيع الإضطراب فى المركة الانتخابية الله الرة ، وبهذا بخلص أراهام من الحرج فلا هو أهمل الرد على سائليه ولا هو زاد مشاغله بأرسال آرائه السياسية إلى كل سائل

وكان ينتقل أحياناً إلى بعض جهات المدينة ليشهد حفلا أقامه محبوء المدعوة له وقد رآه الناس ذات ممة يمشى بين جموعهم على قدميه إلى مكان الاجتماع وقد اشتد الحر فكان يرتدى سترة خفيفة حال لون صبغها قليلا وكان يضع فوق رأسه قبمة تنضئت بعض التفضن من جانبها وهو هو لنكولن الذى عمقوه واحداً منهم يميه هذا ويبتسم الفاك وبهش فمؤلاء ويذكر الجيم بأساسهم ويطرق برأسه إذ يهتفون باسمه متحمسين ، فا يحب أن يزهى

على أن هذا الرجل وإن كان التواضع من شيمه لا يحب أن يظهر له أحد شيئًا يفهم منه عدم الاكترات له ، كما لا يحب أن يجبهه أحد بالخشن من القول ؛ وهو حتى ف مثل هذه المواقف بأبى إلا أن يظل دمنًا مهذبًا ولكنه بخرج من الحرج ف كياسة وظرف وقد ألتى فى نفس المخطىء ما يشيع فيها الخجل ويحملها فى وفق هو أبلغ من العنف على الاحتشام والتأدب ؟ ومن ذلك أنه بيما كان ذات يوم يتحدث واقفاً إلى بعض الرجال تقدم شخص بادى الثلظة وجلس على كرسى لنكولن وكان هو الكرسى الرحيد الحالى فلمحه أبراهام وبعد أن أتم حديثه التفت إليه بكامه ثم مد يده إليه مسلماً وهو على خطوتين بحيث لا يستطيع ذلك الشخص مصافحته إلا إذا بهض من مكانه وانجه لنكولن إلى الكرسي في هدوه فجلس وترك ذلك الرجل يعانى الخجل والارتباك ، وهكذا بأبي الرئيس الرتقب إلا أن يحرص على دمائته دون أن يسهو عن مكانته .

وعمل خصوم لتكولن على إسقاطه ماوسمهم الممل لايدعون فرية إلا ألصقوها به مهما افتضح أصرهم فهم لا يتناهون عن متكر فعلوه ، بل إسمم ليزدادون عدوانًا وإنّاً كأن بينهم وبينه يرة .

ومن أكر ما كدره نومئذ موقف رجال الدين في سبر تجفيلا ، فقد حمل إليه أنصاره ذات يوم قائمة بأسماء مريديه في المدينة ، فنطر في أسماء رجال الدين فلر يجد إلا ثلاثة منهم وهم ثلاثة وعشرون فبدت أمارات الأسف والألم على بحياء على الرغم من أنه يرى في القائمة ما يشبه الأجاع على محبته وامل هذا الأجاع هو الذِّي أبرز موقف رجال الدين حياله فقال ممقباً على ذلك الموقف « يمغ هؤلاء الناس حق الملم أنى أنصر الحرية وأن خصوى ينصرون الرق ، ومع هذا فأنهم وهذا الكتاب في أيديهم -- وهو الأنجيل قد أخرجه من جيبه - هذا الكتاب التي لا تميش الأغلال الأنسانية في شوئه لحظة ، أقول إنهم مع هذا يريدون أن يمنحوا أصواتهم خصمى ؟ إنى نست أفهم ذلك أبداً ؟ إنى أعلم أن الله حق وأنه يكره الظلم والاستمباد وإلى أرى الماصفه مقبلة وأرى يد الله فنها ، فأذا كان قد قدر لى موضماً فنها وعملا وذلك ما أظنه واقماً فأنى أعتقد أنى على أهبة ؛ إنى لــت شيئًا مذكوراً ولــكن الحق هو كل شيء ؛ وإني لأعم أني على الحق لأني أعم ان الحرية هي من الحق وأن السيح بدءو إلها . ولقد أخبرتهم أن البيت النقسم بعضه على بعض لا يمكنه أن يتاسك وإن السيح وإن العقل ليقولان مثلنا أقول رلسوف يعلمون ذلك ؛ وما يبالي دوجلاس نصر الرق أم خذل ولكن الله يبالى ذلك والإنسانية وإلى لأباليه وسوف لا أخذل ما دام الله في عوني ؟ وقد لا يقدر لي أن أرى الخاتمة ولكنها آنية

واسوف تكون مبررة لما أقول ، وبومئذ سبرى هؤلاء الناس أنهم لم يقرأوا الأنجيل كما ينبنى أن يقرأ » وسكت أبراهام لحظة ثم أضاف إلى ذلك فى لهجة شديدة قوله « إلى أفكر فى هذه المسألة أعنى مسألة الرق أكثر مما أفكر فى أبة مسألة آخرى ، ولقد فعلت ذلك منذ سنين » .

ولم يك منافسوا لنكولن ضماف الجانب كا قد يحيل إلى الر، بالنظر إلى قوة الحزب الجمهورى وحسب الرء أن فهم دوجلاس ؟ ولقد خرج دوجلاس على المرف وخاص المركة بنفسه بخطب الناس أبنا حل ويحمل في صرامة على الجمهوريين وأنسارهم من دعاة القضاء على الرق لا بفرق بينهم ورميهم جيماً بأنهم قاضور بسياسهم الطائشة على بناء الاتحاد ؛ وكان في تلك الخطب اللهبة برى آخر ما في إنما يدل على أنه يقمل فعل اليائس الذي يخاف أن تفلته رسيلة ، وكان كلامه يدور حول فكرة مؤادها أنه أسلم من في اليدان جانباً لأنه لا يسلك مسلك لنكولن في عاربة الرق ولا مسلك بركردج في التمسك به ؛ ولكن الأمة كانت في الحق قد سشت هذه السياسة وأصبح الأحساس المام هو الوصول إلى حل لتلك للسكمة فاما بقاء الرق وإما فناؤه

وكان أهل الجنوب يسخطون على دوجلاس منذ أن أوقعه أبراها في النبرك إذ سأله وهما في صراعهما الطويل أإذا أرادت ولاية أن تقضى على الرق فهل تفعل ذلك في غير حرج ؟ ورد دوجلاس على ذلك بقوله نهم تفعل ذلك في غير حرج فأغصب الجنوبيين ورضى بالماجلة وهي الظفر بمقمد في مجلس الشيوخ حتى حامت الآحلة وهي الرياسة فتبين له سوء ما فعل ، ولقد فطن لنكولن إلى ما سوف يكون لقوله من أثر منذ قال وتنبأ بهذا الأثر وأظهر أصحابه عليه كما يينا ذلك في موضعه وزاد موقف دوجلاس ضفاً على ضعف القسام الديموقراطيين كما أسلفنا فأن كثيرين مهم يظاهرون بركنردج رعلى الأخص في الجنوب ، بينما أجم الجهوديون أسمم على رجل واحد هو لنكولن .

وكان في الميدان منافس آخرهو بل التف حوله أنسار حزب جديد عرف المم حزب الاتحاد الدستوري وهو حزب بنكر إثارة مشكلة الرق ويدعو إلى الحرص وشملت المركة أمريكا كلما فا مر بالبلاد في تاريخها الحر ممركة كان لها من الخطر مثل ما لهذه المركة الدائرة ؛ ورددت الألسن امم أبراهام لنكوان في في الشمال والجنوب والشرق والغرب على نحو لم يسلف بمثله الزمن لاسم آخر؛ وكان لنكوان عند أنصاره الرجل الذي جاء على قدر من الله ليسك البناء أن ينهار فهو المتم لما فعل وشنطون ، وكان عزاؤهم في المحنة التي تهدد البلاد أرب الأقدار قد هيأت لها هذا الرجل ؛ وكان عند حصومه هو المحنة التي يخافون قائن أصبح الرئيس فاسرف يكون للجنوب رئيس غيره ؛ ومن هنا يستطيع أن يتصور المر، مبلغ ما كان لهذه المركة من عظيم الخطار ومبلغ ما شنل الأذهان من أنبائها وطوسائها وما ملا البلاد من مظاهم، نشاطها وجليها .

وجاء بوم الفصل وهو اليوم السادس من شهر نوفير ، وترقب الناس النبأ المظلم فأذ الهو فوز فالق الأخشاب ؛ وأصبح لنكولن الخليفة الخامس عشر للرئيس وشنطون المظلم بطل الاستقلال ؛ وكأعا أرادت الأقدار أن نقرن اسمه بالم وشنطون في تاريخ بلاده فلئن كان هذا قد أقام الصرح فعلى أبراهام اليوم أن أن يحسك بنيانه أن يخر من القواعد .

وكان نجاح أبراهام محققاً قبل يوم الفصل بما كان لحربه من جاء ونفوذ فى أهل الشهال وهم أحكم سياسة من أهل الجنوب ؛ وذلك فضلا عن انحاد كلة هذا الحزب بيما كان يتنازع الديموقراطيون كما رأينا كأن بيسهم عداوة .

حصل لنكولن على قرابة مليونى صوت من عدد أصوات الناخبين جميمًا وكانوا نحو أربعة ملايين ونصف مليون رجل ؛ وقد زاد على دوجلاس أقوى منافسيه بنحو أربعائة صوت ، وحصل النافسان الآخران مجتمعين على نحو مليون من الأصوات .

وأما باعتبار مندوبي الولايات رم الذي ينتخبهم الناس في كل ولاية لينتخبوا بدورهم الرئيس حسب قواعد الدستور فقد ظفر لنكولن مهم وكان عددهم تلاعاتة رجل وثلاثة ، عائة وعانين هم الذي اجتمع فهم الليونان ، وظفر دوجلاس بائني عشر رجلا قحم وظفر و كردج بدرسون وعصد وهم الذي اجتمع فهم الليون ونصف الليون وظفر و كردج

باثنتين وسبمين وبل بتسع وثلاثين .

ومما هو جدير بالملاحظة أن لنكولن لم بطفر بمندوب واحد من خمى عشر ولاية ؛ وفى عشر ولايات لم ينل صوتاً عاماً واحداً ؛ ولقد ظفر بأغلبية المندوبين فى ولايات الشهال الثمانى عشرة ما عدا نيوجرسى حيث تعادلت الأصوات فيها بينه وبين دوجلاس ؛ ولم ينل إجماع المندوبين إلا فى ولاية مسورى .

وراح خصوم أبراهام بمبرونه بهذا الفوز إذ كانوا لا يمدونه فوزاً إلا إذا نظر إليه باعتبار ما ظفر به من أصوات المندويين ؛ فأذا نظر إليه باعتبار أصوات الشمب فأن لنكولن لم يغز إلا بأقل من النصف .

ولكن أصحابه لايمبأون بهذا السكلام وعندهم أن الدبرة بمدد أصوات الندويين. لا بما يكون وراء هذه الأصوات من أعداد نقل أو تسكتر حسب إقبال الناس على الانتخاب ؟ ولقد نال لنسكولن من أصوات الندويين ما قلما ظفر بمثله رئيس قبله إذا قيس ذلك إلى ما ناله كل من منافسيه وبخاصة دوجلاس ذا الخطر والمكافة



كان على أبراهام أن يقضى أربعة أشهر أخر قبل أن يحتفل بتسلمه أزمة الحبكم فقضاها فى سبرنجفيلد بينها كان الرئيس لوكالون بكمل مدته بقضاء تلك الأشهر فى البيت الأبيض فى وشنطون .

ولبت أراهام فى سبر بجميلا بلقى زائر به كل يوم وعشى كمادته فى الطرقات بين الناس لا يجمسل بينه وبيهم كاغة ولا يتخذ من دومهم حجاباً ، بحيهم فيدعوهم بأسمائهم وردون فيدعو نه بأحب أسمائه إليه ، فنهم من ينايه إيب المعجوز ومشد أقرب النموت منه ومهم من يقولها مجردة من النموت ونبدو إيب المحوز يومثد أقرب النموت منه وألمة بالمان على عياه لكا بقد شديدة هى من أثر ما يهجس فى نفسه ، وإنه اليوم لكثير التأمل والإطراق لا يسمع الناس من أقاميهمه ما كانوا قبل بسمعون ،

أما احمرانه فرحة طروب لا تحلك نفسها من الزهو إذ نقص إلى جانب بعلها في شرفة الدار وها يطلان على الجاهير الهاتفة ، وإن كانت لتسكره منه وتتبرم بهذا الوجوم وهذا السمت ، وإن كانت لتنسكر عليه ما يظهر فيه من ملابس وبخاصة فبمته التي ألحت عليه وما تفتأ تلح أن يستبدل بها أخرى جديدة فلا يطيع وحق له أن يبتش وأن برناع فا ترال نتراي إليه الشائمات والأنباء المزعجات فهذه سحيفة من سحف الجنوب تعلن نبأ اختياره للرياسة تحت عنوان « أخبار خلاجهاد » وهذا حاكم كارولينا الجنوبية يتناول المول فهدم أول حجر من بناه الامحاد ، فقد استقال أعضاه مجلس الشيوخ من هذه الولاية وانسحبوا من وشنطون ، وأخذ ذلك الحاكم يعد ما استطاع من معملات الحرب وتدبيع محمفه في صراحة أن قد صار الامحاد أثراً بسد عين ؟ وإنه ليسي بالتفرقة ويحرض في صراحة أن قد صار الامحاد أثراً بسد عين ؟ وإنه ليسي بالتفرقة ويحرض في صراحة أن قد صار الامحاد أثراً بسد عين ؟ وإنه ليسي بالتفرقة ويحرض في ولايته أن لاصلة اليوم لهذه الولاية بالامحاد بدأن أعلن بلسان الجلس التشريعي في ولايته أن لاصلة اليوم لهذه الولاية بالامحاد ؛ وأخذ يقم لولايته حكومة مستقلة وإنه ليدور بمينيه في هذه المحلة باحدًا عن عسى أن يشد أزره من الرجال وإنه ليدور بمينيه في هذه المحنة باحدًا عن عسى أن يشد أزره من الرجال

فبرى والأسى يرمض فؤاده أن كثيراً من رجال حزبه لا يرون رأيه فهم يميلون إلى مصالحة أهل الجنوب وكان على رأس القائلين بذلك سيوارد نفسه ... ولكن أبراهام يعلن إليهم في ثبات عجيب أن مصالحة أهل الجنوب معناه النهاون في البادى، والتسلم فإنتشار الرق والاعتراف بحقهم في انباع القوة وفي الانسحاب من الاتحاد وهو لا يأمن أن بعودوا إلى مثل ذلك في أى وقت ؟ ويسمع أسحابه ذلك الكلام ويتقلونه ولكهم خائفون وإنهم ليحملونه كل

ما عساه أن ينجم بعد ذلك من مصائب ...
والنذر لا تنى تأتى من الجنوب بما يقلق الصاجع و برعج النفوس ؟ فهاهى دى ست ولايات أخرى تنسج من الانحاد وتنضم إلى كارولينا الجنوبية فتؤاف من بيها نحالماً ونجمل له حكومة برامها جفرسن دافر ... وهكذا يقع ما طالما تحوف أباهم أن يقع ؟ فنى البلاد اليوم حكومتان ؟ ويبهار البناه على هذا النحو حجراً بعد حجر والرئيس الجديد ما بزال في سبر مجفيلا يشهد ما تفعل الماصفة ويحمل الريد إلى أبراهام كل يوم آلاماً من الرسائل ، بيبها نوع تنفر نفسه منه كل النفور وإن كان لا يجزع ولا يرتاع ، نوع ملؤه الوعيد والسباب وتفصيل سور الوت التي تنتظره إن هو مضى فها هو فيه وأصر على عناده ؟ وهو بطوى تلك الرسائل ليلق بها في النار نخافة أن تقع عين امرائه على ما يتوج الكثير مها من صور الخناج وأسلحة الوت ...

ويتطاع أبراهام في هذا الحول إلى وشنطون لبرى ما عسى أن يفعله وكانون الرئيس القائم ؛ ولكن هذا الرجل يسلك مسلكا عجباً فهو يتراخى وبتهاون وبدع الأسم كله الرئيس القادم فا هي إلا أيام حتى يأوى إلى عزلته ، وليته يحافظ على الحال كما هي ، إذا لخفت تبعته وقل وزره ، ولكنه يدع أنصار الجنوب بفعاون ما يشاءون وبعدون ما يستطيعون من قوة ومن عتاد الحرب ؛ ثم يزيد فداحة الخطب بتصريح له خطير مؤداه أنه وإن لم يك للولاية حن الانسحاب من الانحاد فليس لحكومة الانحاد حتى ردها إليه بالقوة إذا هي انسحت ، ويكون بوكانون بتصريحه هذا كن بلتي بالحجل على النار حين يجدر به أن يلتى علها المال او دشيم الحيانة في وزرائه فيرسل بعضهم الرجال والمال إلى الولايات الجنوبية

ويستقبلون من مناصهم ؟ ومن ذلك ما فعله وزير الحرب إذ أرسل أكثر رجال الجيش إلى الجنوب كما أرسل إلى هناك ما استطاع إرساله من المتاد والمؤن ؟ وكذلك ما فعله وزير المال إذ أرسل ما وسعه إرساله من مال الحزابة العامة إلى الجنوب حتى أوشكت أن تصبح خالية ؟ وما فعله وزير الشئون الداخلية إذ عمل على سحب الجند من بعض المواقع الهامة وتسليمها إلى أهل الجنوب … وهكذا يبيت الأمم فوضى حتى لكأن البلاد بغير حكومة ؟ وليس أدل على مبلغ هذه عبيت الأمم فوضى حتى لكأن البلاد بغير حكومة ؟ وليس أدل على مبلغ هذه حدث وزير الشئون الداخلية هذا الشيخ قائلا له إنه انتدب ليممل على أن تنسجب كارولينا الشالية من الاتحاد وفهم الشيخ أن ذلك معناه أن الوزير استقال حتى يكون له أن يفعل ذلك ؟ ولكن ما كان أعظم دهشة الشيخ إذ ننى الوزير استقال حق عكون له أن يفعل ذلك ؟ ولكن ما كان أعظم دهشة الشيخ إذ ننى الوزير أستال وتساعل الشيخ في دهشة ، أيملم لوكانون ما ذا يصنع الوزير في كارولينا الشمالية ؟ وتساعل الشيخ في دهشة ، أيملم لوكانون ما ذا يصنع الوزير في كارولينا الشمالية ؟ ومساء الوزير أنه يعمل ذلك فصاح الشيخ قائلا « لم أعلم من قبل أن حاكما برسل وعامواً من أعضاء وزارته ليصنع نورة ضد حكومته »

وتقدم أحد الوزراء إلى موكانون ساخطاً يملن له احتجاجه فما أصاخ إليه فقال له ذلك الوزير الأمين ( إن واجي كناصحك الشرعي هو أن أنبتك أنه لبس لك من حق في أن تسلم شبئاً بما هو من أملاك الدولة ولا أن تدع أعداءك يأخذون جيشها وسفها ، وإن ما سلسكه وزير الأمور الداخلية في هدا الشأن لهو من الخيانة والسوف بشركك ومن كان له يد في هذا ، فها ينطوى عليه ذلك الفعل من معني » . . ثم ناوله الوزير استقالته . . .

ويشتد عدوان أهل الجنوب ، وقد انخذ الاتحاد الجديد هناك دستوراً جديداً يقر الرق وبطن أبه أمر مشروع من وجهة الدين ومن وجهة الخلق وكذلك من وجهة النظام الاجماعي ... ويعظم بذلك هياج الساصفة ويشستد دوبها ... وأراهام في سبر بحفيلد كالسنديانة العظيمة لا تهز الناصفة إلا مروعها ... يخوفه سيوارد عاقبة الأمر، فلا يخاف ولايلين ؟ ويسخط بعض أهل الشال أنفسهم على أراهام وبذكرون عناد، وإسراره على موقفه من الرق فلا يججر ولا يتراجع ؟ قال ذات ممة لرجل يحاوره « إذهب إلى شاطي، النهر وخدمك غربالا متنياً فاملاً وبالحصى ، فسترى بعد هزات قوية أن الرمل وصغيرات الحصى تنفذ من الثقوب ونتوارى عن الأعين إذ تضيع على الأرض ، وتبقى في الفربال القطع التي تزيد عنها حجماً إذ أنها لا تنفذ من بين الخيوط … وبعد هزات أخرى متكروة يتبين لك أنه من بين القطع الباقية في الغربال تصل كبرياتها إلى القمة ، وهكذا فأنه إذا لم يكن من الحرب بد ، وأن هذه الحرب سوف تهز البلاد من وسطها إلى جوانها فأنك ستجد صفار الرجال يتوارون عن الأنظار في هزائها ، بينا ترتكز جوانها على قواعد ثابتة وبرتق أكابر الرجال إلى القمة ، ومن بين هؤلا. يبرز أعظمهم فيكون منه قائد القوم في الصراع القائم . . » .

هذا هو العزم الذي لا يمرف التردد ، ولكن من وراء هذا العزم نفساً شاعرة وقلباً عطوفاً وطبعاً ينفر من الشر ؛ وما كانت هموم نفسه إلا مما يريد أن يدفعه عن بلاده من شر وبيل بوشك أن يملاً ها من بعد أمنها خوفاً ؛ أما عن نفسه فهو لا يبالى أن بذوق الموت بعد أن جم للجهاد عزمه وجمل اقضية الاتحاد هه .

وها هو ذا قد وسل ف بلاده إلى القمة فهل ابتنى من وراء ذلك جاماً أو تاهى بالمرض عن الجوهر ؟ هل تنفس الصعداء واستكان إلى الدعة وجعل من المنص متمة وغروراً ؟ كلا فها هو ذا يجعل من وسوله إلى هذه الرتبة مبدأ مرحلة جديدة فى جهاده المرس وإنه ليحس أنه هالك فى الجهاد لا بحالة ، فني نقسه من المانى ما يشير إلى ما سوف بلقاه من خطوب وويلات ؟ محدث هذا الصنديد المحلد إلى صديق له بعد فوزه بالرياسة بسنوات يصف ما كان بهجس فى خاطره عقب ذلك الفوز فف كر أنه نظر ذات مرة بومثذ وقد جلس متمباً على مقمد إلى مرآة أمامه فرأى فها لوجهه صورتين فوثب فى مكانه يستوثن من ذلك فاعت الرؤيا ولكها عادت كاكانت حين عاد فجلس ؛ وكانت إحدى الصدورتين نخالف الأخرى فى أنها تبدو مصفارة غيفة ، ولقد أوجس أبراهام فى نفسه خيفة ؛ ولم يكن خوفه مما رأى فى ذاته بل كان لما انبحت منه من ممان فى نفسه ولقد تكور يكن النظر بعد أيام ثم انقطع على رغم محاولاته أما المرأة ؛ أما امرأته فأمها فسرت ذلك بأنه سيختار للرياسة مرة أخرى ثم يموت فى تلك المرة ! يا لله ما أعجب نبوءات هذا المرأة المرأة المرأة المراة المراة المراة المحرفة المرأة المراة ا

هكذا كان أبراهام يحس ما يخيشه له القد من مكروه واتدلك فهو يقدم على علم على المنتظره فلا يتهيب ولا ينكمس وإغا يحذر ويتدبر أن تصبب بلاده دائرة ... وظل يحبى نفسه أن يتوب أهل الجنوب إلى رشدهم وأن تختم للحق قلومهم ، ولكنهم في شطط من عنفهم وغرورهم ، فهاهى ذى الأنباء تأتى بجديد من كيدهم ؛ وبيان ذلك أنه كانت لحسكومة الاعماد حصون في الولايات الساحلية ، مها جند تحميها وكان من تلك الحصون في كارولينا حصنان أهمهما حصن سمتر فأرادت كرولينا أن تستولى على الحصنين لتم سيادتها فلم تفلح إلا في أحدها ، وكان ذلك عقد إعلان انفسالها .

واحتمى المجند فى حصن سمتر وأرساوا إلى الرئيس بوكانون أن يمدهم بالدون والنخيرة ، فم يستطع بوكانون أن يصم أذنيه عن هذا الطلب وأرسل سفينة تحمل المؤونة والرجال واكن أهل كارولينا أطلقوا النار عليها فى ميناء شاراستور وأجبروها على الرحيل ؛ وطلبت حكومة الاتحاد الجنوبي تسليم حصن سمتر فرفضت الحاصلة بقيادة أندرسون أن تسلمه فضرب عليه الحسار ، وبات فى الواقع أهل الشهال وأهل الجنوب فى حرب .

وعاد سيوارد يلح على أبراهام أن يتفق أهل الشهال وأهل الجنوب على شروط تخفف من غضهم فرفض أبراهام ذلك وأعلن أنه مصر على الرفض مهما يكن من الأمم ... ولما يئس سيوارد من إقناعه عمض عليه أن يرحف على الماصمة في جيش من المتطوعين ويأخذ بيده زمام الأمور من نوكانون قبل أن يستفحل الشر فرفض أبراهام أن يفعل ذلك لما فيه من خروج على الدستور.

وازداد الموقف شدة حين تراى إلى سمع لنكوان أن كثيراً من الناس بودون لو ينسحب ويدع تقرير الأمور إلى رئيس غيره يختار … ولو أن رجلا غيره كان فى موقف مثل موقفه هذا لخارت عربحة وانكسرت نفسه ، ولكنه ما وهن ولا استكان وما زادته الشدائد إلا صبراً وعرماً ولا المحن إلا رغبة فى النضال والحسلاد …

وظل في سبر تجفيلد يمد الأيام بل بمد الساعات وفي مسمميه بل في أعماق نفسه دوي الماصفة ، ولكنه لا يستطيع اليوم أن بفعل شيئاً ، الأسم الذي يؤلم ويكربه ؛ قال ذات ليلة لأحد أسحابه وقد حلس إليه بحدثه وبسرى عنه ﴿ إِنَّى أَرْحَبُ أَنَّ أَفَقَدَ مِنْ مَحْرَى مَنَ السَّيْنِ مَا يَسَاوَى عدده دَيْنَكُ الشَّهْرِ بِنَ البَاقِينِ لَى هَنَا كَ أَنَّهُمْ مَقَالِدُ مَنْسَى وَأَقْسَم مَقَالِدُ مَا يَعْنَ اللَّآنَ ﴾ ولما سأله صاحبه لم ذلك أجاب بقوله ﴿ لأَن كُل ساعة تمر على هما تربد تلك المصاعب التي انتدبت اواجهنها ؛ وليس نفط الحكومة الحاضرة شيئاً لقاومة هذا الأنجاه نحو الامهيار ؛ وأنا الذي دعيت لنكي أضطلع مهذه التمنة الخطيرة يتحمّ على أن أبق هنا لا أعمل شيئاً … وإن كل يوم عمر إنحا يزيد في حرج الوقف وصعوبته ﴾ .

على أنه يحاول أن يفمل شيئاً وهو في سبر بحفيلد ؛ فإن له صديقاً من أهل الجنوب ألا بهو الكسندر استيفن زميله في الكونجرس ، ذلك الديموةراطي الذي أنقي خطااً وأت نوم في صدد حرب الكسيك دممت له عينا صاحبه وأشار إلى شدة إنجابه به فيا كتب نومئذ إلى صديقه هربدن ؛ ولقد ظلت صلته وثيقة مهذا الديموقراطي منذ أن عرفه قبل أثنى عشرة سنة …

ولقد قرأ لنكوان بعد انتخابه بشهر خطبتين لصديقه الجنوبي جاء فهما أن المختيار لنكوان عمل د-تورى ، وأن الثورة خطة غير مضمونة وإذا وقمت الحرب فقد تؤدى إلى القضاء على الرق . وكان صوت ستيفن نذراً لأهل الجنوب وسرعان ما ذاع في الأمة كلها وكان رقمه عظما في نفس لنكوان ، فكتب إليه أبراهام يسأله أن برسل إليه الحطبتين فرد عليه ستيفن يستدر بأنه لم يحتفظ بنصهما وجاء في رده قوله لا إن الأمة في خطر عظم حماً ولم يقع قط على كاهل رجل من التبرات ما هو أعظم عما يقمة الأزمة القاعة » .

وكتب إليه لنكولن في كياسة وحسن سياسة يقول \* هل يعتنى الناس في الحنوب الحوف حقاً بما عسى أن يؤدى إليه قيام حكومة من الجمهوريين من تدخل في شؤون الرقيق أو تدحل في شؤونهم هم فيا هو من الرق يسبب ؟ إذا كن الأمر كذلك فأنى أود أن أؤكد لك وقد كنت صديق ذات ممة ولست كما أرجوحتى اليوم من عدوى أن هذه المخاوف لا تقوم على شيء ، لن يكون الجنوب اليوم في هذه الحال أقل أمناً بما كان في عهد وشنطون ، وإنى أظن أن هذه المخاوف لا تتفق والقضية القاعة ، إنكم ترون أن الرق صوار وبنبني أن يتسع نطاقه

وُنحن نرى أنه خطأ وينبغى أن يمنع اتساعه وهذا هو الاحتكاك ، إنه حقاً هو الخلاف الوحيد اللموس ببننا وبينكم »

ولكن ستيفن الذى طالما ذهب مذهب صاحبه فها مضى فى سبيل الارتسانية وإن اختلفا من الوجهة الحزبية ، ما لبث اليوم أن انساق فى تيار الجنوب حتى لقد أصبح نائب الرئيس فى الاتحاد الجنوبى وعدم لنكوان فى هذه المحنة ممونة رجل كان يرجو على يديه أن تضين هوة الخلاف بين شتى الأمة .

ويشتد ضيق الرئيس الجديد وهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً ، وكالم لح له ما يأمل فيه أن يكون معيناً له على أحره سمى إليه ولو بدا أنه غير ذى خطر ، ها هو ذا يعلم أن جريلي الصدق الذى طالما نشكر له من قبل يمر بالمدبنة ويقيم بفندق من فنادفها فلا يستنكف الرئيس أن بذهب إليه بنفسه وقد رأى منه أنه لم يطلب مقابلته ، وقد كان خليفاً أن يفضد لقمود هذا الصحق عن السمى إليه وهو اليوم رئيس الولايات المتحدة ؛ ويمضى الرئيس إلى الفندق فيقابل جريلي ويحاول أن يقنمه بأن يسدى إلى الأمة صنيماً لا ينسى بدعوة أهل الجنوب إلى ارشد وتأييد قضية الرئيس الجديد بقلمه وعاله من صيت ومكانة ، واسكن جريل لا يقتنم . ويخرج الرئيس من عنده وعلامات الأسف على محياه ...

وأخذ الرئيس بختار مجلس وزرائه ، وقد قرب موعد سفره إلى واشنطون ليحتفل بتسلمه أزمة الحكم ، ووقع اختياره أول ما وقع على سيوارد وقد وقف إلى جانب آبراهام بمد أن رأى مرتباء وعرمه مالم يتمانى به من قبل وهمه ، ورضى سيوارد إدى، الرأى أن يعمل مه في منصب بعادل منصب وزير الشؤون الخارجية في الحكومات الحالية ، يضاف إلى ذلك أنه كاتم سره ومستشاره وحامل أختامه. وأخذ أبراهام يبحث عن غيره بمن يأنس فيهم الكفاية في مثل هاتيك الشدة .

وكان قد كتب إليه تشبس أحد منافسيه من الجهوريين عقب فوزه مهنئه وبشير إلى عظم العبء الملقى على عاتقه و برجوله التوفيق فاختاره لنكولن أحد وزرائه وقبيل هذا بعد أن تدبر في الأمم تلاثة أشهر .

وقال الرئيس ذات يوم ليمض جلسائه لوأنه استطاع أن يؤاف مجلس وزرائه من الحامين الذين كانوا بصحبونه في إحدى جولانه القضائية لأمكن أن يتجنب الحرب فقال أحد الجالسين ولكن أكثرهم كانوا دبمقراطيين فأجاب الرئيس لأن أعمل مع ديمقراطيين أعرفهم خير لى من الممل مع جمهودبين أنا فى جهل من أمراهم » ...

وكان يشغل الرئيس في تلك الأيام طالبو الناسب ومتصيدوها ممن يمشون

وهان يتمعل الرئيس في نفت الويم طابق المناسب ومصيدوها عمل يدون بالزاني بين يدى كل رئيس جديد وقد ضاق بهم فندق المدينة ، والرئيس يصفى لكل قادم إليه لا يتأفف ولا يضيق به ذرعه مهما ألح ولج في إلحاحه حتى ليمجب أصدقاؤه من طول صبره وعظم دمائته ؛ ويظهرون له ألمهم وضجرهم فيبتسم قائلا إنه لا يستطيع أن يمنف ذاحاجة وإنه وقد نشأ بين عامة الناس لا يسمه الأفلات منهم أو التكره لهم …

ولكن الرئيس لا بمد أحداً على حساب الصالح المام ، ومهما يكن من طول صبره فهو لا يمدو أن يصرف الطالبين بالحسنى أو يمد من يستحق بأجابة مطلبه متى جاء وقت ذلك ، ولا يحب أن يحيل أحداً على مرةوسيه من الموظفين تخلصا منه لأن في هذا التواء لا يتفق مع طبعه .

ويعلن الرئيس أنه لن يبمد عن منصبه أحداً ممن يخالفونه في السياسة بل إنه ليذهب إلى أبمد من ذلك فيبدى رغبته في أن يضع في بمض المناصب فريقاً ممن كانوا خصوماً للحزب الجهورى إبان المركة! مل إنه ايود لو جمل من وزرائه رجاين من أهل الجنوب .

ويمجب الناس من أصء هذا كل المجب ، فقد جرى العرف أن يختار كل رئيس أعواله فى الحسكم من مؤيديه وأن ينأى بجانبه عن مخالفيه فى الرأى وخصومه فى السياسة .

وقابل ذات يوم صديقه القديم سبيد ، ذلك الرجل الذي آواه عنده يوم أن دخل سبر بجفيلد بريد أن يحترف المحاماة ومتاعه في جوالت يحمله على فراعه ولا يجد له مسكناً ، والذي توثقت بينه وبين لنكولن عمرى الصداقة والحبة منذذلك اليوم؟ ويسأله الرئيس شاحكا عن حاله فيفطن سبيد إلى غرضه فيقول له «أيها الرئيس

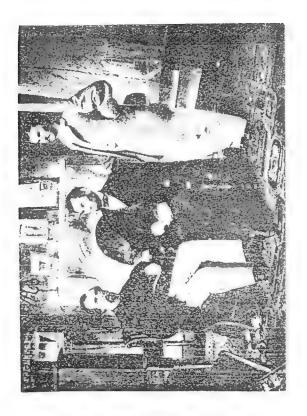

يخيل إلى أنى أفطن إلى ما تريد أن تقول ، إنى بخير ولك شكرى فما أظن أنى فى حاجة إلى أى منصب تريد أن تقدمه إلى »

وتنندى مينا الرحل المظم وينهج قلبه فها هو ذا سبيد بقدم دليلا جديداً على صدق عمبته وتراهة صداقته ...

وقرب يوم الرحيل ودوى العاصفة مل. نفسه ، لكنه كما أخطر بباله عظم ما هو يسبيل أن بضطلع به ازداد عزما ويقيناً ، وما أندر ما غاب عن باله هسذا السب الجسيم الذى قل مثله فيا تمتحن به بطولة الرجال .



## الرجل القادم من الغرب

جال إبراهام جولة فى البلاد التى قضى فيها صدر شبابه ، وزار من لا برالون أحياء من أهلها وحج إلى قبر وأنده وأرصى بأن يعنى به ، وكأبما كان يطوف بهانيك الجهات طواف مودع لها لن تراه، بعد عيناه أبداً ، فهل كان بحدثه بذلك قلبسمه ؟

وكان ممن رآهم في تلك الجهات زوج أبيه وقد عانقته عناق الوداع وفي وجمها أمارات الخوف وإنها لتدعو الله أن بنجيه من كيد أعدائه ، وكذلك فعلت زوج آرمستر مج وقد قال لها ضاحكا « إمهم إدا قتلوني فلن أذوق الوت مرة ثانية ۵ ..

وكان الشيوخ الذي راوه في صدر شبابه يضحكون فيا بيهم فرحين رقبته ذا كرين قصصه وأحاديثه ونكاته العذبة ؛ يتحدثون عن دنك الفتى القوى الطوبل القامة الذي كان يقطع الأشجار في مهارة ويسحب أزمة الثيران في قوة وخفة كل هذا التغير حتى فدا الرئيس لنكولن وهم لم يعرفوه إلا باسم إيب لنكولن ولا من الرفي وم الرحيل لاحظ أهل الدينة على وجهه ما يبدر على وجه من يوشك أن رحل عن وطن اشتد حبه له وعظم تعلقه به ؛ ولقد زاده هذا نحولا على موله وهما على هم ؟ وكذلك اشتد أسف الناس فهم لايدرون كيم يصدون على رحيله عهم ولقد كان لصفارهم الأب العطوف الرءوف ولكبارهم الصديق

للبلاد جميماً على يديه ...
ويتكف أبراهام قبل رحيله ليكتب الخطلة التي بلقيها في وشنطون غداة
تسلمه أزمة الحسكم ، ويطلع على خطب بعض الرؤساء الذين خلوا من قبله مثل
چاكسون وويستر كما يضع أمامه دسستور الولايات المتحدة ؟ ويقول هرندن
إن صاحبه هو الذي أعد تلك الخطابة وحده وفي هذه الشهادة ما يقضى على

الوفى والناصح الأمين ، ولكنَّهم يتأسون عن فراقه بما بأنوا بأملونه من خير

ما ذكره بعض حاسديه من أن لزميله الفضل فى سوغها قال همرندن ﴿ لَمُ أَكْتُبُ لَهُ قَطْ سَطَراً واحداً ولم يسألني صمة أن أضل ذلك ... لقد كان يستشيرنى فيا يتصل بالأسلوب أو باستمال لفظ أو عبارة ، وكنت إذا طلبت إليه أن بغير كلة يحس أنها تممر خبر تمبير عن شموره لا يعليمني ولا يتحول عن رأيه »

وذهب في مساء ليلته الأخيرة بالمدينة إلى مكتبه حيث كان ينتظره صديقه هربندن ، ولندع هربندن يقص علينا حديث تلك الليلة قال « حضر لنكولن إلى المكتب ليفحص بمض الأوراق وليشاورني في بمض المسائل القانونية التي كان لا زال مهمًا مها ؟ وكان قد أشار إلى في بمض مناسبات سالفة أنه سوف يأتي إلى المكتب ليحدثني حديثاً طويلا ، على حد تسيره ، وقد نظرنا في السحلات ، ورسمنا ما نعمله لأتمام ما لم يتم من المسائل · · · وبعد أن فرغنا من هذه الأمور ذهب إلى حيث جلس على تلك الأربكة القديمة ، أربكة مكتبنا التي اضطررنا أن نسندها إلى الحائط وقد تطاول عليها المهد ؛ وقد رفع وجهه ونظر في السقف لحظات دون أن يتكلم أحدنا ؛ ثم ما لبث أن قطع الصمت قائلا ﴿ بِيلِي ، وإنه ليدعوني دأيماً بهذا الاسم ، كم سنة قضيناها ها هنا مما ؟ وأجبته قضينا ما زيد عن ست عشرة سنة ؟ فسألني هل كانت بيننا قط كلة شديدة طوال هذه المدة ؟ فأجته في حاسة كلا ؟ ثم أخذ يستميد من الناضي بمض حوادث عهده الأول بالحاماة … ثم قام فجمع عدداً من الكتب وبمض الأوراق التي أراد أن يأخذها ممه وتهيأ ليخرج ، ولكن قبل أن يبرح المكان طلب إلى طلباً غريباً وذلك أن تبقى اللافتة التي تحمل اسمى واسمه حيث هي قائلا دعها مملقة هنا لا تتحول عن موضمها ودع أصحاب القضايا يفهمون أن انتخاب رئيس لا يغير شيئًا من مكتب لنكولن وهم بدن ، وإذا قدر لى أن أعيش فسأعود ثانية وتومئذ تزاول عملنا في المحاماة كأن لم يحدث شي. ؟ ثم تلكا ألنكولن قليلاكما لوكان ذلك ليلق آخر نظرة على تلك الأشياء الفديمة من حوله ، ثم خرج من الباب إلى الدهايز الضيق ، وصاحبته حتى قرار الم ، وقد تحدث في طريقه عن المكاره التي تحيط عنصب الرئيس قائلا: إلى منذ الآن يحيط بي السأم من ولاية النصب، وإني لأرتمد كلَّا ذكرت ما ينتظرني من عمل فى غدى ؟ وقال إن ما يخالجه من أسى على فراقه ما ألف من الناس والأشــياء أعمق مما يستطيع أن يتخيل بعض الناس ؛ وكان هذا الأسى أكثر وضوحاً في موقفه هذا لما كان يهجس في نفسه من شمور يلح عليه بأنه سوف لا يعود حيا ؛ وعارضته في هذه الفكرة التي لا تنفق وما يرسمه رئيس من مثل أعلى ذاع في الناس ، ولكنه رد في سرعة قائلا ولكنها نتمشى مع فلسفتى ... ثم شد على يدى في اهنام وقال في حماسة : إلى اللقاء ؛ واختنى شخصه في الشارع ولم يعد بعد ذلك إلى المكتب أبداً » .

وكان لنكولن قد أجر بيته ، ووضم متاعه عند جار من جبراً له : وكان يتم هذه الليلة فى فندق المدينة وهناك أخذ يمد حقائبه بنفسه وبحزم ما يربد أن يحمل ممه من المتاع بيده حتى فرغ من ذلك فكتب على تلك الحقائب بخطه « أبراهام لنكولن بالبيت الأميض موشنطون » ؛ ثم أوى إلى مضجمه فنام .

وأسفر الصبح فرك وجماعة من أصدقائه مركبة أقلهم إلى المحملة ، وقد للاق هناك جم كبير من أهل المدينة جادوا يحيونه ، فما رآم حتى وقف فى مؤخرة المربة وأطل عليهم وقد شحب لونه وتبادر دممه فقال « أى أصدقائى ، لن يستطيع أى دجل لم يكن فى مثل موقنى هذا أن يدرك مبلغ ما يخالجنى من حزن لدى هذا الرحيل . إنى مدين بحل شىء لهذا البلد ولكرم أهله ؛ ولقد لبنت فيه من عمرى ربع قرن ودرجت فيه من شاب إلى رجل مسن ... هنا ولد أبنائى وهنا دفن واحد مبهم ؛ وها أنذا أرحل ولست أدرى ما إذا كنت عائداً إليكم بعد اليوم ... أرحل وأمنى عمل هو أعظم من ذلك الذى ألق على كاهل وشنطون ، ولا نجاح لى ما لم أصب معونة الله الذى كان معه أبداً ... ولذن ظفرت بهذه المدونة فلن أخيب ، فلنأمل فى حسن النقل ، غلصين رائيين فى الله الذى هومى وممكم ، والذى يكون منه الخبر فى كل مكان ؟ وإنى إذ أكلكم إلى عنايته -- كما آمل أن تسكاونى إليها فى صلواتكم وداعًا حاراً ».

وانطلق القطار يمشى الهوينا وهم ينشدون للرئيس نشيداً كانوا أعدوه ، وقطرات المطرنتزل على رؤوسهم الحاسرة كأنها دموع منصية من السهاء وهو في مؤخرة المربة ينظر إليهم خلال دموعه ، ولكم النقت ساعتند قطرات السهاء بما قاض من المآتى حتى غاب القطار وغاب في مؤخرة المربة شخص الرئيس ··· ورحل أبراهام ليمود بعد رحل « الرجل القادم من النرب » كما اعتاد أن يسميه أهل الماصمة وغيرهم من أهل المدن الشرقية السابقة فى المدنية ؛ وتقدم الربان ليقود السفينة ودوى الأنواء فى مسممه .

وقضى فى رحيله إلى الفاصمة اتنى عشر يوماً . وعلم الناس بهذا الرحيل ، فكانوا يلقونه فى المدن التى يمو بها مرحبين ، وقد تلاقت جوعهم على نحو لم تشهده البلاد من قبل ، فا فى الناس إلا من ملك حب الاستطلاع ؛ وكثير منهم كانت تدفعهم المحبة إلى هذا اللقاء ...

وكان قد عقد النية على أن يظل صامتاً إلا ما يكون من تحية بردبها على ما كان يلقاه من تحية بردبها على ما كان يلقاه من تحيات ؟ ولكن إصرار الناس فى كل مكان على أن يسمعوا حديثه جمله يتحلل مما اعترم ، ثم إنه رأى أن هذه كانت آخر فرصة يتحدث فيها إلى عامة الناس وهم الذين يمول عليهم ويطمع أن يتخذ منهم ظهيراً فيا هو مقدم عليه من كفاح .

وكات له فى خطبه أثناء ذلك المسير خطة رشيدة فقليلا ما كان يبرم أمماً ، أو يقطع فى المسائل القائمة برأى ؟ وإنما كان يشرح الأمور حتى تستبين ، ثم يتساءل عن أوجه الصواب تاركا الناس يتدبرون حتى تأنهم البينة ، تتمثل ذلك فى مثل قوله فى أنديانا بولس : « أى مواطنى ، لست يجرم أمماً إنما ألتى عليسكم أسئلة لتتدبروها ... » .

. واقد تكام في هذه المدينة فأشار إلى ما كان يجرى على الألسن تومند حول الامحاد في رد الولايات الخارجة عليه بالقوة ؛ ولقد عد أنصار الجنوب ذلك الممل عدواناً ؛ فتسامل الرئيس : هل يكون في الأصم عدوان إذا لجأت حكومة الامحاد به بهستورهها معنصوصه إلى الحافظة على ما عمك هناك من عقار ، أو إذا حافظت على سبل مواصــــلامها وحرصت على جباية الــــال القرر على البصائم المستوردة ؟

واستقبل أبراهام ف سنسناتى استقبالاً لم تر هذه الدينة لأحد من قبل نظيراً له ؟ وتراحم الناس عليه يريدون رؤيته وبانت المدينة فى مثل فرحة المبيد ففيها. الأنوار الوضاءة والأناشيد الصداحة والجموع النفيرة الستبشرة، وفيها ما هو أسمى من سمات المديد هذه ، ألا وهو الحب الصادق نفيض به القارب ...

ومر بحدود كنطكى وهى ولاية من ولايات الرق تشتد فيها الدعوة إلى الانسجاب من الاتحاد وهى تلك الولاية التي نشأ فيها أول ما نشأ فقال بوجه السكلام إلى أملها «أى مواطنى أهل كنطكى هل أن أدعوكم بما أدعوكم به ؟ إلى فى موقنى الجديد لا أجد حادثًا ولا أحس ميلا يدعونى أن أغير كلة من هذا ، فأذا لم نتحه الأمور إلى الحير فتقوا أن الخطأ فى ذلك لا يكون خطئى . . . » .

وفى بتسبرج أفصح عن سروره إذ كان استقباله استقبالا شمبياً لا أثر للحزبية فيه ثم قال ﴿ إِذَا لَمْ بَحْمَع كُلّننا الآن لننجى سفينة الاتحاد القديمة الطبية في رحلها هذه فلن يكون تمة من فرصة بمدها لقيادتها إلى رحلة غيرها » .

وفى محطة من المحطات الصغيرة وقف النكولن بعد أن قرت حماسة المستقبلين فقال إنه يذكر أن كتابًا جاءه من فتاة هذه بلدتها تسأله فيه أن يطلق لحيته ، ولقد فعل كما أشارت فهو ذو لحمية اليوم كما براء الناس ، ثم عبر عن رغبته فى رؤية نلك. الفتاة إن كانت حاضرة ، فبرزت من بين الجوع نلك الفتاة ومشت على استحياه حتى وصلت إلى الرئيس فقبلها قبلة على جبيها والناس بذلك معجبون فرحون .

وفى ألبنى عاصمة ولاية نيويورك المظيمة كانت حفاوة الناس به شديدة ؟ وكذلك كان شأمه فى مدينة نيويورك التى سبق أن زارها لأول ممة من قبل ليخطب الناس فأصاب من النجاح ما سلفت الأشارة إليه ...

ووقف فى ترنتن على مقربة من ميادين القتال التي سالت فيها دماه الثورة غداة حرب الاستقلال فأخذه جلال الموقف وهزة روعة الذكرى فجرى المناسبة أنى في أيام فنفسه قال ﴿ إِنى لأرجو أن تسامحوني إذا ذكرت في هذه المناسبة أنى في أيام طفولتي وف مستهل عهدى بالقراءة قد تناولت كتاباً سندراً يدى حياة وشنطون

تأليف ويمز ؛ وإنى أنذ كركل ما جاء فيه عن ميادين القتال وعن مواقف النشال من أجل الحريات في هذه البلاد ، ولحكن ما من حادثة تركت في نفسي من أثر مثل ما تركه موقف النشال هنا في ترنتن ونيوجرسي » وبعد أن أشار إلى بمض الحوادث قال : « وإنى لاذ كر الآن أنى فكرت يومثذ ولما أزل غلاماً صغيراً أنه لا يد أن يكون أمراً غير عادى ذلك الذي كاغوم من أجله هؤلاء الناس ؛ وإنى لأحس رغبة ملحة قوية أن أرى هذا الذي كاغوا من أجله وأرى شيئاً آخر هو أعظم من الاستغلال القوى ، شيئاً ينطوى على وعد للناس جيماً في هذا الدالم في كل ما هو آت من المصور ... أقول إنى شديد التطلع أن أرى الوحدة والدستور وحرية الناس بحيث تصبح أبدية مقترنة بتلك الفكرة الأسليه التي من أجلها قام المكفاح ، ولسوف أكون جد سميد إذا أصبحت الأداة التواضمة في بد القوى طلعلى وأبدى هؤلاء الذين يكادون أن يكونوا شعبه المصطفى ، لاممل على أن يدوم طلعلى وأبدى هؤلاء الذين يكادون أن يكونوا شعبه المصطفى ، لاممل على أن يدوم ذلك الذي انبحت من أجله ذلكم النضال المظم » .

وكان الكتاب الذي يشبر إليه المسكولين في هذه الذكري هو بعينه ذلك السكتاب الذي أعاره إياه أحد ممارفه والذي بلته قطرات المطر فأصابته ببمض المعلب ، وتركن السبي الفقير في حال شديدة من اللم حتى اقد سار يحمله إلى صاحبه وهو شديد الحيرة ، فاما جاه عمض عليه أن يأجره عنده عا يساوي ثمن الكتاب ؛ ذلك هو الكتاب الذي قرأ فيه القلام النجار في القابة حياة وشنطون العظم ، ولم يك يدور بخلاه أنه سيجلس بوماً حيث كان يجلس وشنطون ويسدى إلى بني قومه وإلى الإنسانية جيماً من صنيمه ما لو شهده ذلك البطل العظم لتمغي لوكان مما قدمت يداه فوق ما قدمتا ...

واستأنف الرئيس لنكوان ومن مه سيرهم إلى العاصمة حتى وصلوا فيلادافيا ؟
وهناك علم أن فربقاً من بنى جنسه يأتمرون به ليقتلوه !.. سمم أبراهام أن أمامه
الحطر بوشك أن يحدق به ؟ وما كان أبراهام بدءاً من العظاء ، فسكم من أماثل
خلوا من قبله لاقوا مثاماً بلاقى اليوم من عنت ودير لهم مثلماً يدير له ، فما وهنوا
ولا انصرفوا عن وجهمهم حتى أدركوا الثاية أو أدركهم الوت

وارتاب لنكولن أول الأمر؛ فما كان يظن أن أحداً تحدثه نفسة بأتيان هذا

الممل ، ولكن جاءه رسول من صديقه سيوارد ينبثه أن قائد الجيش حدثه أن مكيدة تدبر له ، وأن عليه أن يحذر حتى لا يكون ضمية الشادرين ... فلما سمير لنكولين هذا لم يعد برتاب وبات على حذر وإن لم تأخذه خيفة .

وكانت لفلادلفيا وهي المدينة التي كتب الثوار فها وثيقة الاستقلال وصاحوا صيحة الحربة منزلة فظيمة في نفسه وفي نفس كل أمريكي من أنصار الحربه ، وكان. أراهام قد رضي أن يخطب الناس في تلك الفاعة التاريخية التي ولدت في ساحبُها المرية ، وكأنما توافقت الله كريات لنزيد من جلال الموقف فقد تصادف أن كان. ذلك اليوم هو يوم ميلاد الرعم وشنطون ، ورغب الناس أن برفع الم على القاعة. الزميم لنكولن ، وقبل لنكولن منتطبًا مهجبًا كما قبل أن يخطب الناس مساء ذلك اليوم في مدينة هم،مسبرج وكانت تقع غير بميد من فيلادانيا .

· وخشى أسحاب أبراهام أن يغتك به الجرمون في زحمة الناس في ذلك اليوم الشهود في أي من المدينتين ، وأشاروا عليه أن يقتصد في الاتصال بالناس فيفوت على النادرين مقصدهم ، ولكنه أبي إلا أن يني يوعده ولوكان في ذلك هلاكه ... ورفع أتراهام العلم في فيلادلنيا وكان موفقاً في ذلك ، فقد صعد في ثبات إلى حيث يقوم الممود الذي يثبت فيه العم فشد الحبل فانبسط العلم ورف ، وصفق الناس. واستبشروا وهم ساعتثذ جوع خلفها جوح إلى غاية ما يذهب فهم البصر ، وكلهم يحيون الرئيس في حاسة وغبطة .

وخطب في القاعة التاربخية فأفصح عن شيء من سياسته على غير ما جرى عليه في خطبه السالفة ، قال ﴿ كثيراً ما سألت نفسي ما ذلك المبدأ أو ما تلك الفكرة التي حفظت الأنحاد هــــذا الزمر ﴿ الطويلِ ؟ إنَّهَا لَمْ تَكَ مجرد انفصال المستممرات عن الأرض الأصلية ، ولكنها كانت تلك العاطفة التي ولنت الحرية لا لهذه الأمة فحسب ولسكن للناس جيماً في كل عصر مقبل كما أرجو ؟ إنها كانت تهك الماطفة التي يشرت أنه متى حان الوقت المناسب وفع العبء عن كواهل الناس جيماً ومنح كل أمرىء فرصة بقدر ما يمنح أخوه ... تلك هي الماطفة التي انطوى عليها إعلان الاستقلال ؛ والآن إنى أسائلكم يا أصدقائي هل يتسنى خلاص هذه البلاد على هذا الأساس؟ إذا أمكن ذلك فأنى أعد نفسى إن استطت أن أساعد

على خلاصها من أسمد الناس في هذا العالم ؛ أما إن كان من المستحيل إلا أن يضحى سهذا المبدأ فأنى أفضل أن أقتل هنا على أن أضحى به ... والآن أرى أنه ليس ثمة من ضرورة إلى سفك الدماء والحرب ؛ ليس ثمة ضرورة إليها ؛ وإنى لا أميل إلى أنجاء كهذا ؛ وأضيف إلى ذلك أنه لن تقوم حرب إلا إذا أجبرت الحكومة علها ، على المبدأ في العجر المبدأ المبدأ الحكومة إلى القوة إلا إذا شهر في وجهها سلاح القوة ... أى أصدةً في ! هذه كلمات جاءت على غير ترتيب سابق البتة فأنا لم ألك أنوقع قبل وصولى أنى سوف أدعى إلى الكلام هنا ؛ لم ألك أحسب إلا أنى سأرفع العلم فحسب ؛ وعلى ذلك فر عا كانت كلى هذه ينقصها الحرص ولكنى لم أقل إلا ما أريد أن أعيش عليه وما أريد --إذا كانت هذه مشيئة الله أن أموت عليه ».

وذهب لنكولن فى المساء إلى هرمسبرج وخطب الناس كا وعد ، وكات بلتيمور هى الدينة التى اعترم المجرمون أن يقتلوه فيها وهى فى طريقه إلى العاصمة ؟ فعاد لنكولن إلى فيلادلفيا قبل الموعد المضروب ، ورك ومن معه قطاراً عادياً كان قد استبقى بناء على إشارة قادمة ليحمل عطوداً » هاماً إلى وشنطون ، ورك لنكولن القطار الخاص الذي كان معداً لسفره ، فمر ببلتيمور قبل الموعد المعروف فغوت بذلك على الكائدين كيدهم فكانوا هم المكيدين …

وفى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بلغ الرجل القادم من الغرب ومن ممه وشنطون فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها اللم خلا سيوارد ورجلا آخر كانا على علم بمقدمه فلقياء ··· ورك لنكولن إلى فندق لينتظر بضمة أيام حتى يحتفل بتسلمه أزمة الحكم .

دخل الزعم لنكولن عاصمة البلاد في مثل نلك الساعة المبكرة وفي مثل نلك المامة المبكرة وفي مثل نلك المال المتواضعة ليجلس في كرسي الرياسة الذي جلس فيه من قبل وشنطون ؟ دخل ليحمل المب، وليبدأ في حيامه صرحلة من الجهاد والجلاد دومها كل ما سلف من جهاد وجلاد ...

## هدية الأحراج إلى عالم المدنية

أقام لنكوان فى الفندق ينتظر هوم الاحتفال ، وإنه ليحس أنه كالغريب فى هذه المدينة المنظيمة ، ولقد كان كثير من أهلها يتوقمون قبل وصوله أن تصلهم الأنباء عن مقتله فى الطريق ؛ فلما فوت على الماكرين قصدهم ودخل المدينة ولم تزل غافية أصاب المؤتمرين به كدوغم ؛ ولكن هل فاتت الفرصة فلاسبيل لهم إليه بمدها ؟ كلا … فما يزال الكائدون يتربصون به حتى لقد سرت فى الناس إشاءة ذوية أنه لن يحتفل بالرئيس الجديد ؛ وأنه راجع إلى سبر مجفيلا قبل ذلك البوم حياً أن ميتاً …

وكانت المدينة إلى أهل الجنوب أكثر سيلا مها إلى أهل الثمال ؟ وكان سادتها وكبراؤها ممن يقتنون المبيد ويتمسكون بنظام المبيد ؛ وكانت تقع عين القادم إلى المدينة على المبيد والحين غادين ؛ ولقد كان هذا منظراً تنفر منه عينا لنكولن وهو يطل من الفندق على المدينة ، وكان ذوو النفوذ من أهلها بكرهون الجهوريين ولا يشيرون إليهم إلا بقولهم الجهوريين السود … لذلك أحس إبراهام أنه في جو غير جوه كالنبات نقل إلى حيث لا يجدى ممه رى ولا ينفع غذاء … وجلس إبراهام يفكر ويتدبر … فإذا امتد إلى الحاضر فكره وأى كيف قضيع الفتنة ، وكيف يستفحل الشر ، وكيف يزلول بناء الانحاد حتى ليهار حجراً بعد حجر ؛ وإذا استشرف للمستقبل نفسه … رأى ظلمات فوقها ظلمات . . . فالحرب كا يبدو له واقعة لا عالة ، ما لم يحدث ما ليس فى حسبان أحد ، وهى إذا شبت نارها واستمرت اكتوى بسميرها أبناء الوطن الواحد وأسحاب المسلحة الواعد كانه والتثام شمله … لا ين نصق شعب لن يكون بقاؤه وسماده إلا في الحاد كانه والثام شمله …

وليت الفتنة اقتصرت على الناس ولم تمتد إلى الحكومة ، إذاً لكانت أهون على الرئيس وعلى الشم ، فها هي دى كا رأينا قد اندست حتى تفلقات في وحدات الحيش والبحرية والسادة المسؤولين من رجال الدولة ؛ ولقد وقف باكانان حاراً لا يدرى ما يأخذ مما يدع ، حتى لم يمد فى إمكانه أن يمحسم الشر ، فسكان وجوده حتى ذلك اليوم على رأس الحكومة شراً على شر ···

ولكن إبراهام لم يك من طراز باكانان ، وحسبه عزمه المسمم الجبار في هذا الموقف الرهيب ، هذا إلى إخلاصه وكراهته المدوان وبقيته الذي لا يداخله شك ولا يموم حوله شيء مما ينسج الباطل من وهم ، وما يصور من رببة ...

ولقد أشفق من لم يكونوا يمرفونه ، بل لقد جرّع بعض التاس من أن تلقى أرمة الحكم في متل هذه الظروف في بدى رجل هو في زعمهم لم تحسن بداه أن تقبضا على شيء غبر الدول ؟ وهجوا أن تترك الأمور للرجل القادم من الشرب ، للملك الحامي الذي كان من قبل يخطط الأرض وبوزع البريد ، والذي نشأ بين الأحراج وعاكما ينمو وحشى النبات ؟ وسخط أعداؤه عمن لا يجهلون مقدرته ، واشتد مهم الفيظ ألا يجلس في كرمي ارياسة بومثن إلا هذا الجمهوري الأسود ، كما شاء لهم حنقهم أن ينمتوه ، هذا الذي يعد كما يزعمون في الجمهوريين كبيرهم الذي علمهم ما يلوكونه من عبارات تؤذى الأسماع وتخزالقلوب وتقبض الصدور! أما الذي عرفوا لنكوان وخبروا خلاله ، في خاطهم شك في أنه الرجل ألذي ليس غيره في الرجال تسكون على يده السلامة ويتم الحلاص ؟ والحق لقد خلقت الحوادث هذه الأزمة ، وخلقت في الوقت نفسه الرجل الذي يمهض لها ، والذي لا يقوى على حل أعبائها سواه ؟ ولو لم يكن في أمريكا يومئذ ذلك الرجل الذي آخرجة أحراجها لتغير تاريخها بأغاذه وجهة غير التي سار فها ...

وإنا لدى في إبراهام أحد الأفذاذ الذن يبرهنون بأعمالهم على فساد ازأى القائل بأن الظروف هي التي تسكور المقال، ؟ فهذا رجل بجم عن أبوين فقيرين ، ودرج بين أحراج النابة وألفافها ، فلما واجه الحياة وأخذ يمول نفسه راح يشق طريقه بين الأدغال ، ولا عاصم له مما كان محمط به إلا ع: يمته وفتونه ...

راح إبراهام يستقبل الحياة وبمشى في مناكبها ، وكأن الظروف كانها من عدوه ؛ فما زال بغالب الظروف وتقالبه وبسركها وتمركه ، حتى بلغ موضم الرياسة فى قومه دون أن يستمد العون عمة من أحد ، أو أن تسكون له وسيلة من جاه أو مال أو حظوة عند ذى قوة ، أو غير هذا وذاك مما يبتنى به الناس الوسائل إلى ما يطمحون إليه من غايات ···

وال أن بلغ هذا الموضع كانت البلاد تتوثب فيها الفتنة ويتحفز الشر ، فكانت الظروف يومئذ كأسوأ ما تكون الظروف ؛ ولكنه على الرغم من ذلك سار إلى غايته غير خائف ولا وان ولا منصرف عن وجهته إلى وجهة غيرها حتى عقد له النصر وتم له أداء رسالته

وكيف لممرى تخلق الظروف المظاء ؟ وكيف يسمى عظيا ذلك الذى تخدمه الظروف فلا يكون له من فضل إلا ما يجى، عن طريق المسادفة ؟ ألا إن العظيم الحق لهو الذى تحاصه الظروف فينجح على الرغم مما تسكيد به الظروف، وتتجهم له الأيام فيقدم على المظامم على الرغم من تجهم الأيام، وتدرضه الصماب الشداد، فلا نشى عزيمته أشد الصماب ؛ بذلك تسكون الظروف هى التي تحلق العظاء، فيكون الرجل الذى يظهر علها ويظفر على الرغم مها هو العظم ، ويكون في ذلك كالدر تظهر النار حقيقة جوهم،

لبت إبراهام في الفندق ينتظر حتى يتخلي له باكانان الشيخ عن قيادة السقينة ؟ وكان إبراهام يستمع إلى درى العاصفة يزداد يوماً بعد يوم ، فيتلفت فلا يرى حوله غير سيوارد ؟ ولكن سيوارد لا يلبث أن يدب بينه وبين صاحبه خلاف شديد ، فلقد كبر على سيوارد ألا يشاوره إبراهام في الخطبة التي أعدها ليوم الاحتمال ، وكان قد كتها قبل أن يسافر من سبر مجفيلد …

وعلم إبراهام بالأمر فألق بالخطابة بين بدى صاحبه ، فاقترح عليه سيوارد أن بفير فيها أشياء وأن يضيف إليها أشياء ، فلم ير إبراهام رأيه ؟ على أنه قبل أن يضيف إلى الخطبة خاتمة كتبها سيوارد وتناولها إبراهام بالنفيير ليلتم أسلوبها مع أسلوب الخطبة ؟ وظن إبراهام أنه أرضى بذلك صديقه ··· ولكنه فوجى في اليوم السابق ليوم الاحتفال بكتاب من عند صاحبه ينبثه فيه أنه يتحلل من وعده الذي سبق أن قطمه على نفسه بالاشتراك معه في الحكم ! وطوى إبراهام الكتاب متألماً مكتبًا ··· ألا ما أشد عنت الأيام ! حتى سيوارد ذلك الذي ليس غيره ترجى منه المدونة تكون من حانيه المقبات ؟

وأشرقت شمى اليوم الرابع من مارس عام ١٨٦١، وكان يوماً من أيام الربيع طلق الحمياً وكان يوماً من أيام الربيع طلق الحمياً رخى النسائم، غرج الناس يشهدون موكب الرئيس الجديد ؟ وكان موكب الاحتفال بولاية ارئيس من أعظم ما شهم به البلاد ؟ وهو في هذه المرة أجل قدراً منه في كل ما سلف من الأيام ؟ وذلك لما كان يحيط بولاية إراهام. من ممان بحيش مها. ننوس الخصوم والأنصار!

وقضى إبراهام صباح ذلك اليوم بقرأ خطبته وسهدمها بالحدف والأضافة ، حتى متع الهار فجاء الرئيس باكانان فى عربة إلى الفندق ، فركب إلى جانبه إبراهام والناس على جانبي الطريق إلى الكابتول ، تقع أهيمم على الرجاين ، فهذا هو الرئيس القديم يشيع فى رأسه الشبب ، وبيدو على بديه ومحياه الهزال من أثر السنين ، ومن أثر ما حل من عب، أوشك أن يلقيه عن كاهله وقد أربى اليوم على السبين . وهذا هوالرئيس الجديد بيدو فتيا قوياً وهو يومئذ فى الثانية والخسين ؟ هذا هو الرجل القادم من الغرب! هذا هو ان الغابة ! عملاً الأمين قامته الطوبلة التي تلوح أكثر طولا إلى جانب صاحبه الشيخ الصنيل الجرم ؟ وهو تر ندى اليوم على ما ارتدى مثلها من قبل ، حلة ارتضها له مارى وهيأتها لذلك اليوم ، ثم هو يقبض على عصا جيلة أنيقة بيده الضخمة التي أكسها فى صدر أيامه حل المول كرها وخودية ال

وضافت بالناس الطرقات ؛ وكان رجال الشرطة قد أبعدوا الجموع قليلا عن حافتي الطوارين ، وقد أصهم كبيرهم ألا يسمحوا بأى عبث بالنظام مهما خيل إلبهم أنه تافه ؛ وكان كبير الشرطة يخاف أن تمتد أبدى الآئمين إلى الرئيس بالمدوان ، إذ كانت الإشاعات قد انخذت بجراها في كل سبيل ، وملا المحمس بها الآذان ووجفت من هول ما تتصور الجرعة قلوب الكثيرين من المخلصين .

وبلغ الرئيس مكان الاحتفال ، وهو مرتفع أعد لهذا الفرض ، وقد امتلأت الساحة الحميطة به بجموع من الناس حى ما تتسع لقدم … وكان على مقربة من المكان تمثال وشنطوت المنحوت من المرس الأبيض بتلألٌا في ضوء الشمس وتنبعث منه معانى العظمة والبطولة والحربة والفداء …

ووقف الرئيس لنكولن بوجه الكلام للشعب جيماً لأول مرة ؟ وقف

ابن الأحراج أمام هاتيك الجوع ثبت الجتان ، مستوى القامة ، صرفوع الحامة ، وألق نظرة أمامه على هلية القوم من الشيوخ والأعيان ورجال الجبش ورجال الحمين والقضاة وغيرهم وغيرهم ،ثم مد بصره في الجوع وقد سكنت ريحهم فهياً للكلام سواكن ماذا عزاه ؟ لقد وقف يحسك بإحدى يدبه قيمته وبالأخرى عصاه فكيف يحسك الورق ليتلو منه خطبته ؟ ها هو ذا يسند المصا إلى الحاجز الخشبي أمامه فأن يضع القيمة ؟ لقد أوشك أن يقع في ورطة وأوشك أن يثبر نحك الخصوم بحيرة ؛ ولكن ها هو ذا رجل بثب من مكاه وكان يجلس منه في سحت بصره فيأخذ القيمة من يده ، ومن هو ذاك الرجل ؟ إنه دوجلاس خصمه القديم ومنافسه فأسد دو البأس الشديد …

وكان دعاة الانسحاب من أنصار الجنوب يأماون أن يتهدد لنكولن الولايات الجنوبية ويتوعدها فيشتد بذلك الهياج في تلك الولايات ويتمذر بمدها أن يجمنح أهلها للسلم ، ولكن لنكولن خيب ظنونهم وزادهم بحكمته وحضافته ويقظته وبعد نظره عماً على غير …

كانت خطبته خير مثال للاعتدال في غير تفريط ، وللتواضع في غير استخزاه أو استسلام ، وللتحدير في غير إثارة أو استغزاز ، وللمرونة في غير رباء أو التواء ، وللمدالة في غير جفاء أو عداء ، كما كانت كالسلسل العذب سهولة المفط وفصاحة عبارة ، هذا إلى ما استازت به من نصوع البرهان ومتابة الحجة واستقامة النطق وبراعة السياق ودقة الألمام بالموضوع والأحاطة به من أفطاره جميعًا ، وجسن العفطن إلى ما كان بشنل بومثذ الأذهان

قال يشير إلى مخاوف أهل الجنوب « يظهر أن المخاوف تنتشر في الولايات الجنوبية ، ومبدئها أن تبولهم حكم الجهوريين من شأنه أن يعرض أملاكهم وسلامهم وأمهم على أشخاصهم المخاطر؛ ألا إنه ليس تمة من سبب معقول لهذه

58

المخاوف ، بل لقد قامت بيهم أقوى شهادة على تفيض ذلك ، وكانت داعًا تحت أسماعهم وأبصارهم ، إنها كانت توجد فى كل خطبة من خطب عدثكم الآن ، وإلى لأقتبس من إحدى تلك الخطب إذ أقول أنه ليس لى من غرض مباشر أو غير مباشر التدخل فى نظام الرق فى الولايات التى يقوم فيها هذا النظام ؛ وإنى لأعتقد أنه ليس من حتى أن أفعل ذلك وأن الذين وشحونى وانتخبونى إغا ضلوا ذلك وهم على أتم علم بأنى كثيراً ما صرحت بمثل هذا ، وما ترحزحت ممة عما قلت » ولم يقف الرئيس فى اعتداله عند هذا الحد ، بل لقد ذهب إلى التصريح بأن السد الآبنى إلى الولايات الحرة لا تمنح له الحرية ، ولقد أشفق كثير من أنساره من هدفا التصريح ، ولكن لنكولن يستند فى ذلك إلى مبادى الحزب التى من هدفا العبد حريته إلا إذا ذهب مع سيده غير آبق إلى ولاية حرة فاتا مقبا .

وتكلم لتكولن عن انسحاب الولايات من الأنحاد فقال ٥ لن يخول القانون لأية ولاية حق الانسحاب ٤٠٠٠ ثم أردف قائلا إن القسم الذي أقسمه على المحافظة على الدستور يجمل ثراماً عليه أن يؤدى واجبه فيممل على أن يكون قانون الولايات المتحدة نافذاً في جميع الولايات ، واختم الحديث في هذا الموضوع بقوله ٥ إفي واثن من أنكر لن تحملوا على المهديد كلاى ، بل إنها كلة الانحاد يملن أنه سوف يحمى بناه، ويدعمه على أساس من الدستور وهو إذ يفعل ذلك لا يرى ثمة حاجة إلى سفك الدماء أو المنف، وسوف لا يكون شيء من هذا إلا إذا أجبرت علمه السلطة القومية » •••

وأشار إلى الوحدة من الوجهة المضوبة فقال إن نصف الشعب لا يستطيع أن يقوم بغير النصف الآخر ، وإذا كان في المستور عيب فن المكن إصلاحه عقر يمتمع فيه ممثلو الشعب . فأذا وأي الشعب الانفصال حقاً لكل ولابة فله وأيه وليقبل كما ربى ، أما هو فا علك من قوة إلا ما منحه الشعب .

وتكلم عن الداعين إلى الثورة فقال إنه لا مبرر للثورة إلا إذا لجأت الأعلبية إلى الطنيان ؛ ومشـل هذا المبرر لا وجود له ، وإن الانسحاب معناه النوضى ولا نتيجة للفوضى إلا الاستبداد ··· واختم لنكولن خطبته بتك العبارة التي اقترحها سيوارد وتناولها هو بالتمديل قال ه لسنا أعداء بل محن أصداء ، ويجب ألا نكون أعداء ؟ ولو أن النضب قد جذب حبال مودتنا إلا أنه يجب ألا يقطعها ؟ وإن الأناشيد الخفية التي ترن في الذاكرة منبعثة من كل ميدان من ميادين القتال ومن كل قبر من قبور الوطنيين إلى كل قلب عى وإلى جانب كل موقد في هذه البلاد اسريضة ، لنزيد جوقة الاتحاد إذا ما مسها ثانية وحى من طبيعتنا ، كا نتق أنه واقع » .

وأقسم أراهام وعناه على الأبحيل ؟ وتولى صيفة القسم القاضى تين ، صاحب قضية درسكوت الشهيرة وكان بوصاد القاضى المبلاد . و بعد أرب أدى أبراهام القسم على أن بحترم الدستور ويحافظ على قوانين البلار سار إلى البيت الأبيض ؟ وكان أول عمل له عقب وصوله أن تناول الفام فكتب إلى سيوارد الكتاب الآنى :—

لا سيدى العزيز : تسلمت رقعتك الثورخة اليوم الثانى من الشهر الحالى ، والني تسألنى قيها أن أقبل انسجابك من الاشتراك مي في إدارة شؤون الحسكم ؛ ولقد كانت رقعتك هذه سببا لأعظم القلق عندى إيلاماً ؛ وإني لأشمر أنى مضطر إلى أن الرجو منك أن تلنى هذا ، الانسجاب ، إن السالح العام ليدعوك أن تفعل هذا ، وإن شعورى الشخصى ليتجه في قوة نفس الانجاه ؛ أرجو أن تتدير في الأمن وأن يصلنى رد منك في الساعة التاسعة من صباح القد … خادمك العليم : أبراهام » جلس أبراهام ينتظر رد سيرارد بصبر فارخ وفؤاد قلق ، فأنه ليمجب كيف يقف منه صاحبه مثل هذا الوقف ؛ على أنه لن يحيج عن مواجهة العاصفة وحده مهما بلغ من شدتها ، وإن كان ليرجو بينه وبين نفسه أن يظل سيوارد إلى جانبه في تلك الشدة التي تطيش في مثلها أحلام الرجال وإن كان ترد الجبال …

يود أبراهام أن يستمين بصاحبه فهو وائن من كفايته مطمئن إلى إخلاصه . وما بال الرئيس ترداد سحابة الهم كدرة على عياه حتى ليبدو للأعين كن أخدته غاشية من حزن ألم ؟ ما باله طويل الإطراق كثير الصمت ، لا يستمع إلى حديث روحته إلا قليلا ولا يشاطرها جدلها وصرحها ولا يشاركها فها دب في قلبها من الرهو بما بانا يتقلبان فيه من نسمة ويحظيان به من جاه ؟

إنما يكرب الرئيس ما آلت إليه حال بلاده ، فا به خوف أو تردد وما هو عن بذل روحه بصنين ، وإنه ليجزنه أن يكون بنو قومه بمضهم ليمض عدوا فى غير موجب لذلك ، وهم فى عماية عن الحق من تبليل أفكارهم وتسلط المناد على نقوسهم ، وما له إلى هديهم بالتى هى أحسن ، حيلة …

ورضى سيوارد آخر الأمر أن يسل مع أبراهام ؟ وقد كان سيوارد قايل الثقة فى كفاية ساحبه فى إدارة أمور الحكم لأنه لم يسبق له أن شفل منصبًا إداريًا قبل هذا المنصب الخطير ، ولذاك كان يطمع سيوارد أن تكون له السلطة فعلا وتكون للرئيس الرياسة فحسب ؟ وجهذه الروح بدأ العمل مع صاحبه ...

واختار لنكولن رجالا للحكومة كون منهم مجلسه ومن أشهر هؤلاء تشيس وكان من أعظمهم كفاية بعد سيوارد غير أنه لوحظ على الرئيس أن أربعة من رجال مجلسه كانوا من منافسيه في الرياسة ، مما يخشى معه أن ينسوا السالح المام وأن يمعل كل منهم على وطيد مكانته توطئه للانتخاب القادم ، ولكن لنكولن يو على ذلك بما أملاه عليه بعد نظره ، فلكل من هؤلاء شيمة وأهوان ، وكل منهم يمثل ولاية من الولايات الشالية ، هذا إلى ما يعلمه من كفايتهم ، وإنه ليركن إليهم معلمتنا إلى وطنيتهم قائلا إن الوقت عصيب فا يظن أن أحداً تحدثه أن يعمل لسالحه الشخصى في ظروف كتك الظروف ...

ولما جلس لنكولن ييمهم حول المنصدة عربف كيف يؤاف بين قلوبهم وكيف يحملهم على احترامه وعلى محبته ثم على الإذعان له والتسليم التفوق ؟ ولقد بانوا جيماً يسجبون كيف يدبر الأمور كما يرون ويلمسون رجل لم يسهد إليه مثل هذا السمل من قبل ، ولولا أنهم جيماً يعرفونه ما صدقوا أن هذه أول مزمة بضطلع فها عثل هذا السسمل ...

رأوه يخفض لهم جناحه وبيسط مودته وبوسع صدره ؟ يستمع آذرائهم جميعاً ولا يتكلم حتى يفرغوا من أقوالهم ، فإذا أهجه رأى قبله منتبطاً ، وإذا خالف أحداً في رأيه أظهر له في دمائة سبب مخالفته إلى مع شدة الحرس على احترام شخصية من يخالفه وإظهار الاستمداد للاقتناع إذا استطاع محدثه أن يزيده شخصية أن يسوق له الجديد من الحجج …

وعرفوا خلافه من كتب ، فأهبوا بأدبه وعدوبه روحه ونفاه سريره وطيبة قلبه ؟ ولمسوا شجاعته في الحق ، وأنسوا نسكراه قداه ونسياه كل شي، إلا رسالته التي يستمد مهم المون في أدائها ؟ وبلوا بأنفسهم صبره في الشدائد وعزيمته إذا مج بما اقتنع بصوابه ؟ وتبينوا حصافته وأناته وبعد نظره ، وبهرهم فوق هذا ذهنه المعنى ومنطقه المستقم ، وأعيتهم فصاحته وفطنته ، تلك الخلال التي جملته أقدر الناس فيهم على أن يفصح عن آرائه لمن يستمع إليه ، وأن يتبين ما يأخذ مما يدع في كل ما يعرض له من الأمور مهما تعقدت على غيره والتوت الأمور سيدع في كل ما يعرض له من الأمور مهما تعقدت على غيره والتوت الأمور تعقوا من مظاهم عظمته و ناحية بارزة من بواحى بجاحه ، وسلكوه بها في ثبت كبار الساسة في تاريخ الأم ، ولا عجب فأنه ليندر أن بحد في سجل الأيام بجلسا كورم يا شمر أحضاؤه بمثل ما شعر به أعضاء هذا الجلس من ممانى الاحترام نحو رئيسهم ، لا يستثنى مهم أحد حتى سيوارد ذلك الذي كان يدل أول الأم بجحاديه ودرابته بأساليب الحكم والسياسة فأنه ما لبث أن اعترف في نبل بتجاديه ودرابته بأساليب الحكم والسياسة فأنه ما لبث أن اعترف في نبل وكرم نفس أن صاحبه أقدر على ذلك النصب وأجدر به منه سه



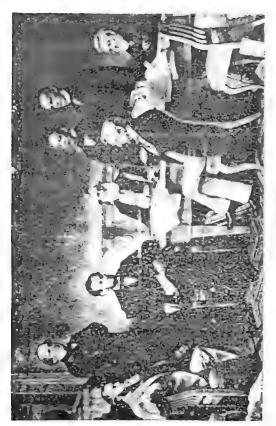

كان أول ما نقاء الرئيس من البريد في صباح اليوم التالى لتسلمه العمل خطابًا من الجنرال أندرسون في حصن سمتر ينبئه فيه أنه ما لم يصل مدد إلى الحمس فأنه لا يقوى على الدفاع عنه أكثر من أسبوع

لذلك أخذ الرئيس يتدر عله يجد خرجاً ، وهو على عاده طويل الأناة لا يخطو خطوة قبل أن يحسب لسكل أم حساباً . ولكن سيوارد يضيق ذرعاً مهذه الأناة وينصح للرئيس أن يأمم بأخلاء الحسن ، وكذلك يشير عليه سكت رأس جنده ؟ وهو لا برى ما بريان ظلمالة دقيقة شائكة ؟ أو ليس التخلى عن الحسن معناه الاعتراف ضمنا لأهل الجنوب بسواب دعوتهم إلى الانسحاب ؟ ثم أليس في ذلك خروج على ما أعلن الرئيس في خطبة الاحتفال ؟ وهو إن أرسل المدد إلى الحسن ألا يستبر عمله هذا تحدياً للتاثرين فيكون بذلك هو الذى خطا أول خطوة تحو الحرب ، الأمم الذى عرص أشد الحرص أن يتجنبه ؟ إذاً فلا بد من الروية الخدير والصير ...

وجاء رجلان من الجنوب إلى العاصمة الثمالية كمثلين لدولة أجنبية يطلبان أن يفاوضا لنكولن على هذا الأساس ، ولكنه رفض أن يلقاها ولم يفعل أكتر من أن يرسل إلى كل مهما نسخة من خطبته ... ولقد طلب إليه بعض الناس أن يحيسهما على أمهما خارجان على القانون ولكنه رفض أن يفسل ذلك حتى لا ترداد الفتنة . . . وبقى الرجلان فى العاصمة يجمعان الأنباء ويرسلانها إلى ألها الحنوب ...

براهام الكوان (البينة العامة العمور القاطة)

والصحف سهيب بالرئيس أن يأتى عملا ، ولكنه صاحت يفكر . . . والرأى العام يفلى كالرجل حتى لقد أطلق بعض الناس السنهم فيه بالسوء من القول ، فهو غرجبان متورط لا رأى له ولابصيرة ولاحزم ، إلى غير ذلك مما انت تنوشه به الألسن

وتغرق الناس فى الشهال تثيماً ، فنهم من برى وجوب الحرب ، ومعهم من لا يرضى إلا المسالة والانفاق ، وأكثر هؤلاء من التجار والصناع الذين لا يستغنون عن الجنوب ؛ ومنهم من يتذم، ويتبرم ولكنه لا يرى شيئاً ولا يحس غير القلق والخوف ، والرئيس لا يجيب إلا بقوله ﴿ إذا أَخْلَى أَنْدُرُسُونَ حَصَنَ صَعَرَ فَسَكُونَ عَلَى أَنْ أَخْلَى البيت الأبيض »

وبهتدى ان الأحراج بمد طول روبة إلى رأى فيه دايل قوى على حنكته السياسية حتى لكا أنه مارس السياسة طول حياله ، وذلك أنه يزمم أن يرسل القوت فحيب إلى الحسن ، وحجته أن ذلك عمل إنساني لا عدران فيه ، فأذا قبل الثارون هذا حلت المشكلة ؛ أما إذا قابلوا ذلك بالقوة فعلهم أنم ما يفعلون فهم بذلك يكونون بادى والعدوان ومشملي نار الحرب . ولأهل الشال بعد ذلك أن بدفوا عن أنفسهم العدوان إن كانت في نفوسهم حمية وفي رؤوسهم غية الحيال ...

وتسير السفن محملة بالقوت ، بعد أن يرسل الرئيس نبأ عنها إلى قائد النواد حول الحسن ، ولكن القائد لا يكاد يبصر السفن من بعد ، حتى يطلق الناد على الحسن فيسقط علم الاتحاد وتنسحب الحامية بعد دفاع مجيد . .

ووثب أهل الثهال للنبأ وثبة واحدة فلا خلاف بينهم بعد ذلك ولا تنازع ، وما فهم إلا من يريد الفاع عن الاتحاد ورد الأهانة التي لحقت الملم الذي طالما خفق على رأس وشنطون وجنوده البواسل غداة حرب الاستقلال ...

وما حدث في تاريخ أمريكا كله أن نحمس الشمب إلى الدعوة للجهاد كما تحمس أهل الشبال يومثذ فلقد كان الشيوخ قبل الشباب يريدون خوض نحماد الحرب ء ولم يتخلف النساء ولم يقدن عن شحذ المزائم واستنهاض الهمم وإن لم تمكن هناك حاجة إلى سمين ... أما الشباب البواسل فقد استحبوا الموت

على الحياة فساروا منتبطين بطرحون نفوسهم تحت النابا كا<sup>ن</sup>ما يسيرون إلى نزهة لا إلى مثل عذاب الجحس . .

وهكذا تقع الحرب بين نصنى شعب واحد ؛ ولقد كان الرئيس أكثر الناس فى الشعب جميعاً نألما وكان قلبه الأنسانى الكبير يكاد يتفطر ، ولكن ما الحمية وهو يرى بناء الابحاد أمام عينيه ينهار حجراً بعد حجر ؟

وكانالوقف قبل وصول المتطوعين إلى العاصمة أشدما يكون هولا وخطراً ، فلم يكن لدى لنسكولن سوى ثلاثة آلاف ، ولن يستطيع هؤلاء الدفاع عن العاصمة مهما يكن من استاتهم وشجاعتهم ؛ لذلك سرى الخوف فى المدينة وأيفن أهلها أنها واقعة في بد الأعداء لا محالة . .

والرئيس برنقب قدوم التطوعين لأنفاذ المدينة من الخطر المحدق بها ؟ وأخذ ذلك الخطر تشتد وطأنه تبعاً لمسلك الولايات المحايدة وبخاصة ثرجينيا ، إذ كانت نقك الولايات تقف من النزاع موقفاً مهما طن من أجله أنها نلزم الحيسدة وإن كانت في الواقع لتذع إلى أهل الجنسوب ؛ وكانت فرجينيا أقربها موقعاً من وشنطون لا يقصلها عبها إلا نهر ضيق ، فأن هي أعلنت انضامها إلى الاتحاد الجنوبي بات العدو بذلك على أبواب أهل الشهال ، بل وأصبح البيت الأبيض على صمأى من الجند ؟ الذلك شاع في الناس أن الجند عما قريب سيمبرون النهر فيستولون على مم كن الحكومة ويسوقون لنكولن ومجلسه أسرى بين أيديهم ..

وامتلاً ت العاصمة بالفرح حين تهامس الناس أن الانفصاليين كما كان يسمى أهل الجنوب ريدون إحداث فتنة فيها وإحراقها ليضموا الرئيس بين نارين ، ثم حين أخرجت الحسكومة النساء والأطفال والمرضى والضفاء من المدينة .

وترايد القلق وعظم الهول واشتد بالناس الكرب ، والرئيس يسأل عن التسلومين فلا يجد جواباً شافياً من أحد ؛ وان ترال في ترقبه وقلقه ، يذر عردهات البيت الأبيض جيئة وذهاباً وهو مطرق يتفكر ، ويسأل موظفيه فلا يظفر سهم إلا بتقليب الأكن والسمت ؛ وينزل الرئيس إلى الشارع وما ترال عشى حتى يصل إلى مقر جنده فيسألهم عما إذا كان السهم نبأ عرب التعنوعين ومى يصل إلى مقر جنده فيسألهم عما إذا كان السهم نبأ عرب التعنوعين ومى يصاون فلا يجد عندهم شبئاً ، ويحس الرجل بحرج بانع وبرى أنه في أشد ما عرف

من محنة حتى يومه هــذا وبياتم به الصحر أن يصيح قائلا « بدأت أعتقد أن لا شمال هناك » ا

ويصل إلى الماصمة بعد بضمة أيام قطار بهرول الناس إلى الحطة على صوت صفيره ، فتقع أعينهم على أول فرقة من فرق المتطوعين وهي فرقة نيوبورك ، وتعظم حماسة الجميع فيتصايحون ويرددون الأناشيد ؛ وينتمش الأمل في النفوس وهي ترتقب وصول فرق أخرى

وببحث الرئيس عن القائد الذي يكل إليه أمر هذه الحرب فلابجد خبرا من قائد بدعى لى ، وكان يومئذ غالبًا فى فرجينيا وقد حدثه التقاة أنه الرجل الذي يبهض جذا الدب فى ساعة المسرة هذه ؛ ولكن لى رفض قيادة الجيش فيجزع لنكوان وبكتثب ، ويصور القائد سكت للرئيس الخسارة بقوله إن رفض لى أشد ضرراً مما لو ققد الثمال عشرين ألف رجل .

ويستقيل لى من منصبه وقد انسحبت فرجينيا من الأتحاد وإن لم تنضم بعد إلى الجنوبيين ؛ ويوضع لى على رأس جنود فرجينيا للدفاع عمها وسوف لا يلبث إلا قليلا حتى يصبح القائد العام للحيوش الجنوبية وقد انضمت فرجينيا إلى الاتحاد الحنوبي ونقلت إلى عاصحتها رتشمند حكومة دافيز .

وبينا كان يبعث الرئيس عن قائد غيره بنذره أهل بلتيمور عاصمة مارى لاند وهم الذين تآسموا من قبل على قتله أسهم لا يسمحون برور جند من ولا يتهم لأسهم عايدون ؟ ويتمجب الرئيس قائلا إنه لابد من المدد ولا يستطيع الجنود أن يطيروا فوق مارى لاند ولا أن يرحفوا تحت أرضها فكيف بجنهم أهلها أن يمروا خلالها ؟ وينقض أهل بلتيمور بعد ذلك على فرقة قادمة من مساشوست، كانت من أقوى النقرق وأعظمها نظاماً ، فيقتلون عدداً مها ويجرحون عدداً ، ويحمل الجرحى على عمات إلى وضنطون ، فتلهب جراحهم حاسة القوم وتثير حميهم وتريد بأسهم سن ولم يكتف الثوار في بلتيمور بما فعلوا لحطموا الجسور التي تسلهم بالشال والنرب ، وعطاوا خطوط الحديد المؤدية إلى وشنطون سن ولكن أحد القواد البواسل الموالين للرئيس لنكولن خرج من وشنطون على رأس فريق من التطوعين وباغت الدينة ليلا وقبض على كثير من الثوار وقتل نقراً منهم فقت ذلك في عضدهم

ثم أعلنت ولاية مارى لاند وقد خضمت عاصمها على هذا النحو انضامها صراحة إلى الاتحاد؛ وكانت هذه الخطوة من جان التطوعين أولى خطواتهم الموفقة

وأعلن الرئيس لنكونن الحسار البحرى على موانى الاتحاد الجنوبي ليقطع المسلة بينها وبين المالم ، ثم أهاب بالولايات الخاصحة له أن عده بعدد جديد من التطوعين ، قالبت أن أمدته عاطلب ، حتى لقد عصت وشنطون بهؤلاء المستبسين الذين أراد لنكولن أن يستميض بحاستهم عما يعوزهم من التدريب والنظام .

وفى تلك الأيام المصيبة رى دوجلاس خمم لنكولن القديم يسمى إلى البيت الأبيض وبقابل الرئيس وبفضى إليه بأعجابه بما انهج من خطة ، وبمده أن بظل إلى جانبه خادماً لقضية الاتحاد ، وتتوثق عرى المودة بين الرجلين ؛ ويستأذن الرئيس صديقه الجديد أن يذيم في الناس هذا النبأ ، فيأذن دوجلاس منتطباً بمد أن يقرأ ما أعد للنشر ؛ ويقابل الجمهور ون هذا النبأ بالابهاج ، ويشعرون بقوة جديدة يظفر مها أهل الشال ...

ولا ينى دوجلاس يدافع عن الرئيس وسياسته ، يخطب الناس فى المدن يستحثهم إلى البذل والتضحية ؟ ولايفتاً يضع بين بدى الرئيس من نصحه ومشور . ما يحرص الرئيس على الانتفاع به .

ولكن بد الموت لا عمل دوجلاس أكثر من شهرين فيلق حنه ! وبتلق للنكولن نبأ الفجيمة فيذرف الدمم السخين ويشتد به التم حتى يرمض فؤاده ... ولقد امتدت بد الموت قبل دوجلاس إلى شاب مجاهد كان أول أسم، يممل في مكت لنكولن أيام كان يحترف المحاماة ؛ ولقد أعجب لنكولن بذكا، هذا الشاب وملائ قلبه شدة عبته له ، فلما سار الرئيس إلى المناصحة سارممه ؛ ولما محرجت الأمور، برز هذا الشاب الباسل الذكى يجمع الفرق ويدربها ويمدها للنصال ... إلى أسكان ذات يوم فأرسله لنكولن إلى ضفة النهر المواجهة المماصحة ليحتل المرتفعات ...

ثم إن هذا الشاب وكان يدعى إلزورث ذهب على رأس جنده فاحتل الأماكن المينة ، وهناك بصر بعلم من أعلام الثوار يخفق على جدار فندق في مدينة صغيرة تسمى الأسكندية فتسلق الحائط في بسالة عجيبة وانترع العم من موضعه ، وبيئة مو نازل من أعلى الجدار إذ أسابته رساسة فانكب على رجعه ، وتدفق اللم من قليه على هذا العم ، فكانت ميته هذه ميتة بعلل ، تركت في نفوس أصابه ما لا يتركه النصر في معركة حامية ... ولا تسل عما أساب الرئيس يومئذ من عم وحسرة ؟ لقد حزن على هذا البطل كما كان يحزن لو أن الميت كان وحيده ؟ وجاءت بعده منية دوجلاس فكانت المنيتان قائمة الكوارث في هذا النشال السلم ...

كانت أولى المدارك السكبيرة معركة حدث فى فرجينيا بعد ثلاثة أشهر من سقوط حصن سمتر عمافت باسم بول رن ؛ وبيان خبرها أن جنود الاتحاد التقوا بجموع الثائرين ، وكانت الحاسة والاستبسال هى كل ما لدى هؤلاء المتطوعين من عدة ، وكان لأهل الجنوب وإن كان معلمهم من المتطوعين كذلك ، قواد مدرون كانوا قبل ذلك فى الجيش النظامى للبلاد وتسالوا منه إلى الجنوب حيث تفرقت السكامة !

وبدا أول الأمر أن النصر في جانب التهاليين ، ولكن موجهم ما لبثت أن انحسرت ، ثم ولوا بمدها هاربين على صورة منكرة ، تبعث على الرثاء حتى لقد قيل إن بعض الفارين لم يقنوا عن المدد و حتى دخلوا منازلم في وشنطون .

ودخلت فاول المهزمين المدينة في حال شديدة من الذعر والهلم ، وطافت بالناس الشائمات أن الدينة واقمة لا محالة في أيدى الجنوبيين ، فألق الرعب في قلوب السكان وبخاصة حينا وقعت أعينهم على أكثر من ألف من الجرحى ، وحيا علموا أنه قد قتل في هذا اللقاء الأول خسون وأربعائة ...

ولو أن أهل الجنوب تقدموا غداة انتصارهم لأخذوا للدينة ، ما في ذلك شك ، ولسكنهم نسكموا ورضوا من الفنيمة بفرار خصومهم على هذا النحو ، وحسبوا أنهم بعد ذلك أحرار فيا يضاون فلا خوف عليهم من أهل الشال ؛ ثم إلهم قد خيل إليهم أن عدد أعدائهم ببلغ خسين ألفاً أو زيدون ، مع أنهم لم يتجاوزوا عمانة عد ألفاً ...

وكثيراً ما يكون التاريخ في تطوره رهيناً بحادث صنير ، ومن أروع الأمثلة

على ذلك وقوف أهل الجنوب عن الرحف على وشنطون ؛ ولو أنهم ضلوا لكان للولايات المتحدة وجود غير هذا الوجود ، وقاريخ غير هذا التاريخ ...

وكذلك كان يتغير وجه التاريخ لو أن الفنوط يومئذ تمكن من نفوس الناس ولولا أن كان على رأسهم إبراهام لفهبت ريمهم وخارت عزائمهم وتفرقت كلمهم فلقد صحد ذلك الصنديد للنبأ كشأنه فى كل ما حر، به من الحادثات ، ولأن ابتأس للهزيمة وتحسر علىالفشل فى أول لقاء على عليه الكثير من آماله ، فإنه صبر وصمم ألا ينى عن الجهاد مهما بلغ من هول الجهاد ...

وسرعان ما سرت روح ابن الفابة فى الناس ، فعادت إليهم تقلهم بأنفسهم وازدادوا حماسة على حاسة فما يقر لهم قوار بعد اليوم حتى يفسلوا عن أنفسهم هذه الإهانة الجديدة وينصرون حقهم على باطل أعدائهم .

ولقد استطاعت قوة الشهاليين البحرية بعد ذلك أن تستولى على حصنيب بالساحل فى موانىء أهل الجنوب ، كما استطاع القائد ما كايلان أن يفصل بقوته البرية الجزء الغربى من ثرجينيا عن جزئها الشرقى ويضمه إلى الاتحاد ؛ وكان أكثر أهله عمن ترفضون الانسحاب من الاتحاد فكان ذلك رداً على الهريمة فى ممركة بول رن ...

وكان لنكولن قد دعا الكونجرس ليشاور ممثلي الأمة في الأمم وليطلمهم على الموقف من جميع تواحيه ولقد بعث إلى الكونجرس برسالة كانت من خير ما كتب من الرسائل ، تناول فيها كل ما يهم الناس يومئذ معرفته .

بدأ للكولن يسرد الحوادث حتى انتهى إلى موقف أهل الجنوب ، فذكر أنهم وضموا البلاد بين أمرين : فإما الحرب وإما تفكك الاتحاد . . ثم قال إن الأمر لا يقف عندهذه الولايات التتحدة ، بل إنه ليتمداها إلى مبدأ عام هو مبلغ يجاح الحكومات الديموقراطية القائمة على إدادة الشمب .

. وتسكلم الرئيس عن الولايات الوسطى التي تظاهرت بالحياد فقال « إنها تقيم سداً لا يجوز اختراقِه على الحد القاصل بينتا ، ومع ذلك فليس هو بالسد الذي لا يحترق ، فأنها تحت ستار الحياد تنل أيدى رجال الاتحاد بينا هي تبيح العارين في غير تحرج للأمداد ترسسل من بينهم إلى التوار ، الأمر الذي ما كانت تستطيع فيل أمام عدو صريح »

ورد الرئيس على دعوى جفرسون دافيز زعم الولايات الجنوبية الذي يقول ال مبدأ الانسحاب حق يبيح القانون الحرب من أجله ؟ ولقد عد الرئيس هذه اللهوى من لنو الكلام قال : « إن الستار الذي يستنرون وراء وهو أن ذلك الحق الزعوم لايستمعل إلا مع وجود مبرر دادل ، بلغ من التفاهة حداً لايستحق ممه أية ملاحظة ، وهم سيكونون الحكم في عدالة ذلك البرر أر عدم عدالته وكان رد الرئيس على جفرسون من الخطوات التي ارتاح لها أهل الشهال فقد أشفقوا أن تجد مناعم جفرسون سبيلها إلى قلوب الأغمار والأغفال من أهاب الرئيس بالكونجرس أن يحده بالمال والرجال فهو في حاجة إلى أربهائة المن من الدولارات وأربهائة الند من الرجال ؛ وسرعان ما أجابه الكونجرس مايون من الدولارات وأربهائة الند من الرجال ؛ وسرعان ما أجابه الكونجرس وأيقن الناس في طول البلاد وعرضها ، وقد رأوا من صلابة الرئيس وعزمه ما رأوا ، أن الحرب سيطول أمرها ، فتألفت في البلاد كلها جامات النجدة حتى ما رأوا ، أن الحرب سيطول أمرها ، فتألفت في البلاد كلها جامات النجدة حتى ونشاطهم إلا هذه الحرب .

ولقد تنلغلت تلك الروح في جميع الطبقات ، الكوخ والقصر في ذلك سواء والقربة الحقيرة لا تفترق فيه عن الدينة المظيمة ، وأسبح النشسيد الذي بتردد على كل لسان ذلك الذي جمل مطلسه ﴿ نحن قادمون إليك يا أبانا إبراهام ... ستة آلان من الأشداء .. نحن قادمون ؟ »

والرئيس لا يمرف الراحة ولا يذوق طمسمها ؛ يصل إلى ديوانه في المساح الباكر قبل أن يطرق البيت الأبيض أحد ، ويظل هناك حى مهبط الليل فيقضى طرفاً منه يين أوراقه . وامرأته تضيي بذلك وتملن إليه غضها ، ولكنه في شغل عها عاهو فيه من عظيات الأمور ، وأنى له في مثل ذلك الوقف بلحظة من هدوء البال .

هكذا وقفت أمة واحدة فتتين تقتتلان ، فهنا الوحدة والحربة ، وهنالك الفرقة والمبودية ، وهنا وهناك من مظاهر الحاسمة والتضحية ما يضيع في ضجيجه وسخبه صوت الجمق ويتبدد دعاء الإنسانية.. وكانت الدماء التي تجرى على الأرض دماء شعب واحد فن كل قاتل ومقتول صورة جديدة لقابيل وأخيه هابيل

كان البيض في الشهال ببلنون قرابة عشرين مايوناً ، وكانت عندهم الصناعة والتجارة الخارجية ، وكانوا يعتقدون أنهم يدافعون عن حق ويناضلون في سبيل غاية ترتخص لها الأموال والأنفس فهم يمكون بناء الوحدة الدياقات أجدادهم الأولون وكان اعبادهم في الحرب على التطوعين الذين تمتلي، قلومهم حاسة وإن كانت تموزهم الخبرة بفنون الحرب وأساليب القتال ، كما كان لأسطولهم بأس وأثر قوى في منالبة أهل الجنوب ومضايقتهم .

ولكن هؤلاء النباليين كانوا في جاجة إلى مهرة القواد الذين يمشون إلى النصر من أقرب سبله ، ولقد ظل لنكولن زمناً ليس بالقصير يبحث عن نفر من القواد يركن إليهم ويطمأن إلى كفايتهم حتى كاد اليأس يشيع في النفوس لولا ما كان من صدق عزمه وبعد همته .

وكان البيض في الجنوب لا يزيدون عن خسة ملايين ، ولكنهم كانوا أوفر عدة بما تسرب إليهم على أيدى بمض وزراء باكانان منذ انتخب **الرياسة ل**لكولن وكذاك كانوا أكثر مالا .

وكانوا قد اتخذوا الأهبة للكفاح فأعدوا ما استطاعوا من قوة ودوبوا جنودهم منذ أن انتخب إراهام ، في حين لم يتأهب الشهاليون ولم يدربوا أحداً وكانت أهم ميزة امتاز بها أهل الجنوب وجود عددمناً كفأ القواد على رأس جيشهم ، ومن هؤلاء لى الذي اتحاز مع ولاية فرجينيا إلى الجنوبيين بمد أن انسحبت هذه الولاية من الاتحاد .

وكان بطمع الجنوبيون أن تدب الفرقة بين الشاليين فتذهب ربحهم ويضاوا وكذلك كانوا بطممون أن يقع ما ليس فى حساب أحد فتتدخل فى الحرب قوة أجنبية ، وأقرب الدول إلى التدخل إنجلترة ، وذلك لأن حسار الشهاليين موافى الجنوب يمنع وصول مزروعاته وغاماته إليها ...

## في البيت الأبيض

ما كان الرئيس أن يركن إلى الراحة ولو شيئًا فليلاحتى يؤدى وسالته ؟ اللك فهو يجمل العمل وقته جيمًا لا يكاد يدعه لحظة ؟ وكان أه فى جهاده الأكبر خير عون من عافيته وقوة بدّه ، فلقد بنته النابة كما تبهى دوحاتها العظيمة كأنما كانت "ميثه لهذه العظائم …

وكثيراً ما كان يستمين على همه بالنسجك وبما يأخذه الجاهلون بمقيقة أمره على أنه ضرب من اللهو وعدم المبالاة ، وما كان إلا تملة يمسك بها نفسه أن تذهب حسرات ٤٠٠ كان مرحه وضحكه وما يسرد في أحلك السامات من نكاته وأقاسيصه نجلد القوى يستكبر أن يذمن للهم ، ويحب أن يوسى القوة والأمل إلى كل من روبه !

ولم تكن الحرب وحدها هي كل ما يحمل الرئيس من عب. ، فلقد كان له عن يعملون معه من الرجال ، كما كان له من اختلاف الأحزاب وتبليل الرأى العام أتقال فوق أتقاله ...

وهناك فوق ذلك موقف الولايات الوسطى التي عرفت باسم الهمايدة ، فسكان يخشى الرئيس أن تنضم إلى الاتحاد الجنوبي فتريدهم قوة وعزماً ؟ ولن تكون تلك القوة في الوقت نفسه إلاخسراناً لأهل الشبال .

ثم هناك موقف أوروبا من هذا النزاع ... ... وهو أمم له خطره ، يحسب الرئيس له ألف حساب ، وإن كان سيوارد لا يرى له أول الأمم ما براه الرئيس من خطر ...

...

لم يترك الناس وثيسهم كى يتفرغ لفضيهم الكبرى ؛ فقد واح الكتيرون منهم يطرقون بابه يرجونه ويسألونه إلحافاً ... فهذا بمن ساعدوا الحزب الجمهورى يطلب من طريق خنى أن يكافأ كلى خدماته ، وذاك يطلب وظيفة يأ كل من واتبه فيها ، أو يدفع إليه ظلامة ، أو يوسيه بقريب له ، أو يشتكي إليه حاكا من الحكام!

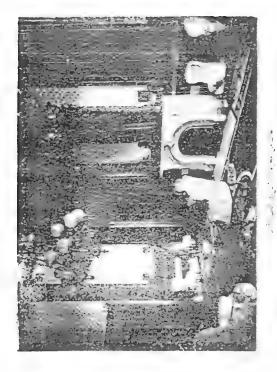





الرئيس إبراهم لتكول



والموظفون فى البيت الأبيض بمجبون من هذا الرئيس الجديد الذى لا يجمل كبير فرق بين قاعة الحسكم هناك وبين حجرة مكتبه فى سبر بجفيلد 1

وقد جمل الرئيس الناس بومين كل أسبوع بلقائم فهما ، لا بوصد بابه في وجه أحد ، وإنه ليستمع إلى كل ذي حاجة ، فإن استطاع أن يمينه على أمره. دون أن يجور على القانون ، فعل ذلك في غير ردد أو تكرث ، وكثيراً ما كان يجمل الرحمة فوق العدل ، إذا رأى نفسه بين أن بعدل فيقسو أو برحم فيميل بعض الميل ، ولحنه في ذلك لا يسيء إلى الحلق أو يجاون في قاعدة جوهمية ، وحاشاه. أن يغمل ذلك أو ما هو دونه ...

ولن يضيق صدره أبداً بذوى الحاجات ادبه ، مع أسم كانوا يلقونه على السلم ، أو يقفون أمام غرفته صقوفاً خلف صفوف ، بل كثيراً ما كانوا يستوقفونه في الطريق ويزجمونه ! وهو من الكاظمين النيظ ، ولن يستطيع قلب الإنساني الكبير أن ينهر السائل فيزيده بؤساً على بؤسه ، وهو الذي عرف اليتم منذ. حداثته ، وذاق الشقاء ألواناً …

على أنه مهما بلغ من رحمت وبره بالساكين ، يعرف أساليب الماكرين إذا مكروا ، فلا ينخدم عا يقولون ، وإنما يصرفهم بالحسنى وإلا فبشى من الشدة يشه التأنيب وبراد به الزجر … دخل عليه رجل كسرت ساقه يسأله معاشاً إذ قد كسرت في الحرب رجله … فسأله الرئيس : أيحمل أية شهادة أو دليلا على صدق دعواه ؟ … ولكن الرجل لم يكن بحمل شيئاً ا فصاح به الرئيس قائلا : و ماذا ؟ ليس لديك أية أوراق ، أو أية شهادات ، أو أى شى، برينا كيف فقدت رجلك … فليت شعرى … كيف أنيين أنك لم تفقدها في فخ وقعت فيه وقد سطوت على ستان حارك ؟ ا »

ويسجب التأعون على أمر الحكومة كيف يطيق الرئيس – وقد ملأت وقته الأحداث الجسام – أن يلقى هؤلاء الناس ، ويستمع إلى مثل هذه الأمور الصغيرة ، وكان جديراً به أن يكلها إلى غيره ؟ ولكن … أليس هو من الناس ؟ أليس خادم الجحيع قبل أن يكون رئيس الجميع ؟ وهل ينير النصب ما فطرت عليه نضمه الكريمة من كريم الحسال ؟ !

ها هو ذا النجار الذي خرج من النابة ، تراه فى البيت الأبيض ولم يزل هو هو ، وداعة فى قوة ، وتواضع فى عزة ، ووقة فى وقار ... ومن وراء ذلك قلب تسع رحمته شكوى الناس جميعاً ، قلب لا يتمهناً ولا يفرح إلا إذا سنع الممروف وأولى الجميل ، فأفرح القلوب وأدخل علمها الهناءة ...

وما كان أعظم الرئيس إذ ينزل إلى الشارع فى الصباح الباكر فيستوقف أحد المارة قائلا: « نم صباحك با صاحبي ... أم يصادفك أحد باعة الصحف ؟ إن صادفك أحدهم فأرجو منك أن رسله إلى أ السوف يمرو هذا أن الذي يرجوم هوالرئيس إبراهام لنكولن ... فيرد تحيته بدوله : « سمد صباحك يا أبانا إبراهام او وينطلق الرجل وفي نفسه كل مماني الإجلال للرئيس المظم ...

أما الرئيس فيمود لا إلى جناح إقامته وأسرية في البيت الأبيض ، ولكن إلى جناح عمله في الناحية الجنوبية والصحيفة في يده ، فما يفرغ من قرامتها حتى يشمر عن ساعديه قبل أن يحضر الموظفون ، فيقرأ كثيراً من الأوراق ، ويقطع مرأى في بعض المسائل ...

وما كان أعظم ارئيس وأجل تواضعه حين كان يلتى في الطريق إلى حجرة الرياسة ، أو إلى مقر أسرته ، أحد ممارفه ممن لاقاهم قبل في مضطرب الحياة ، فيصافحه في حاسة ، وبناديه باسمه ، ثم يضع يده على كتفه ، ويقف وإياه ، ويضحك من فرط سروره ، إذ يسأله عن حاله وحال أسرته ... ولقد يأخذه ممه إلى قاعة الرياسة ، فيذكر له الأيام الماضية ، حتى ما يشمر الرجل أنه يين يدى رئيس الولايات المتحدة ، فهذا الرئيس يقول له : « أذكر إذ كنا ببلدة كيت رئيس الولايات المتحدة ، فهذا كيت وكيت ؟ » أو يقول : « أذكر حين كنت أماه في النابة والميتى ففعلنا كيت وكيت ؟ » أو يقول : « أذكر حين كنت أماقع في كيت وكيت وحين كنت ترشدني وتعينني على كنت ترشدني وتعينني على أمرى وننصح لى ؟ »

وما كان أعظم الرئيس وأنبله حين كان الفقراء يستوقفونه في الطريق ، فيقف ليستمع إلىهم وليكاههم كأنه أحدهم ، فلا توفع ولا كبرياء ولا نخلظة ... ولن يستنكف الرئيس أن يطيل الحديث أحيانًا عله يستطيع أن يكفكف بكلامه شيئًا من دموعهم ، ويخفف بالمطف عليهم بعض آ لاعهم ... ولئن كانت له حيلة إلى إجابتهم إلى ما سألوا ، فما هو عن ذلك بضنين ...

ولقد كان ينكرعليه مسلكه هذا بعض موظفي البيت الأبيض ... ولكهم حين كانوا رعمون أنه لا يليق بمن كان في مشل مركزه كان يغيب عهم أنه لا مسلك غيره لمن كان له مثل قلبه ... على أنهم لم يليثوا أن أكبروا الرئيس وأهجوا بخلاله ، وأصبحوا لا رون أى مأخذ عليه ، وأصبح من المناظر المألوفة عندهم أن يدخل أحدهم بيطاقة الرئيس ، فيراه بنهض بنفسه إلى خارج الحجرة يلق مرسلها صحباً ضاحكا ، أو أن روه يأتى بنفسه إلى الحاجب فيهره حين يسمعه يمنم طالى الدخول عليه . .

أما الوزراء وكبار الموظفين وقواد الجيش ، فقد تمودوا أن يروا الرئيس يسمى إليهم أحيانًا بدل أن يدعوهم إليه ... وكثيرًا ما كان يلتفت الواحد منهم ، فإذا حاجبه مقبل يعلن إليه أن الرئيس على السلم ، أو فى الردهة فى طريقه إليه ...

ويدخل الرئيس فيجلس إلى مرؤوسه يستنهمه هما يريد وينصت إليه ، فأن كله مرؤوسه فى أمر فنى كلام الأخصائى ، لا يستنكف الرئيس أن يستوضحه وكأنه منه التلميذ حيال أستاذه ؛ ويمجب للرؤوسون من هذا الرجل الذى لا يدعى أبدأ العلم فى أمر يجهله ، والذى يفهم ما ببين له فى فطنة وسرعة .

\*\*\*

أما أبهة المنصب والنمتع فيه بالحياة الدنيا وزينتها ، فقد ترك الرئيس ذلك كله تروجه ، لمنزوفه عن ذلك يطبعه أولا ثم لانشفاله بما هو فيه من عظائم ما عرف تاريخ قومه مثلها قط ...

وكات مارى تضيق منه إنصرانه عنها إلى ما كان يشغل البلادكلها ، ولاترال تعنف عليه وتغلظ له وهما فى البيت الأبيض كما كانت تفعل ذلك وهما سبر مجفيلد ، وإنه لأهون عليه أن يقابل ما يقابل من عواصف هذه الحرب الأهلية ، من أن يقابل عاصفة من حرمها الأهلية الداخلية ...

 حرمها كثيراً مما كانت تتمنى إقامته من الحفلات والولائم ، فما يجدركا يقول الرئيس أن تنصب ممالم الفرح والموت يتخطف أبناء الأمة فى الحرب الدائرة ... لهذا كانت تنطلع مارى إلى اليوم الذى تضع فيه الحرب أوزارها لتنصرف إلى ما منت به نفسها أعواماً طوبلة من الولائم والحفلات ، فلقد أصبح حلمها القديم بالبيت الأبيض حقيقة واقمة ، واكن أن لهذه الحرب التي تتكدر عليها صفوها كثيراً ، وأخوف ما تخافه أن تنقضى السنوات الأربع والحرب قائمة تحول بينها وين ما تشتهى .

وتجد مارى نفسها وسط مظاهر، الجاه والأمهة ، وتحس أنها ملكة ينقصها التاج إذ تنتقل في ردهات القصر وأفنائه وجعراته ، وإذ تنظر إلى أثاثه ورياشه وما فيه من خدم وحراس وحجاب ووصيفات لها يتبمها ويتقدمها أيها سارت ؟ وتسكره مارى ألا يعبأ زوجها بهذا كليا وجهت الحديث إليه ولقد يغيظها مما بنا فيذكر النابة وحياة الفابة حتى لهتاج وتوشك أن تصرخ فيدعها لتوه فها هي فيه من أمهة وزينة ويذهب لياتي القواد والوزراء ...

ويدع لها زوجها أحيانًا أن تمتع نفسها بشىء من الولائم والحفلات في بعض المناسبات القومية فأنها تستتر وراء هذه المناسبات وتأخذ ما تحب من متع الحياة؟ وبقرأ بعلها ما تلفط به محمف خصومه فيخنى فى نفسه ما لا يحب أو ما لا يجرق أن يبديه لها من العتب والملامة ...

وكان يؤلم الرئيس وبكاد بفقده صبره ، أن يملم أن مارى تتدخل فيا ليس من شؤومها فتتصل بالوزراء تشفع الفلاف أو تطلب تسيين فلان في أحد المناصب أو توقيته وبخاصة ذوى قرباها الذين أغدات عليهم النممة ومدت لهم أسباب الجاء . كانت مارى نحب الملق وتطرب نسارات الأطراء والثناء يرجيها إليها في غير خجل أو اقتصاد طلاب الحاجات ، وسرعان ما كانت تمنى بأمرهم وتيسم لهم ما صعب عليهم من المسائل في دواوين الحكومة وكان يندس بين هؤلاء بمض ما صعب عليهم من المسائل في دواوين الحكومة وكان يندس بين هؤلاء بمض المتجسسين الذين انخذوا الملق وسيلة إلى جم الأنباء ...

ولم يكن يعلم لنكولن إلابالقليل مما تصنع فلايفعل في أكثر الأحيان أكثر من أن يبسط أمامها الصحف التي تعيب عليه ضعفه وتعيب على زوجته تدخلها ف

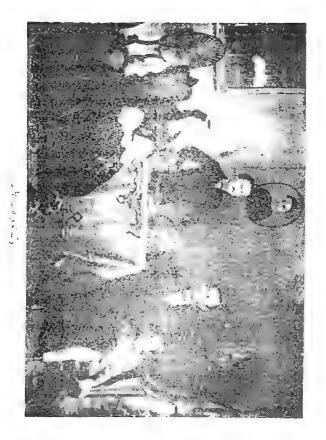



شؤون الدولة ؛ ولقد يفلظ لها فى القول أحياناً فما يكاد يفعل حتى يجن جنوسها فيفادرها حتى يذهب عنها النضب ···

بهذا وبنيره مما تفعل مارى حرم لنكولن من أسباب الراحة والعزاء ما كان حرباً أن يجده بين يدى زوجته ···

وكان لذكولن يطلب العزاء بعض الوقت فى الجلوس إلى إبنيه ومداء بهما ؟ وكان فى وكان لأبراهام عند بحيثه إلى البيت الأبيض ثلاثة بنين : روبرت وكان فى الثامنة عشرة ، وكان أبوه لايلقاء إلا قليلا لوجوده فى جامعة هارفارد حيث كان يسمى فى يدرس القانون وولى وكان فوق الماشرة بقليل ؟ وتوماس أوتاد كما كان يسمى فى البيت ، وكان فى بحو الثامنة

وكان يتسلل لنكولن أحياناً إلى حيث يشهد بمض المسرحيات، وكان يحرص أن يذهب صفته الشخصية في بساطة ودءة فليس ممه إلا بعض الخلان ...

ولقد يكون له في الوسيق بمضما يخفف همه ، وفي الكتب مسلاة له أحيانًا إذا خاف من وساوس النفس وأوهامها في ساعات الفراخ إن كان ثمة له من فراغ ..



## جنون العاصـــفة!

لم يكد يمفى ثلاثة أشهر على اشتمال نار هذه الحرب الأهلية التى انبعثت شرارتها الأولى فى الثانى عشر من شهر أريل سنة ١٨٦١ حتى ماجت وشنطون بالمتطوعين وأصبحت المدينة معسكراً عظيا ..

ولكن الرئيس يموزه القواد .. وإنه ليطيل التفكير فيمن عساهم يصلحون للقيادة في هذا النضال الهائل . . لقد كان على رأس القوات سكوت وهو شيخ كبير ناهز الخامسة والسبمين ، والموقف يتطلب قائداً فتياً بيث من روحه في قلوب جنده ويمشى بهم إلى النصر ... ألا بئس ما يفسل لى لقد رفض ما عرض عليه ثم انضم إلى الثائرين وأصبح أكبر قوادهم .

فكر الرئيس وتدبر ، وأخذ يقلب الأمر على وجوهه والرأى العام من حوله يزيد موقفه صعوبة فلكل حزب رأى ولكل جماعة فكرة ، ولحسكام الولايات آراؤهم وإلا توقفوا عن إرسال الجنود ...

والرئيس يتمنى أن يهيى، له الناس؛ حكومهم أن يختار تواده على أساس الكفاية ولكهم لا يضاون وهو لا يستطيع أن يفضب هاتيك الجهات في مثل هذه الظروف القاسية ، بينها هو لا يستطيع كذلك أن رضهم جيماً ...

ويستمرض الرئيس الموقف الحربى فيجد القائد ماكليلان قد وفق في أعماله فى فرجينيا الغربية . ويسمع الثناء عليه من جهات كثيرة حتى لقد سماه بعض الناس نابليون الجديد ··· ولذلك يدعوه الرئيس إليه ويمينه قائداً عاماً للقوات فى فرجيبيا ···

وتتجه الأنظار كلها إلى القائد ماكايلان فهو شاب فى الرابمة والثلاثين ، وفيه كثير من الصفات الى تحمل الناس على محبته ، فله حسن السمت وهيبة الطلمة وروح الشباب ، وله من سفر جرمه ما يشبه به نابليون ، وكذلك له من صفات نابليون بربق عينيه وما يبدو من مضاء عزيجته وتوقد حاسته .

وسرعان ما تمظم شهرته حتى يجرى اسمه على الألسن جيماً ؛ وكم له في الحياة

من أشباء ممن قامت شهرتهم على أوهام الجماعات ··· ولكن لعل الأيام تثبت جدارته ، فأن الأعين والقلوب متفقه على الأعجاب به ···

على أن للشباب نزعاته ونزواته ، فهذا القائد يدل بجاهه من أول الأمر ، ومرد ذلك إلى أنه بات يعتقد أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع أن ينقد البلاد مماهى فيه ... وشايمه في هذا الزعم كثير من الناس حتى بعض الوزراء ، فلقد عظمت ثقة هؤلاء فيه حتى ليميلون إلى جانبه أحياناً إذا هو رأى من الأمر مالا يراء الرئيس ... والرئيس يتذرع بالصبر ويتناخى عن ذلك في سبيل ما يمقد من الآمل على ما عسى أن يأتى به ذلك الشاب ..

وأخذ القائد انشاب يدرب مائتي أنف رجل على حدود فرجينيا ، وقام بذلك العمل على خبر ما برجي ولكنه أطال التدريب وأطاله حتى تسرب الملل إلى الرأى العام فضاق بما يفسل ، فأن الناس كانوا يستمجلون الرحف ؛ وكذلك ضاق الرئيس ذرعاً ، ولسكن ما كايلان بعد الناس أنه يستمد لحركة عظمى سوف تعلق، نال النورة . .

وشاع في الناس اسم قائد آخر هو فويمونت ، أول مرشحي الحزب الجمهوري للرياسة عند نشأته ولقد كانت له جمهود محمودة في الجهات الفربية يومثد وكان لهذا الرجل قبل ذلك في الناس منزلته وخطره ، وله في قلوب الساسة وأولى الرأى نفوذ كبير .

ولن يقل فريمونت عن ماكليلان اعترازاً وترفعاً ، فهو يحيط نفسه بفرقة من الحرس ، وبرق بعض الجند دون أن يرجع إلى الرئيس الذي هو بحسكم منصبه القائد الأعلى لقوات الدولة . وكذلك يتباطأ فريمونت في الرد على البريد القادم من الماصحة .. ولن يقف أصم عند ذلك ، بل تأتى الأنباء أن فريمونت ينوى إقامة أسحاد ثالث في الجهات التعالية الغربية ! ..

ولكن الرئيس لا يصدق هذه الشائمات ، فهو واثق قبل كل شيء من إخلاص الرجلين لقضية الاتحاد وإلا فما كان ليضمها حيث وضع مهما يكن من الأمر...

وأحاط فريمونت نفسه أول الأمر بجو من الكتمان ، ولكنه مالبث أن أذاع

قراراً خطيراً اهتر له الرئيس ونبرم منه وضاق به ، وذلك أن القائد أندر أهل ولاية مسورى فى آخر شهر أغسطس سنة ١٨٦١ ، أى بعد قيام الحرب بنجو أربعة أشهر أنه منفذ قانون الحرب فى الولاية ، ولذلك فهو يحسده منطقة فيها يجملها عرمة ، فيمدم كل من يحمل السلاح فيها ضد حكومة الاتحاد ؛ وكذلك يعلن القائد أن كل من تحدثه نفسه بالثورة من أهل الولاية جيماً يكون جزاؤ، مسادرة أملاكه وتحرر عبيده إن كان له عبيد . .

ارتاع لنكولن للقرار وتربد وجهه وأوشك أن ينفد صبره ، وكان بلاحظ من رأوه ساعة أن علم به علامات الهم الشديد على عمياه ، ولكنهم رأوا كذلك أمارات العزم والصلابة ودلائل الحزم والثبات ...

ارعج الرئيس لأتارة مسألة السبيد في تلك الآوفة ، فنقد جمل المبدأ الذي قامت عليه هذه الحرب من أول الأسم المحافظة على الاتحاد ، حتى تكون قضية دستورية لا عيب فيها ، وبذلك تجد سبيلها إلى القلوب ، وتستنبض الهمم بما تثيره عدالنها من حاسة ، ولا ندع سبيلا لأحد أن يتهم أهل الشيال بأنهم أوقدوا نار الحرب من أجل أغراضهم وبدافع عواطفهم في مسألة الرق ... وكذلك كان يتحاشى الرئيس إثارة تلك المسألة حتى لا تؤور الولايات المحايدة وتنضم إلى أهل الجنوب ، ويفقد الرئيس بذلك كل أمل في ضمها إلى جانبه ، ومن تلك الولايات مسورى نفسها ، فقد كان فيها كثيرون بمن يقتنون المبيد ، وأهم منها وأعظم خطراً كانت ولاية كنطكي التي ينتمي إليها الرئيس منذ نشأته ؛ ولقد بذل الرئيس كل ما في وسمه للمحافظة على مودة أهلها لتنضم إلى جانبه أو لتبقى على الأقل كل ما في وسمه للمحافظة على مودة أهلها لتنضم إلى جانبه أو لتبقى على الأقل

ولكن هذه السياسة الرشيدة العاقلة التي جرى عليها الرئيس ما لبثت أن طاح بها ذلك القرار الطائش فسرعان ما هاجت الخواطر في قلك الولايات المحابدة ، وسرعان ما جزع كثير بمن يسلمون بنظام الرق من أهل الولايات الثمالية ... وعظم خطرهذا القرارحتي أصبح نقطة تحول جديد في الموقف كله . ونظرالو ئيس

وعظم خطوهدا الفرارحتى اصبح نقطه تحول جديد فى الموقف كله . ونظرالرئيس فأذا هو تلقاء عاصفة شديدة من هياج الرأى المام ، فأن دعاة التحرير وأعداء نظام الرق ما لبثوا أن هتفوا بالقائد الجرىء الحازم ، وراحوا يمتدحون خطته بقدد وانطلقت الصحف تدءو الرئيس أن يقر فريمونت وأن يحذو حدوء فيعلن قراراً عاماً ينطبق على الولايات الثائرة جميعاً ؛ ولما وجدوا منه الأعراض والنصب ، عصفت برؤوسهم النزوات حنى لقد راح بعضهم يدعون إلى إرغام الرئيس على اعترال منصبه ووضع فريمونت مكانه ...

ويتمللع الرئيس بعينيه الواسعتين نأذا بوادر الفرقة والتنازع تكاد نقضى على قضية البلاد وإذا العاصفة تشتد وتشتد ؛ وإذا هو تلقاء أم لا يقل خطراً عن الحرب الدائرة ...

ولكنه الرجل الذي لم يمرف الفرع يوماً ما ... وهل يذكر أنه خاف الماصفة ممرة حين كانت تنطلق مدوية عانية فقيهز لها أرجاء النابة ، وتكاد مجتث من شدسها عظمات الدوح ؟ كلا . بل كان يقف مها موقف المتفرج ، ذلك الوقف الذي ما كان يطيقه سبى في مثل سنه إلا إذا كان مثله من بنى الأحراج الذي أنفوا ملاقاة المواسف ...

لم يتردد الرئيس في الممل على إبطال قرار فريمونت على الرغم مما بدا له من عمس الرأى المام له ، ومظاهرته إياه فيه على محو ما بينا ؛ ولقد كان من أبرز خلال أبراهام أنه كان لا يمرف التردد أو النسكول إذا عقد النية على أمر اقتنع بصوابه ووثق من مقدرته على الاضطلاع به ؛ وما جرب عليه من عملوا ممه أنه صمم قط على رأى ثم انصرف عنه ، وذلك أنه كان لا يصمم إلا عن بينة وطول أناة وحسن مشاورة ، فأذا عزم أذعن له مرة وسوه طوعاً أو كرها فالحم من ذلك بد. وتصرف لنكولن تصرف السياسي الحكم ، فكتب إلى فرعونت بشير

ولتصرف علومي عدرت سيبي السام الله يقدل ذلك من تلقاء نفسه ؟ عليه بأن يمدل قراره بنفسه وأن يظهر الناس أنه يفعل ذلك من تلقاء نفسه ؟ ولكن فريمونت لم يدعن الدلك وكبر عليه أن يتراجع ...

ولم ير الرئيس بداً من أن يملن قراراً يلنى به قرار فريمونت غير عابي، بدوى الماصفة في مسميه وفي نفسه ، ولا وجل من تصابح السأمجين من دعاة التحرير . وبذلك الممل الخطير الحازم قضى الرئيس على سبب خطير من أسباب التنابذ والفرقة ، وكسب بذلك وقوف ولاية كنطكى إلى جانبه ...

441

وما كان أبراهام كما تقول عليه خصومه وغالفوه في الرأى من أنصاره متخذاً بما فعل سبيلا رجمية ؛ كلا... إنما هم السياسة الحكيمة تقضي عليه ألايتنكب الطربق التي رسمها منذ شبت الحرب ، ألا وهي جمل المحافظة على الوحدة أساس هذا الصراع القوى ؛ أما مسألة السبيد فما هو عنها بفافل وإنما يؤثر الأناة حتى تمياً الفرصة ...

## \* \* \*

هذا ما كان من أص فريمونت ؟ أما ما كايلان فلقد ظل يدرب جبشه على حدود فرجينيا وهو لا يفتأ برسل إلى الرئيس يطلب فرقاً جديدة ، ولا يفتاً يتبرم بأى استفهام يأنيه من قبل الرئيس عما هو عسى "أن يفعله ؟ ولقد كان هذا القائد يكره من الحكومة ما يمده تدخلا في شؤونه ، بل لقد كان بزدرى أعضاء مجلس الوزراء ويرمجم بالنباء أو كما يقول في شهكم « إنى أشاهد أكبر نوع من الأوز في هذا الجلس » .

ولقد بلغ به الذهاب بنفسه حداً جمل الناس يظنون به الظنون حتى ليحسبونه يتطلع إلى الرياسة ، فهو ينتظر لا يعمل عملا حتى توانيه الفرصة إلى انقلاب بأتى به على غرة .

ولكن الرئيس على الرغم من تلكؤ ماكليلان يمينه قائداً عاماً للقوات بمد أن يترك سكوت العمل لكبر سنه ...

ولا يقف صاف ما كليلان عند حد ، فانظر كيف بلغ به الشطط كل مبلغ ، فلقد ذهب الرئيس إليه صمة يستنبثه عن أصر ، فتركه القائد لحظة قبل أن يلقاه !. وشاع ذلك في الناس وأشارت إليه الصحف ، واجتمعت الآراء على استنكاره ، ولحكن الرئيس العظم لم يعبأ بما حدث فما كان أبراهام بالذي تلهيه الأمور الشخصية عما هو فيه ، ولم يزد على أن رد على فعل القائد بقوله « إني لأمسك لما كليلان زمام جواده إذا هو جاءتي بنصر » .

ولم يفطن الناس إلى حصافة ابن النابة وبعد نظره وعمق سياسته فأنه بدع القائد المدل الذى افتتن به الناس ويسابره حتى يعلم الناس حقيقة أمره ، فأن ساد إلى النصر فذلك ما يبغى الرئيس ويبغى الناس ، وإن قعد عن ذلك وتبين أنه ف مسلكه لم يكن إلا متلكئًا ، نبذه الناس وخلمه الرئيس في غير ضعية ...

وحدت بعد ذلك أن ذهب الرئيس ومعه كبير وزرائه إلى متر القائد فلم بحداه فجلسا ينتظران حتى رجم؟ وأنبأه بعض الجند بانتظارها إلياه ، ولكنه بدل أن يخف للقائهما صعد إلى غرفته وأرسل إلهما رسالة يأسف فها لعدم استطاعته أن راهما ، معتلا بأنه متمب ا واستشاط سيوارد من ذلك غضباً ، ولكن الرئيس راح مهون الأمر ... على أنه كف بعدها عن زيارة ذلك القائد للدل بنفسه ...

## \* 4 4

وعادت العاصفة سهب من ناحية أخرى ، وقدر على الرئيس أن يجدعناً جديداً من الرى العام ، فقد راح الناس بأخذون عليه مسالك القول والعمل في مسألة جديدة كانت نتيجة لما أدت إليه الحوادث بين حكومة الامحاد الشالى وبين الحكومة الأمحلزية ...

كان يخشى لنكولن أن تسوء الملاقات بين حكومته وبين إنجلترة إذ كانت الأنباء تنذر بذلك ؛ فكثير من رجال الحكومة الأنجلزية كانوا رون أن تسترف حكومهم بالاعاد الجنوبي كحكومة مستقلة حتى يتسنى لأنجلترة أن تدخل سفها الموانى، الجنوبية وبخاصة موانى، القملن ، دون أن يكون في ذلك تصادم مع قرار الحسار المضروب علمها من الشاليين ... وأخدت الحكومة الأعجلزية تدعو إلى وتلع في الدعوة غير عابئة بما ينطوى عليه ذلك من محد لأهل الشال

واشتد غضب حكومة الاتحاد الشهالى بقدر ما عظم فرح الجنوبيين ، إذ كان كل فربق ينظر باهمام شديد إلى ما عسى أن يحدث من جانب إنجلترة ... وبلغ من استياء سيوارد أنه كتب احتجاجاً عنيقاً إلى الحسكومة الأنجليزية لم يخفف من عنه ما أدخله عليه الرئيس من تمديل ، فلقد كان يحرص الرئيس أشد الحرص على أن يفوت على الجنوبيين ما يأملونه من انضهام إنجلترة إليهم ...

وفي هذا المأزق الشديد يأتي أحد القواد البحريين من الشهال عملا ترداد به الأمور تحرجاً ، حتى ليحسب الناس أن الحرب واقمة بين إنجلترة والولايات الشهالية ما من ذلك بد ...

وبيان ذلك أن القائد البحري و لكس داهم سفينة إمحارية كانت محمل

Ą

¥92

وسولين من قبل الولايات التسائرة أحدهما إلى إنجلترة والثانى إلى فرنسا ليسمية سمهما لدى الحسكومتين الأنجلزية والفرنسية كى تأخذا بيد الانحاد الجنوبي ... وأدغم ولسكس الرسولين على النزول من السنينة وأسرهما على الرغم من احتجاج

ووسلت الأنباء إلى وشنطون فراح الناس يملنون إعجابهم بولكس وبشون على محمله ، وما لبثت أن انهالت عليه رسائل الأعجاب والثناء ، ولقد أثنى عليه فيمن أثنوا المجلس التشريعي نفسه ، وكثير من الزعماء ورجال الصحافة .. وهكذا ينحاذ الرأى العام إلى ولكس كما انحاز إلى فريمونت من قبل ، لنزداد الأمور بذلك تمقداً وخطأ ...

أما عن موقع النبأ في إنجلتره فلك أن نتصور مبلغ ما أثار من سخطواستشكار في ظروف كتلك التي نتحدث عها .. وكذلك كان للنبأ في فرنسا موقعه الشديد وأثره السيء ...

اعتبرت إنجلترة هذا السل من جاب القائد ولكس إهانة السم البريطاني الله البريطاني الله كان يخفق في سارية تلك الجارية التي كانت تحمل الرسولين ، وأسرعت لندن فأرسلت احتجاجها إلى وشنطون وأنذرتها أنها تقابل السدوان بمثله إلا أن تتلقى الترضية المكافية ا ، ولن ترضى إنجلترة بأقل من إطلاق الرسولين وعدم التعرض لهما أيما أتجها ثم الاعتذار عما حدث ..

عند أنه اشتد هياج الولايات الشهالية ورأت في إندار إنجلترة إياها على هذه الصورة معانى الأدلال وسوء النية وقبح استقلال الحادث ؛ وأصر الناس على المقاومة مهما يكن ثمنها ؛ وأمدت إنجلترة حامية كندة ، وأخذت الولايات تريد في قوة تفورها الثمالية ... ودوت العاصفة في أذنى الرئيس وفي نفسه من جديد ، فان برضي الناس إلا بإعلان الحرب ...

على أن بعض المقلاء استطاعوا أن يطيلوا الوقت المحدد للا نذار بضمة أيام ، عل أهل الولايات وخصومهم في إنجلترة يجدون حلا تحقن به الدماء .

 يميل إلى خوض غمار الحرب ضد هؤلاء الأعجليز الذين تنطوى قلوبهم على الحقد والحنق منذ خلمت الولايات الأمريكية نبر إعجائزة في عمة وإياء ...

وهكذا يجد لنكولن نفسه فى شدة ما مثلها شدة … فهو بين أن يجارى الرأى العام وبذلك يجر على البلاد حرباً خارجية طاحنة تأتى مع الحرب الداخلية القائمة فى وقت واحد ، أو يطلق الرسولين ويقضى على أسباب الخلاف بينه وبين إنجلترة وبذلك يجنب البلاد خطراً عدماً ، وإن تعرض بمدها للوم اللائمين وسخط الساخطين وآمهامات المبطلين …

ولكنه لنكولن الذى لا يعرف الخور والذى لا يعليش فى اللمات صوابه ؟ إنه الرجل الذى تزداد عزيمته مضاء بقدر ما تزداد الحادثات عنفاً وخطراً ، والذى تزداد قنانه صلابة كالم ازدادت الخطوب فداحة والأعباء تقلا واستفحالا . .

عقد إبراهام مجلس وزرائه وأخد يناقش الأعضاء ويناقشونه، وهو من أول الأمن لا بؤمن بعدالة ما قعله ولكس، وبعد جهد استطاع أن يحمل المجلس على قبول رأيه، ثم أعلن بعدها في شجاعة وحزم إطلاق الرسولين 1. . وأجاب على إبدار الحكومة الأنجليزية رسالة متينة جادت دليلا قوياً على حكمته وبعد نظره، رسالة احتفظ فها بكرامة بلاده وعزة قومه، وجنبها بها في الوقت نفسه خطراً ما كان أغناها عنه يومثذ.

ذكر النكوان فى رده على الحكومة الأنجلزية أنه إنما يستدر عما حدث لأنه يتنافى معمبادىء أصربكا نفسها ، والذكان ما فعله ولكس عدواناً فأن حل إنجلترة رسولين من الجنوبيين فى سفينة من سفها عمل فيه معنى المدوان وذلك لأنه خروج على مبادىء الحياد .

وما كان لأبحلترة أمام هذا المنطق القوى وهذا السمل المنطوى على الشجاعة والسكياسة إلا أن تبدى ارتياحها وإن كانت لتحفى غيظها من إفلات الفرصة التي كانت تؤدى مها إلى محاربة الولايات الشبائية . . وقلما وانت إمجلترة فرصة لتمكير المياء إلا عكرتها لأنها تحسن السيد في الماء السكر ....

ولكن الرئيس لتى في ملاده من السخط والاستياء ما لم يكن يقوى على مواجهته غيره ولو كان في مكانه غيره لخيف على مكانته في القلوب أن تنزعزع ؛ فلقد أخذ رِتَابِ فَيه حتى أَشَد أَنصاره تحمماً له ، أما البطلون فقد وجدوا فرصة بصفون فها عمله بالجنز والخور . .

ولكنه بينه بين نفسه يمتقد أنه أسدى صنيماً إلى قومه لا يدركه إلا المقلاء الذي لا يجملون المحواطف فى كل وقت سلطاناً على أعمالهم . . قال مرة برد على الساخطين « لقد حاربنا بريطانيا المظمى مرة لأنها فعلت عين ما فعله الكابتن ولكس ، فإذا ما رأينا إنجلترة تحتج على هذا الفعل وتطلب إخلاء سبيل الرسولين فواجبنا ألا تخرج على مبادثنا التي ترجع إلى عام ١٨١٣؛ يجب أن نطلق هذين السحينين وحسبنا حرباً واحدة فى وقت واحد »

ومضى الرئيس بمدها يؤدى للأنسانية وللوطن رسالته ، وإننا لنرى هــذا الجبار الذى درج من بين الأحراج والأدغال يحمل السبء وحده فى الواقع ... بل إنه كا ذكرنا ليلاق مما يفعل كثير من أكام رجاله أعباء تضاف إلى أعبائه ، ولكنه معود حل الأعباء ومواجهة الأنواء ...

وإنه ليسأل نفسه : ألم يأن لهؤلاء الرجال أن يعملوا كما تحتم الظروف؟ وماذا كان يضير فريمونت لو أنه رجم إليه؟ ثم ماذا كان يضير ما كليلان لو أنه خفض جناحه وألان جانبه وأخذ الأمور بالشورى ...؟

على أن العاصفة لا تهدأ فى جهة إلا لتنبعت من جهة أخرى ، فهاهوذا قائد آخر يفعل مثل مافعل فريمونت أو أشد منه ، وذلك هو هنتر الذى كانت له القيادة فى كارولينا الجنوبية ..

كان هنتر أكثر جراة من فريمونت أو على الأصبح أكثر نزقا ، فلقد أعلن السبيد في فرجينيا وفلوريدا وكارولينا الجنوبية أحرار بعد اليوم إلى الأبد ... وهال الرئيس هذه الخطوة البالغة الجرأة ، فلم يسمه إلا أن يعتبل بنقض هذا القرار في غير مجاملة أو هوادة ، فلقد كان هنتر خليقاً أن يعتبر عا كان من أص صاحبه فريمونت وكان مما أعلنه الرئيس قوله ﴿ إِن حكومة الولايات المتحدة لم عنت القائد هنتر ولا أى قائد أو شخص سواء من السلطان ما يعلن معه محربر المبيد في أبه ولاية من الولايات ، وإن هذا الإعلان المزعوم سواء أ كان حقيقياً أم زائقاً ، هو إعلان باطل » ..

ولكن الرئيس لا يكاد ينتهى من نرق إلا ليواجه نرقا غيره ، وما يذكر ان النابة أه شهد في مجاهل الأرض حيث نبت وعا عاصفة متمددة نواحى الهبوب كهذه العاصفة التي تواجهها ، فهاهى ذى تنذر بهبة جديدة وذلك أن وزير حربيته نفسه ، كامرون ، يرسل رسالة إلى بعض الضباط شبهة بما أعلن فريمونت وساحبه هنتر أ ، ولولا أن تدارك الرئيس الأمر لأحدثت من سوء الأثر ما يصمب بعد علاجه ؛ فلقد أوق إلى مكاتب البريد لترد نسخ تلك الرسالة المطبوعة وحال بدك دون وسولها إلى وجهاتها . .

ألا ليت هؤلاء يفطنون إلى أن رئيسهم أشد عداوة منهم للرق ، وأنه يتمنى بينه وبين نفســـه لو قضى عليه بكلمة بحبسها فى نفسه وإنه لا كثر منهم تحرقاً إلى ساعة إعلانها .



بدأ العام الجديد أى عام ١٨٦٣ وقد مضى على قيام الحرب نحو تمانية أشهر ولا يزال ماكليلان حيث هو لا يعمل أكثر من تدريب جنده ، ولا يتفك يطلب فرقاً جديدة وقد بلغ السأم بالرئيس وبالناس كل مبلغ من تردده وتلكؤه ؛ ولكن الناس لا يزالون يعلقون عليه أكبر الآمال …

وحق لأهل الولايات الشهالية أن يضيقوا بهذا الركود ، ولولا أن جامتهم أنباء بشىء من التوفيق صادفه أحد قوادهم وهو القائد جرانت فى جنوبى كنطكى لأوبق أدواحهم همذا الركود .. فقد استطاع هذا القائد الذى سوف يلتمع اسمه شيئاً فشيئاً حتى يصبح بطل هذه الحرب ، أن يأخذ عنوة حصنين من حصول الجنوبيين وأن رخمهم على التراجع في شهر فبرار ...

ولما أن يئس الرئيس من كاليلان .. وأى أن الوقف يقضى عليه أن يدرس فنون الحرب والتعبية ! أليس هو بحكم مركزه القائد الأعلى القوات البرية والبحرية ! وإذاً فعليه أن يتعلم فن الحرب اليوم كما تعلم مسح الأرض من قبل وتخطيطها وكا تعلم القانون حق حدقه ، بل كما تعلم القراءة والكتابة قبل ذلك جميعًا وهو يشق الأخشاب في مطارح النابة ..

شر الرئيس عن ساعده وراح بدرس ويتملم لا يني ولا يكل ساعات طويلة من الهار وساعات من الليل؛ الخريطة مبسوطة أمامه ، ومعلموه الحربيون يتناوبون تسليمه الواحد بعد الآخر حتى فهم بعض الفهم وأصبح له شيء من الرأى! يا عجباً لهذا المبترى الحبار الذي يحمل فوق كتفيه ما كان ينو، بحمله أطلس أو آخيل. واستطاع أرئيس بعد زمن أن يدلى للقواد برأى في فهم ، ولكنه كان حدراً يمرض الفكرة ويترك القطع للقائد الذي أرسلت إليه . . ولقد كتب ذات مهة إلى أحدهم برأيه ثم شدد عليه ألا يتقيد به قائلا إنه يلومه أكبر اللوم إن محد أو بردد في العمل عليه غليه غير ما إذا كان ذلك الرأى لا يتفق وهذ الجبرة . . . على أنه بكتب لما كليلان نفسه ذات مهة يشعر عليه بما يجب أن يعمل في خطة على أنه بكتب لما كليلان نفسه ذات مهة يشعر عليه بما يجب أن يعمل في خطة على أنه بكتب لما كليلان نفسه ذات مه يشعر عليه بما يجب أن يعمل في خطة

رسمها على أساس من الذن ، ولما رد ماكليلان عليه وفض تلك الحلفة لم يقره الرئيس ، وعاد فكتب إليه يسأله أسئلة تدل على فهم دقيق وإلمام مامل ، ودعاه إلى أن بحيب على تلك الأسئلة الفنية إجابة صريحة نرسمة ، وهو مستمد بعدها أن يقره ، ثم محاكا إلى إخصائيين ، فا زال الوئيس يدلى لهم بحججه ويرسهم أن خطته أضمن وأسلم من خطة القائد ، وكما يدل لهم أفروا خطة القائد، ولم يسم الرئيس إلا أن يذعن وإن كان لا زال وي وجاهة آرائه ..

ونمجب ما كليلان وتمجب الناس ممه من هذا الح مى الذى يدلى برأى فى الخطط الحربية كأنه من أصحاب الحرب وممن لحم بفنوسها خبرة ؟ وما عرف عنه أنه شهد حرباً من قبل ، اللهم خلا تلك المركة الصنيرة التى اشــترك فيها وهو فى صدر شبابه ضد السقر الأسود . .

ولكن الذين يؤمنون بسر المبقرية لم يروا في الأمر عجا ؟ وكذلك كان الذين يربطهم بالرئيس صلة من كتب ، والذين رأوا رجاحة عقله وسلامة منطقه وقوة المانته . ومن ذا الذي يقول إن الكتب هي التي أوحت إلى نوابنم المالم في شي مناحى الحياة ما أنوا به من المجزات . ؟ إنما يسير هؤلاء على مهجمن فطرمهم وعلى هدى من نور عبقريتهم . .

وهل التوت الأمور على ذلك الرجل فى السياسة ولم تكن له بأسبابها من قبل صلة ؟ أو لم يحمل الذين أشفقوا أول الأسم من رياسته على الأعجاب به ثم على عبشه والأجلال له ؟ وإذا كان هذا شأنه فى السياسة ولم يتملمها فلم لا يمكون كذلك فى أمور الحرب وقد استمان بالأخصائيين فى تعرف مداخلها بادى. الرأى ؟

أخذت الأزمة تشتد في اليادين ، وذلك بتوالى الهزائم على أهل الشهال إذكان مؤلاء ينقسهم الفادة القادرون ، ولولا أن كان لهم لنكولن في كرسي الرياسة ومئذ لحاق بهم الفناء ؛ ولقد شهد الذين تتبعوا أطوار هذه الحرب حتى سهابتها أن النصر فيها كان مرده إلى شخص الرئيس وقوة يقينه ، فلقد كان وحده جيشاً مثالباً ، وكان وهو رجل أمته وحده أمة في رجل!

وظل ماكليلان على حاله يدرب جنده وبطلب الزيد من الفرق ، والرئيس صاء لا بنفد سبر، وإن أوشك أن بنفد صبر الناس ، فلقد بانوا جميعاً يستمجلونه

ومع أن الرئيس أمره مهذا الرحف في مهاية شهر بنابر سنة ١٨٦٧ أى بعد غو تسمة أشهر منذ بدأت الحوب فأنه لبث في مكانه حتى شهر مارس ؟ ثم أخذ يتحرك ولكن في حذر وبطء ، مما دعا الرئيس أن يطلب إلى وزيرا لحرب أن يستحثه لأنه أوشك أن ينقد صدره عليه ، ولكن ما كان أعظم دهشهما إذ كتب إلهما ذلك القائر يطلب الزيد من الرجال لأن العدو متكاثر أمامه ..

\* \* 4

وفى مثل هاتيك الظروف التي كانت تنطلب من الرئيس ما أشرنا إليه من صبر وجهد ، يأبي القدر إلا أن بصوب إليه مهماً يصمى مهجته ، ويوشك أن يذهب بلبه ويرغم غؤاده ، فنقد غالت المنية إبنه ولى ، ولقد كان مع أخيه يواسيان الجند في مستشفى من مستشفيات الحرب فسرت إليهما المدوى ولم يقو المصبر على المرض فذوى كما تنوى الريحانة النشة …

لقد ارتاع الرئيس ووهي جلده أمام هذه الصيبة ، ورأى الناس ذلك الجبر الشامخ ينايل ويتخاذل من الوهن ولا يستطيع أن يختى عن الناس جزعه وحزله ، وإنه ليجهش كا بجهش الصبي وفي عينيه حزن وحسرة وفي وجهه كدرة وصفرة ؛ قال ليحهش كا بجهش الصبي وفي عينيه حزن وحسرة وفي وجهه كدرة وصفرة ؛ قال من حوله ذات منة لا لقد أذهلتني هذه الضربة ، ولقد أطلبتني على ضعنى في صورة مديناً عربراً عليك ، وشعرت أنك تنم بلقاء حلو مع هذا الصدين في حين أنه كن يمازج شعورك هذا شعور آخر حزن بأن ذلك اللقاء لم يكن حقيقة ؟ ... هذا يا صاحبي هو حلى ، فعلى هذه الصورة أحلم بلقاء ولدى ولي » ... وعلم من المرضة أنها فقدت زوجها وولديها فسألها هذا الطود الذي يحمل أعياء قومه كن يحمل هائيك المصائب ؟ فأجابتة أنها تحملت ضربات الدهر ضربة ضربة وأنه التن في رحمة الله فنه تستمد العزاء والسلوان ... وهنا يجيبها الرجل المظم الشبيد البأس أنه سيحاول أن يتما منها الصبر ، وأنه لم ييأس من رحمة الله وأن الشموف بهبه العزاء ، ثم يردف قائلا « أعنى لو كان لى مثل إعان الأطفال ،



الرئيس الحزين

## مبلغ حزّه بقوله • إنها أعظم محنة لاقينها في حياتى. لم كان هذا ١٠٠٠. لم كان هذا . . . ؟ »

\* \* \*

أجاب الرئيس ما كليلان إلى ما طلب وأحده بالرجال لكيلا يكون النائد حجة عليه ، فلقد كان يَشيع في الناس من أول الأمم أن عدم محوك القائد إعا برجع إلى أن الحكومة نضن عليه بالمال والرجال ... ولقد كتب إليه الرئيس كتاباً كان مما جاء فيه قوله « أحسب أن القوات التي سيرت إليك قد بلنتك ؟ وإذا كان الأمم كذلك فأنك الآن في الوقت الذي ينبني أن تضرب فيه ضربة ؟ إن العدو يكسب بتأخرك » .

ولم يسعالقائد إلا أن يصرح فى رسالة له أنه وائق بعد ذلك من النتيجة ، وأنه آخذ من فوره فى الزحف ، ولكنه فى الوقت نفسه راح يشتكى من المطر الهطال والمسالك الوعمرة فكان هذا جهد ما فعل .

ولم ير الرئيس بداً من أن يبرق إليه فى الخامس والعشرين من مايو يقول : ﴿ أَظَنَ أَنَهُ قَدَ أَزْفَ الوقت لَـكَى تَهَاجَم رَتَسْمَند أُو يَدْع هذا العمل جانباً وتأتى للدفاع عن وشنطون نفسها ﴾

وكأعا أراد ما كليلان في ذلك الوقت أن يكيد للرئيس أوكأعا أراد أن يخلق مشاكل جديدة يتخذ مها علة لهذا الجود، فكتب إليه ينتقد الوقف الحربي كله في جميع الميادين، بل إنه لم يقتصر على شئون الحرب فراح ينتقد الحكومة في جميع شئونها ...

وتقدم القائد بعد ذلك إلى رتشمند تقدماً بعليثاً وذلك في شهر يونيو ، وكان ممه من الرجال والمتاد ما كان حرباً أن يكسب به معركة كبرى كما أجم النقدة فيا بعد ، ولكن نابليون الجديد ما كاد يتصل بطلائم الجنوبيين حتى أزمع الارتداد بعد سبعة أيام في قتال غير شديد ؛ ولقد هيا بهذا التردد للجنوبيين أن رسلوا المدد إلى جيش لهم كان في طريقه إلى وشنطون ريد تهديدها

وتبلق وزير الحرب من ما كليلان رسالة فيها دليل بأسه وحيرته قال ( لو أتيم لى عشرة آلاف أخرى لاستطمت أن أكسب ممركة كبيرة في غد ؛ بنبغي الا تمدنى الحكومة مسئولا ؛ وإنها لن تستطيع ذلك .. إذا أنا مجيت هذا الجيش فإنى أقول لك في بساطة إنى في ذلك لن أدين لك بشيء من الشكر ، لا ولا لأى شخص في وشنطون ، فلقد بذلتم قسارى جهدكم في تضحيته »

وكان قائد الثوار الكبير ، لى ، فى ذلك الوقت يرحف على وشنطون ، وكان على المنطون ، وكان على الدفال ، وكان الدفال ، وكان جيش لى كان أكثر عددا وأشد بأساً ؛ وتبين أن خير وسيلة لرد لى عن وجهته أن يبادر ما كليلان بالزحف على رتشمند لا أن بتباطأ و يتراجع كا فعل ... ولما يئس الرئيس منه فى هذا السبيل عاد فأرسل إليه بدعوم لحلية العاصمة ،

وجهته ان يبادر ما كايلان بازحف على رنشمند لا ان بتباطا وبتراجع عاصل ...

ولما يئس الرئيس منه في هذا السيل عاد فأرسل إليه يدعوه لحاية العاسمة ،

وهو لا يدعوه في لهجة الأمركا كان عسياً أن يقمل غيره من الرؤساء ، غافة أن

ينفس الفائد في هذا الوقت المسيب ؛ والناس يمجبون من تردد ما كايلان بقدر

ما يمجبون من ضبط الرئيس نفسه على هذه السورة ، وطول صبره في موقف لو

طاش فيه حلم الحليم لكان له عن طبشه المذركل المذر ؛ ولن يفوت الرئيس أن

يضحك لهون الأمر على نفسه وعلى الناس فيقول ذات مرة لمن حوله « إذا لم

يكن الفائد ما كليلان في حاجة إلى جيش يو توماك فأني أرجو منه أن يميرني إإه

فترة من الزمن »

ورد ما كليلان على الرئيس يقول إنه سوف يجيبه إلى ما طلب ﴿ إِذَا رَأَى الظروف تسمح به ﴾ وكان ذلك في شهر أغسطس ...

وعاد الرئيس فكتب بطلب إليه القدوم بكل ما فى وسمه من سرعة . وأوفد إليه القائد هاليك يستحثه ولكنه لم يأبه لذلك كله ولم يصل إلا بمد قرابة شهر من هذه الدعوة . .

وكان أمراً طبيعياً أن نتزل المزبمة بالقائد بوب وأن نبيت وشنطون معرضة للسقوط ؛ ولقد عاود الذعر هذه الدينة على بحو ما حدث غداة الهزيمة في معركة بول رن ، بل لقد كان الموقف بومنذ أشد هولا ؛ إذ اختلفت وجهات النظر في مجلس الوزراء واحتدم الجدل في المجلس التشريعي ، وارتفت الأصوات بطلب عقد الصلح مع الجنوبيين ، الأمر الذي خيف منه أن يؤدى إلى أمحلال العزام ، ولحكن لنكولن وحده بتى على عزمه وثباته يمالج الموقف بالصبر والحزم

وبهيب بالرجال ألا يتخاذلوا وينكسوا على أعقابهم ...

ولقد كان الناس من هذا السبر وهذا الثبات مثل ما يكون من النصر فى ممركة ، وبذلك قل فزعهم وعادت الثقة إلى نفوسهم ووقفوا إلى جانب رجلهم. ثم إن الرئيس ضم عدداً من الجيوش بعضها إلى بعض وجعل مها جيئاً جديداً وضعه نحت قيادة ما كليلان ، وطلب إليه أن يقابل لى بهذا المدد المائل الذى زاد عن مائتي ألف ، ولكن ما كليلان لم ينعل ، فأصاب أهل الشهال هزأم أخرى في أكثر من جهة .

ولقد كانت هذه السنة التانية للحرب أسوأ الأيام التي مرت بالرئيس في حياته كلها ، وأى شيء أكثر سوءاً من الهزيمة والحفلان ؟ وإن الرئيس ليخشى أن تنجل المرائم وتخور القوى ، وبخاصة حين أحس الناس أن الحرب لابدأن يطول أمدها ويشتد سعيرها ، وها هو ذا تهامس الأمهات بدأ يصل إلى مسمعيه ، وليته كان تهامس الأمهات فحسب ، فأن كثيراً من الرجال قد أخذوا يبدون تعلمهم وتذعرهم ويملنون عن رغيبهم في وضع حد لهذه الهنة القومية .

وكان مما يكرب الرئيس وبوجع نفسه أن كثيراً من الناس كانوا يلومونه وبردون سبب الهزائم إليه ، وينفلون عما كان يفمل قواده وبخاصة ماكليلان ، ذلك الذي كانت عبته والثقة به من أخطاء الجاعات وأوهامها .

رجعت كفة الجنوبيين في البر ولكمهم في البحر كانوا أذلة ، وذلك أمهم لم يكن لم مثل ما كان الشاليين من الجاريات المواخر فيه ؛ ولقد استطاع أحد التباد البحريين وهو فراجت أن يسبر في أبريل بسفنه إلى نيو أورليا تر فيصلها من ناره ويأخذها عنوة ؛ وكان انتصاره هذا وإذلاله أهل الجنوب على هذا النحو، مما خفف على الشاليين بعض ما راحوا يلاقونه في البر من هوان وذلة ، ولسوف تكون هذه القوة البحرية في الهابة عاملا من أهم عوامل النصر ، الأمر الذي لم يقطن إليه أهل الجنوب إلا بعد فوات الفرصة .

وظل الرئيس لنكولن فى محنىة قومه ثبت الجنان حتى لتتزعزع الجبال ولا يتزعزع ، ولكنه كان مع ذلك رؤوفاً عطوفاً يكره الحرب ويتألم منها أكثر مما يتألم الناس جميعاً ، ويتمنى أكثر مما يتمنى غيره أن تضع أوزارها فى أترب وقت . وقد لك كان ينكر على التشدين تشعيرهم ولايقر أحداً على قسوة أو يطاوعه في صرامة ، فأذا أنس الرئيس من عدثه غلظة على المدو تجهم وأشاح عنه في حين أنه كان يقبل على من يطلب إليه اللين والمنفرة ، وهو يقول له وللناس جيماً أنه يمت تلك الحرب من أعماق قلبه وإنه ما دخلها إلا وهو موقن أنه شر لابد منه ، وما أواد بها إلا أن تكون علاجاً لمصلة بانت مهدد كيان بلاده . أما أن تكون انتقاماً وعلواً في الأرض واستكباراً فليس هو من ذلك في شهه...

وكثيراً ماكان يصدر من الأوام، ما يتمحب منه القواد ولا بشابسو به فيه وإن نفذوا ما يأمر به . قدموا إليه في تلك الأيام ورقة بشأن شاب كانت عليه الحراسة ووجد ناعًا في الخطوط، ليوقع عليها بإعدامه حسب قوانين الحرب، فنظر الرئيس في الورقة ملياً ثم أمن فأحضر ذلك الشاب ، وكان اسمه ولم سكُّت ، ونظر إليه الرئيس وقال له : لن ينجيك إلا الصدق فقل الحق : هل نمت في الحطوط؟ وما سبب نومك ؟ فقال الفتى : أجل نمت أسها الرئيس فلم تكن على النوبة تلك الليلة ، ولكني وجدت صاحب النوبه ينتفض من الحي وهو من بلد قريب إلى بلدى فحملت السلاح عنه لأحرس الخطوط ، فقلبني النوم وقد كانت على النوبة الليلة السالفة فقضيتها ساهماً ، وعلى ذلك فلم أستطع السهرليلتين متتاليتين ؛ وسأله الرئيس عن بلده وعن بلد صاحبه ، فمرف البلدين وذكرطوافه سهما أيام كان يعمل في البريد ؟ ثم سأل الرئيس القواد عن بمض ما جا. في كلام ولم ، وأمسك القلم فساح به الفتى : من فضلك ... من فضلك أمها الرئيس لا تقتلني ... لا تقتلني ، فنظر إليه الرئيس وقال: لن أقتلك وإنما أرسلك إلى الخطوط لتجاهد مم الجاهدين؟ ونظرالفتي إلى الرئيس والدموع في مقلتيه فقال له لنكولن: ولكني أتفاضاك ديناً ` على هذا فحاذا تصنع لسداد هذا الدين ؟ فاضطرب الفتى ولم يفطن إلى ما يريد الرئيس ثم قال في تلمثم وارتباك : لست أدرى ما إذا كان لدينا ما يكفي من المال لأداء هذا الدن، فنحن فقراء ، على أن لدينا قليلا منه اقتصدناه، ويستطيع أبي أن يبيع مزرعته ، وربما مد إلينا الأصدة. يد المون فنجمع بذلك ألفين أو ثلاثه إَ لاف من الفرنكات ، فأذا انتظرت . . وفعك الرئيس وزاد عطفه على هذا الفتى ولم يتكره له لجهله أو يُسهره على غباوته وقال له في رفق : كلايا بني فأن ديني عظيم وليس



D.L. 6. 75.



وليس أداؤه في طوق أسرتك ولا مزرمتك ولا أسحابك ، وإنما هناك شخص واحد يملك أن يؤدى هذا الدين وذاك هو ولم سكت ، فأذا أدى ولم واجبه على خبر مايؤدى الجندى واجبه واستطاع عند موته أن يقول لقد وفيت وعدى الرئيس لنكولن فعند ذاك يؤدى ما عليه من دين . وأدى الفق التحية ومضى إلى الحلوط؛ واحتجالقواد نقال الرئيس منصباً : أيكون جزاه مهوء به الأعدام؟ إنى لاجلد لى أن أفكر أننى ألق الله ودم هذا الشاب المسكين على يدى . . وهكذا يأبى الرئيس أن يتقيد بقوانين الحرب وما يستمد قوانينه إلا من قواعد الأنسانية . .

ونظر الرئيس بعد ذلك بأيام في أساء القتلي فوقت عيناه على اسم وليم سكت فأ كفهر وجهه وسأل كيف مات فأخبر أنه كان بهجم هجوماً شديداً على العدو بهر القواد جيماً وما زال في هجومه حتى صرعته رساسة ، ووجد أصحابه ورقة علقها على صدره وقد كتب عليها ليحمى الله الرئيس أبراهام لتكولن .. وما سمع الرئيس ذلك حتى أسرع إلى حجرة قريبة ، ودخل عليه بعض قواده بعد حين فوجدو يبكى!

وعفا الرئيس مرة أخرى عن ضابط تأخر عن المركة لأنه ذهب للقاء خطيبته ؟ ولما احتج القواد قال لهم الرئيس ساحكا ، عفوت عنه لأبى أفعل فعله لو كنت في مثل سنة !

وحل إليه البريد فيا حمل من الكتب كتاياً من سيدة تقول إنها أرسات إلى ابنها كتباً كثيرة فلم يرد عليها ، فأن يكن مات فني سبيل وطنه ، وإن كان لا يزال حياً فأنها نحب أن يكتب إليها ؛ وإنها لتلجأ إلى الرئيس إذ لم تبق لديها حيلة ... وشكت الأم من غلظة ابنها إن كان حياً وشرحت الرئيس كيف ربته بعد موت أبيه حتى تخرج ضابطاً في المدرسة الحربية ..

والرئيس خير من يدرك بقلبه الأنساني الكبير كيف تكون حال أم في هذا الموقف ، فأرسل إلى قائد الفرقة التي حددتها الأم في كتابها يأس بأرسال هذا الضابط إلى البيت الأبيض في غير إبطاء ؛ ولما حضر انتني أدخلوه على الرئيس غيا ووقف أمام مكتبه دهشًا ، فقال له الرئيس في شيء من المنف : قص على يا فتى كيف تعلمت بعد وفاة أبيك ولا تحف عنى شيئاً إن كنت من العادقين . فقص الفتى عليه قصته كما جادت في كتاب أمه ، وقاطعه الرئيس يصحح له واقعة فغال : وماذا بَمَمَ أيضاً غير متاع البيت وكان بيعه شديداً على نفس أمك ؟ وتذكر الفتى وقال في شيء من الحجل : بعنا ساعة أبى .. ونظر الرئيس إليه بعد أن فرغ من قصته ، ثم قال هل جاءتك في الصفوف كتب من أمك ؟ وقال الفتى أجل جاءتنى .. وتكره له الرئيس وعيس ووضع يديه على جانبي صدره تحت ياقة أجل جاءتنى .. وتكره له الرئيس وعيس ووضع يديه على جانبي صدره تحت ياقة فلا ترد على كتما ؟ وأراد الفتى أن يعتذر فقاطعة الرئيس قائلا : إجلس على هذا المقوق السكرمي وناوله بيده وورغة لمح الفتى في زاويتها العليا كلة البيت الأبيض ، مكتب الرئيس ، وأعطاه الرئيس ريشته وعبرته وقال له اكتب كتاباً لأمك ، ومشى الرئيس إلى النافذة فأطل مها وهو بردد شعراً الشكسير أوله : « اعصفي يا رنج الموجاء ففست أقسى من قلب منكر » ... وتناول الرئيس الكتاب فأعطاه إلى من يلقيه بالبريد وقال للعنابط : كن بارا بأمك لتكون بارا بوطنك فأعطاه إلى من يلقيه بالبريد وقال للعنابط : كن بارا بأمك لتكون بارا بوطنك في دفق وهو يصرفه ...

ولقد كان أراهام يتلقى الأنباء عن عدد الفتلى والجرحى وهو أكثر الناس إشفاقاً وجزعاً ، ولقد كان يسأل عن عدد من صرع من الفريقين المتحاربين لا من أهل الشهال فحسب ، فيحزن لهؤلاء وهؤلاء جيماً كا بناء أمة واحدة . .

وكثيراً ما كان بدرف الرئيس الدمم على ما يصيب رجاله في تلك الحرب الهائلة ؛ ذهب ذات ممرة إلى مقر أحد الجيوش فعلم بموت صديق له كان من جلسا ه في سرمجفيلا ، فأسرع إلى المودة مضطرباً ويداه على صدره كا عا يحسكه أن يتصدع ، وعيناه تغييان ، وعلى وجهه شحوب وكدرة ، وإنه ليسير بين الجنود لا بلتفت إلى تحيابهم فلا بردها من شدة النم وتكاد لا تقوى على حله رجلاه ... وكان لا يفتأ يقرآ شكسبير ، فني مآسيه صدى لنفسه الحزينة وعزاء لها ؛ على أن عينيه تقمال ذات مرة على تيساؤل أم ولهى في إحدى هذه المآسى تقول على أن عينيه تقمال ذات مرة على تيساؤل أم ولهى في إحدى هذه المآسى تقول هدسمتك أمها الأب الـكاردينال نذكر أننا سبرى أصدة ونا في الساء ونعرفهم،

والله كان هذا حقًا فلسوف أرى ابنى ثانية » ... فانظر إلى هذا الرجل القوى يضع السكتاب ويكب بوجهه على كفيه فيمالأهما من روافد دممه ..

ذلك هو الربان الذي قدر عليه أن يكتوى فؤاده بنار هذه الحرب الطاحنة ، وإنه ليحس كل ضربة أو طعنة فيها موجهة إليه قبل غيره .. واسكن من كان يقوى غير وعلى حل هذه الأهوال والصبر على مكاره هذا النصال ؟



فى هذه السنة الثانية للقتال أى سنة ١٨٦٧ ، بينها كانت الحرب تتأجيج ناوها وبتفجر بركامها، وتتوقي في البر والبحر شياطينها ، اشتدت الدعوة إلى حل مصلة الرق ، وارتفعت الأصوات من كل جانب بوجوب إعلان قرار التحرير ؛ ونشطت السحف والمجلات تطالب الرئيس أن يخطو هذه الحطوة ، وانهالت على الرئيس السكتب يحيذ فيها أصحابها أن يقطع المقدة فذلك أيسر من حلها …

ووقع الرئيس على كلة عظم تأثيرها فى نفسه وتدبر فيها طويلا وهى قول أحد الكتاب المؤرخين \* إن هذه الحزب الأهلية هى الأداة التى سخرها الله لاقتلاع جدور العبودية ، وإن أعقابنا سوف لا يرضون عن نتيجها إلا إذا كان مما تحدثه الحرب ازدياد عدد الولايات الحرة ؛ هذا ما يتوقعه الجيع ، وهذا هو الأمل الذى تنشده جميع الأحزاب ، …

وكتب جريلي في صحيفته نيومورك ربيبون يدعو الرئيس إلى الممل ، وكانت عبارته صارمة أخذ فها على الرئيس ردده ، واختتمها في لهجة أقرب إلى الأمر، مها إلى الرجاه أن يملن تحور المبيد ...

وأرجف الرجفون أن نابليون الثالث سوف يتدخل إلى جانب الجنوبيين ، فأذا أعلن التحرير أكتسبت قضية الشهاليين ممنى يقدره أحرار أوروبا وبهذا يحجم نابليون عن التدخل …

والرئيس يتدبر في هذا كله ، ولكن المحافظة على الاعجاد لا زالت عنده أساس هذا الصراع القائم؛ ولو كانت جيوشه ظافرة لجازله أن يقدم على هذا العمل فكيف والفشل بلاحق الشهاليين في كل جهة وما كليلان في موضعه لا يربد أن يتحرك ؟..

لله في بؤثر الرئيس التربث والصبر ؟ وكان يقول في نفسه داعاً منذ أوائل تلك ... السنة الثانية : ألا ليت ما كليلان يخطو خطوة بحو النصر ... وكلما اشتدت

الدعوة إلى التحرير اشتد تألم الرئيس من هذا القائد الذي لا يريد أن يعمل شيئًا ، إلا أن يطلب المزيد من الحندكما بينا . .

وعجب الناس آن رأوا الرئيس برد بنفسه على جريلي وذلك في صحيفته ومما جاء في رد الرئيس قوله : « إذا كان في الناس من لا يحافظون على الوحدة إلا أن يحافظوا على الرق فأني لست مهم ، وإذا كان فهم من لا يحافظون على الوحدة إلا أن يقضوا على الرق فأني لست مهم ؛ إن غرضى الأسمى هو أن أحفظ بناء الامحاد وليس هو أن أحفظ العبودية أو أن أقضى عليها ... فأذا تسنى لى أن أنقذ الامحاد دون أن أحرر عبداً واحداً فعلت ذلك ، وإذا كان في وسمى أن أنقذ بتحرير بمص العبد ورك البعض فعلت ذلك ... وإذا استطمت أن أحافظ عليه بتحرير بمص العبد ورك البعض فعلت ذلك أيضاً »

الحق أن الرئيس لم ينفل بوماً عن مسألة العبيد ، ولم ينس ذلك النظام الذكر البغيض الذى نشأ على مقته وازدرائه والذى طالما تحتى أن تنجو البلاد من آثامه . ولكنه كان بحرص ألا تفسد مسألة العبيد عليه قضية الحرب .

ولم يهمل الرئيس مسألة الرق كل الأهمال ، وإنما سار فيها بقدر فني أوائل السنة الثانية للحرب أرسل في السادس من شهر مادس إلى الكونجرس مقترحاً مؤداه أن يصدر ذلك المجلس قراراً به تموض الولايات التي تقضى على الرق فيها تمويضاً مادياً عادلا .. وأصدر المجلس هذا القرار ولكن الولايات الهايدة عارضته ورفضته وهي القصودة به قبل غيرها ؛ ودعا الرئيس ممثلها وحاول إقناعهم ولحكمهم لم يقتنموا فنيت الفكرة بالفشل ولم يفد الرئيس مها إلا تمرضه لنقد هذه الولايات ولومها ، ثم الوم دعاة التحرير من جهة أخرى الأمهم رأوا في الفكرة تردداً وتقاعداً وهم لا يقنمون بأقل من التحرير الكامل في غير تراجع أو محفظ وفي شهر أديل أصدر الكونجرس قراراً بتحرير الديبدق الماسمة وما حولها؛

ولما وقع لنكولن على هذا القرار قال « عندما تقدمت باقتراح إلى الكوبحرس سنة ١٨٤٩ للقضاء على الرثى فى هذه العاصمة ولم أكد أجد من يستمع إلى ذلك الاقتراح ، لم أكن أحمر أنه سوف يتحقق بهذه السرعة » . .

ودعا الرئيس ممثلي الولايات المحايدة إلى مؤتمر في آخر يوليو وحاول أن يقنمهم

بقبول التمويض ولكنهم أعرضوا عنه وأصروا على عنادهم ..

وظلت الدعوة إلى التحرير تشتد يوماً بعد يوم وظل الرئيس يتدر ويقلب الأمر، على وجوهه . . ولقد كان من أجل مواهبه كما ذكرنا أنه كان يتبين الأمور على حقيقها مهما التوت عليه سبلها ، واختلطت وشائجها ثم يسدد حطاء على هدى بما يرى دون أن تقونه صفيرة أو كبيرة بما تقم عليه عيناه . .

كان يختى الرئيس أن يُمُضِ التحرير الشامل العاجل الولايات المحايدة فتنضم إلى الاتحاد الجنوبي وكان يعد ذلك والحرب قائمة كارثة عظيمة ، ثم إنه يختى أن يتهم أنه ما أثار هذه الحرب الضروس إلا من أجل القضاء على الرق مع أن الدستور يقره .. وهو لم يخض خمار هذه الحرب إلا للمحافظة على الإتحاد ..

وإذا أقدم الرئيس على التحرير خرج بذلك على الدستور وهو الحريص على مبادئه، العامل منذ اشتغاله بالسياسة على المحافظة عليه وتقديسه ..

ولكن الرئيس برى المسألة وجوه الخرى فالتحرير في ذاله هو الممل الأنساني الجليل الذي طالما تاتمت نفسه إليه منذ حداثته وقد كان الرق أبنض شيء إلى نفسه ... وهو في الوقت نفسه برى أن تحرير المبيد سوف يدءوهم إلى المرجى على سادتهم في الجنوب فتضمف شوكة هؤلاء السادة في الحرب ، هذا إلى ما رجى من رفضهم الممل في فلاحة الأرض بعد تحريرهم فيضطر البيض إلى المعل مكامهم فتتضاءل جيوشهم وتضمف مواردهم ؟ فضلا عن أن التحرير من شأنه أن يكسب الرئيس وحكومته عطف الأحرار في أوروبا فلا تناوثه بالتدخل في هذه الحرب ... وأما عن الدستور فالتحرير ضرورة ندعو إلها الضرورة الحربية ولن يجد الرئيس صعوبة كبيرة في حل ممثلي الأمة على تعديله فيا يتصل مهذا الأحرب ..

وتفكر الرئيس وأطال التفكر ، وكنا مر يوم ازداد ميله إلى التحرير وبعد عن تردده .. ولكن شيئاً واحداً لا بزال يقوى ميله إلى التربت وذلك هو الموقف الحرق وما فيه من خذلان وضعف وجود من جانب ماكليلان حتى صيف هذا الدام الثانى للحرب ، عام المحنة والخوف ..

ولكن دعوة التحرير تشتد ، وكلا بلنت مسامع الرئيس هزت نفســه إلى هذه الخطوة الأنســانية الكدرى فيـكاد ينسى كل اعتبار غيرها ؛ وانك لتجد

ما يهجس في نفسه واسحاً في هذه العبارة التي كتها بخط يده ﴿ إِن يطبيعتي أهت الرق ، وإذا لم يكن الرق خطأ فل في الدنيا من خطأ قط ، ولست أذ كر لحفاة لم أفكر فيها هذا التفكير وأشعر هذا الشمور ، ولكني في الرقت نفسه لم أذهب إلى أن الراسة أكسبتي حقاً لا 'يدفع أن أعمل رسمياً وفق هذا التفكر وهذا الشمور ؛ لقد كان هذا القسم الذي أقسمته ينطوى على أن أحافظ على دستور الولايات المتحدة قط إلى أن أودى القسم الذي به أصل إلى السلطة ثم أقضى على هذا اللسم أثناء استمالى هذه السلطة ؟ وكذلك كنت أفعلن إلى أنه في الأحوال المدنية المادية عندى هذا القسم من أن يمكون لمجرد اعتبارى الخلق نجاه الرق أثر عملى في مسلمي أكن من الممكن أن أمقد الأمة رأحافظ على الدستور ؟ إن القوانين المامة تقضى بأن أحى حياتي وساقي ولكن الساق يصنعي بها في العادة لأنقاذ الحياة ؟ ولن يتمثى مع الدقل أن يضحى بالحياة لأنقاذ الحياة ؟ ولن يتمثى مع الدقل أن يضحى بالحياة لأنقاذ الحياة ؟ ولن يتمثى مع الدقل أن يضحى بالحياة لأنقاذ الحياة على الاستور عن ما يدرها من حيث أمها لابد منها المحافظة على الاستور وذلك بالحافظة على الاتحاد ذاته »

وتبين الرئيس موقفه فأخذ يتحفز ويستجمع قوته ليقدم ، ثم عزم وصمم فليس من الأقدام بد ، وليس لما عسى أن بلقاء من ممارضة أى وزن عنده .. ومتى عقد أبراهام النية على أمر ثم مخاذل عنه أو سهاون فى الممل على إنفاذه ؟

صم الرئيس أن يضرب الضربة التي طالما عنى أن يضربها .. أجل ... أداد أبراهام لنكولن اليوم أن يضمن تاريخ البلاد بل وتاريخ الأنسانية أجل عمل فام به ألا وهو تحربر الدبيد في أحمريكا ، وإنه لن يحجم اليوم أن يعلن رسمياً في مجال واسع ما أنكره قبل عام من فريمونت وهتنز ، ولن يتردد أن يأخذ بما رفض من قبل مهما يكن من غرابته وهو كفيل أن يوضح الناس قضيته وأن بحمله على قبل حجته ..

وفى الثانى والمشرين من شهر يوليو دعا الرئيس إليه مجلس الوزراء ، ولم يكن يمل أحد سهم النرض من الاجّاع ، ولما اكتمل عقدهم ، نظروا فأذا على وجه الرئيس من أمارات الجد مالا عهد لهم بمثله حتى في أخطرما سلف من الواقف وأخرج الرئيس من جيبه ورقة طلب إليهم أن بستموا إلى ماجا فيها ، وراح يتلوها في حزم وثبات و أنا أراهام لنيكولن رئيس إلولايات المتحدة الأصربكية والقائد الأهلى القوات البربة والبحريه للاتحاد . ، وأنعت الوزراء فأذا به بتلوعلهم قرار التحرير .

وتمجب الوزراء ونظر بعضهم إلى بعض ، فهذا الرئيس لم يدعهم ليشاورهم ولكن ليملن إليهم ما عقد عزمه عليه ؛ وقطع سيوارد الصمت بأن رجا من الرئيس أن رجىء إعلان ذلك إلى حين ، فأنه إن فعل اليوم والحرب على ما عى عليه والشاليون يلاقون الهزائم عد ذلك ضرباً من اليأس وأخذ على أنه خطوة مهزوم مستضعف . .

وبدر لشكولن في قول سيوارد فرأى وجاهته ثم واقن على التأجيل على الا ينكم على على التأجيل على الا ينكم على على على على المدور و الشهاليون في صفهم مشاه « آخر صرخة في الهروب ٥ سيوراد أن التحرر والشهاليون في صفهم مشاه « آخر صرخة في الهروب ٥ وطوى الرئيس ورقته ثم وضعها في قطره حتى يظفر الشهال بأول انتصاد ، والهرء أن يدرك مبلغ ما كان لما عسى أن يأتى به ماكليلان ومذاك من خطر ... ووقع في نفس الرئيس أسوأ وقع ماحل بالشهاليين من الهزائم في شهر أغسطس على نحو ما بينا حين كان جيش الجنوبيين نرحف إلى وشنطون بقيادة لى ...

222

وتحرك ما كليلان آخر الأمرى سبتمبر ؛ وانتحم الجيشان : جيس لى وجيش ما كليلان فى أنتيتام وحمى القتال وتوالى بين الجيشين الجزر والمد ، ولم يقو الجنوبيون على مواصلة القتال فانسحبوا من المركة انسحاباً يشبه الهزيمة ، وكان ذلك فى اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر ، وعدت أنتيتام أولى المارك التى تبشر بالنصر فعى وإن لم تمكن نصراً كما يكون النصر قد بثت العزم فى نفوس الشهاليين وأوحت إليهم أنهم إن عملوا فسيظفرون بالجنوبيين ...

وفى التأنى والعشرين من هذا الشهر دعا الرئيس الوزراء إلى الاجتماع ، ولما اكتمل جمهم كان فى يد الرئيس كتاب فلم يشأ أن يلقيه دون أن يقرأ عليهم منه قصة أنجبته ، وكان يضعك أثناء قراءته والوزراء يضعكون إلا ستانتون ، فقد كان يضين بكثير مما يضله الرئيس وعا يأتيه من ضروب المزاح وهو لا يدرى أن



الحسود



17

مثل هذا الرجل في شدة كهذه الشدة أحوج ما يكون إلى أن برفه عن نفسه ويخفف عها بعض ما بها ، وإلا فكيف كان يستطيع أن ينهض بذلك الحل الذي يؤود عمله الحال ؟

ولما فرغ الرئيس من تلاوة القصة غامت أسارير وجهه، وبدت عليه أمارات الجد ودلائل الاهمام والحزم، وأخرج من جيبه تلك الورقة التي كتب عليها بخط يده قرار التحرير .

أملن الرئيس أن السيد فى الولايات الأحمريكية جميعاً أحرار منذ اليوم الأول من السنة الجديدة سنة ١٨٦٣ ، وذلك لكى يتيح فرصة للولايات المتمسكة بالرق حتى ذلك التاريخ ؛ وأعلن أن الحسكومة ستمين كل عبد على بلوغ حربته وأنها ستموض الولايات الموالية عما تطلقهم من العبيد …

بهذا الأعلان خُرب الق الضربة القاضية وأنيح لذلك الفي الطويل النجيل الذي ومن في صدر شبابه ذات مهمة في مدينة نيو أوليائر يشهد سوق المبيد أن يحقق ما امترمه بومثة حين تهدد أن يضرب بشدة إذا أتيح له أن يضرب هذا الرق البغيض ... وصح حم طالحا مني به أبراهام نفسه ، ورأى ذلك النجار الذي خرج من الغابة أن مموله اليوم مهوى على الظلم فيقتلمه من جذوره ، فها هو ذا يملن باسم حكومة هورئيسها أن لا عبودية بعد اليوم المحدد ، وأن الشعب الأمريكا دولة حرة وأمة حرة ...

وهزت البسلاد من أعماقها فرحة عظيمة وراح أعداء الرق يعلنون عن ابنهاجهم بالزينات ينصبونها والليالى يقيمونها ويملأونها بأفراحهم ومظاهر حبورهم ...

والمهالت على الرئيس رسائل اللهنئة وبرقيات الأعجاب بحملها البريد والبرق من أمريكا ومن خارج أمريكا .. فلقد تلفتت أوروبا تنظر ما تفعله الدنيا الجديدة للمرة النانية من أجل الحرية ، فهذه الدنيا التي ولدت الديموقراطية في القرن الماضى تقد الدبودية في هذا القرن ، وتضع اسم رجلها وهدية أحدواجها لنكولن إلى جانب اسم بطلها ومحردها وشنطون الذي انتزع لها استقلالها بحد السيف من الناصين من أعدائها ...

واز أيس خافض الحِناح لا يعرف الزهوكا لايعرف الحلور ، يتلق تهانى الهنئين وإعجاب المحبين فى سكون وتواضع ، وإنه ليحس أنه لا يزال بينه وبين توم الراحة جهاد وجلاد مظهرهما هذه الحرب التى ما فتى. يزداد سميرها .



اضطر لى أن يعبر سهر بوتوماك متراجماً ، فكان على ما كليلان ألا يضيع هذه الفرصة فيتمقب الحيث المتراجع ويعركه فى تراجعه ويوتم به هزيمة تفت فى عضده، ولكنه قمد دون ذلك على الرغم من إلحاح الرئيس عليه أن يفمل ، وراح يطلب المدد من جديد !

وعادت شئون الحرب تسكرب نفس الرئيس ، فقد كان عليه وعلى رجال حكومته بمد قرار التحرير أن يبذلوا قصارى جهدهم ليضموا حداً لتلك الحرب ، فأنه لو أنيح النصر الأهل الجنوب كان معنى ذلك القضاء على كل شيء ، إذ تصبح الحرية بجرد أمنية ، وتصير الوحدة ضرباً من الوهم ...

وبات يكرب نفس الرئيس شيء آخر ، فأن الحزب الديموة واطى في الشال بعد أن فرغ الناس من حماسهم لقرار التحرير ، أخذ يندد بسياسة الرئيس وأخذت سحف الديموة راطبين تسكر والقول أن الجند ببذلون دماءهم من أجل شيء واحد هوحرمان الجنوبيين من مِسْلك ببيحه لهم الدستور ...

أما الجنوبيون فما برحت سحفهم تهكم على قرار التحرير ، وتعلن أن البيض لم ينصرف مهم واحد عن القتال ، فأن السود يعملون فى الحقول هادئين ، وفى هذا أكر دليل على أنهم ماكانوا فى حاجة إلى أحد يجررهم .

على أن لنكوان لا يعبأ بقول الجنوبيين فا يسكت العبيد إلا من الخوف ، فها هم أولا، يفرون ألوفاً من جيوش الجنوبيين حيث باوذون بجيش الشهال ليمعلوا ثحت راية مسيحهم كما كانوا يسمون الرئيس لنكولن الذي منحهم الحرية والذي جملهم ناسا من الناس ... ولسكم كان من أقبح النالم أن يساق هؤلاء العبيد إلى الفتلوا قوماً بحاربون ليحردوهم ، وكثيراً ما كان يوضع هؤلاء السود بحيث تحصدهم المدافع فيكونون بذلك درية لسادتهم الجنوبيين !

وأخذ يتبين السر فيما يبدو من مسلك ما كليلان ، فقد جاءه رسول من الديموقراطيين قبيل ممركة أنتيتام يعرض عايه ترشيح الحزب إياه للرياســـة في انتخاب سنة ١٨٦٤ أوكتب ما كليلان عقب المركة يقبل هذا الترشيح .

وراح الجمهوريون بدّيمون أن ماكليلان يسلك فى الحرب مسلك الهوادة ليرضى الجنوبيين ، وقالوا إن ذلك لا يبعد كثيراً عن تهمة الخياة العظمى !

وندر الرئيس فى الأمر ، ولم يمد يطيق صبراً على تكاؤ ما كليلان ؟ وأخدت تصدر منه عبارات تعبر عما فى نفسه بحو الفائد ومن ذلك قوله « حقاً إن ما كليلان لا ريد أن يحطم جيش المدو » … ومن ذلك أيضاً ما كان منه ذات مرة وقد كان يبيت فى المسكر إذ سأل ذات صباح وهو يستقبل الشمس المشرقة قائلا : ما هذا كله ؟ فلما أجابه أحد القواد : إن هذا هو جيش بوتو ماك ، ساح قائلا : كلا إنه الحرال ما كليلان ...

جم الرئيس عزمه على أمر ... وظل نحو خسة أسابيع يستحث ما كليلان على الممل ، ولما لم يُجد ذلك أصدر لرئيس فى شهر توفير أمه، بمزل ما كليلان من قيادة جيش توتوماك ووضم مكانه القائد بير يُسَيد !

8 8 8

راح أهل الشال بملقون الآمال على تغيير القيادة ، فنى أنفسهم أن ما حل مهم من الهزائم فيا سلف إنما برجع إلى سوء ندبير ما كايلان ...

ولكن في الجيش عدداً كبيراً من الجند قد آلهم أن يفارقهم قائدهم أو أن يحال بينهم وبينه على هذه الصورة ، لذلك لم يحسنوا لقاء القائد الجديد ، أو لم يشمروا تحت رابته بما كانوا يشعرون تحت رابة ما كليلان من حاسة ...

وزحف القائد الجديد على رأس جيش أييحتل فردريك سبرج على الضفة الأخرى للهم ، حيث كان برابط لى قائد الجنوبيين العظم ؛ ووقف القائد الشهال تجاه خصمه بفصل بيهما لهم بولوماك ؛ وقف ينتظر أن توافيه إليه هناك تلك المام التنقلة التى لابد له مهم اليمبر الهم ، ولكن المام وصلته متأخرة فاستطاع خصمه القوى أن يحصن الرتفعات حول السكان ، فلما أخذ يعبر الهم هو وجنوده انصبت عليهم النبران الحامية من كل سوب ، ونظر القائدهاذا كثير من جنده حوله صرعى ، لا يقل قتلاهم عن الحرجى ، فكان لابد أن يتراجع ؛ وكانت هزئة جديدة نصاف إلى سلمة الهزام في هذا العام المشؤوم ...

وحل الجرحي إلى وشنطون فضافت سهم المستشفيات ، حتى لقد حول هدد كبير من الكتائس وغيرها من الأبنية إلى أمكنة المجرحى ، وطافت النذر بالمدينة وانمقدت فها سعب الهم مم كومة سوداه وأخذت الناس غاشية من الحزن ورجفة من الذعر، ، زاعت لهم الأبصار وبلنت القلوب الحناجر!

وأخدت الأنظار تتجه إلى البيت الأبيض وليس فها من معانى الأمل بقدر ما فيها من معانى الأوم والنبيظ ، وكا عما كنت برف حوله أرواح القتل فتلبسه كآبة وتشيع فيه ما يكرب النفوس وبؤلم الصدور . وأخذ يظهر في العاصمة حزب جديد برى إلى وضع حد لهذه الحرب بأية وسيلة ، وألق الرئيس نفسه بين نصايح المتصايحين ، فهنا من ينادون بوضع حد لهذه المحنة ، وهنا من يطلبون إعادة ما كايلان إلى القيادة والسير في الحرب ولكن في سرعة وحية وإقدام ، وغير هؤلاء وهؤلاء قوم يطالبون بتغيير القواد والبحث عما يكفل النجاح من وسائل جديدة ؛ وقوم آخرون خيل إليهم أن الفرصة قد سنحت لهم لأعلان رابهم في مسألة محربر العبيد وكاوا بون ألا يحس ذلك النظام بما يغير من أصوله وغلى الرئيس أن براجع نفسسه قبل حاول اليوم الأول من العام الجديد وهو التحرير ...

وتراى إلى الناس فضلا عن مزعجات الحرب وشائماتها أن المجلس التشريعي منقسم بمضه على بعض ، وأن مجلس الوزراء نفسه قد قشا الخلاف في أعضائه ؟ ورأى الناس مما يشاع ويذاع أنهم على حافة الكارثة !

ولكن السنديانة تابتة وقد جن جنون الماصفة ، لا تنال الربح الماتية شيئًا من ثبوت أصلها وسحوق فرعها ، أو لم يك في الغابة منيها وكان فيها غذاؤها وربها؟ أجل إن رجلا واحداً هو الذي بقي أمام هذه الشدة رابط الجأش ، فقد وقف أراهام عزيزاً لا يهون ، صلباً لا يلين ، بسيراً لا يطيش حلمه ، أميناً لا يخون المهد الذي قطمه على نفسه ، مؤمناً لن يقمد حتى يتم رسالته أو يموت في سبيلها ؟ وكان موقف الرئيس هذا كل ما بق القصنية من عناصر القوة — وأية قوة أعظم وأبتى من هذه القوة ؟ وليت شمرى ماذا كان يحدث لو لم يكن على رأس البلاد هذا الذي درج من بين أدغالها ؟ أجل ماذا كان يحدث في هذه الظروف لولا هذا

الصبر النظيم من جانب الرئيس ، وأى صبر أعظم وأجل من صبر هذا العاود الراسخ الأشم؟-

وكان من قواد الحرب بومئذ قائد يدعى هوكر وقد كان بلي يونسيد فالمرتبة وكان من قواد الحرب بومئذ قائد يدعى هوكر وقد كان بلي يونسيد فالمرتب وكانت بينه وين هالك الستشار الحربي للرئيس بنشاء وشعناء ، فراح يديم في المنازمات ، ورغم المختراب على أن تحبس هذرها وتدفن خلافها ، وأن الجيش لن يقوده إلى النصر إلا مثل ذلك الرجل الذي يقبض بيسد قوية على أزمة الأمور في اللولة وفي المادن جيماً !

ولقد ذاعت أفكار هوكر حتى لقد اجترأ ضابط كبير أن يعلن ﴿ أَنَّ الْجَلِيْسُ وعلى رأسه ماك الصغير يستطيم أن يطهر الكونجرس والبيت الأبيض » ··· قالها في غير تحرج وإن كان قد قبض عليه من أجلها ···

وكتب النكولن إلى هوكر يعاتبه ويحدره العاقبة وقد عينه فى الوقت نفسه قائداً لجيش قرجينيا وبحد فى كتابه إليه شيئاً من تهكمه قال ه لقد علمت علماً يحملنى على أن أصدق ما قلته حديثاً ألا وهو أن الجيش والحكومة فى حاجة إلى ديكتاتور ، واقد عينتك لا بسبب هذا القول الفرورة ، وإنما على الرغم منه ؟ إن القواد الذين يكسبون بجاحاً هم وحدهم الذين يتيمون اللهيكتاتوريين ؟ وغاية ما أرجوه منك الآن هو النجاح الحربى ، أما الديكتاتورية قدعنى أنا أجازف فى هذا السبيل . إنك إن تستطيع ، لا وأن يستطيع نابليون نفسه أن رجع بخير من جيش هذه هى روحه ، ألا حذار من التمجل ... ولكن أقدم فى نشاط وحمية لا مخبو ، واكس لنا النصر »

\*\*

انقضى العام الثانى لهذه الحرب الهائلة ، وقد لاقي الشهاليون ما لاقوا من الهزائم، ولفى الرئيس من عنت الظروف والرجال ما لاقى ..

وحل العام الثالث فلقى الرئيس وفود الهنئين بالعام الجديد وباليوم الذى حل فيه موهد التحرير؟ وبجد التاس على وجه الرئيس من أمارات الجهد ما تأخذهم به من أجله الرأفة كل الرأفة ؟ فني هذا الوجه كآبة وكدرة وفي صفحته سمرة عجيبة والرئيس مشنول أكثر وقته بالحرب ، يتفكر ويطيل التفكير ، ويسأل نفسه ماذا عسى أن بفعل هوكر وما نصيب القضية في عامها الثالث . .

وكان رور الرئيس ميدان الفتال على بهر وتوماك فيقضى بين الجند أسبوعاً أو أسبوعين في خيمة المل في قربه من الجند ما يذهب عنه شيئاً الميساوره من قلق وفي شهر أبريل محرك جيش بوتوماك : ولكنه ما لبت في شهر مابو أن هزم هزء منكرة في شار أو رزفيل ، بعد أن أبلي في المركة بلاء حسناً أول الأمن .. انقطمت أنباء الجيش عن الماصحة بعد هذه الهزيمة حتى بات الناس في حيرة شديدة .. ورضى لنكولن من الفنيمة بأوبة الجيش وتحبي لو عاد إلى موضعه الأول ليمنع الطريق إلى الماصحة ... ووصلت إليه بعد حين رسالة من القيادة أن الجيش قد عاد إلى موضعه ؟ وقرأ الرئيس الرسالة فتندت جفونه ، وهو يقول لن حوله ماذا على أن يقول الشعب ؟ واشتد به النم حتى ما يغلم كلام في الترفيه عنه ...

وركب الرئيس وجماعة من صحبه زورقاً بخارياً إلى حيث برابط الجيش ، فاستطلع القائد واستفهمه عن سبب الهزيمة ثم رجع إلى المدينة وقد عقد النية على أس ...

أعلن الرئيس ما يشبه الأحكام العرفية ، فحد من حرية الصحافة ومن حرية القول ، وأنذر من يعمل على عربقة قضية الاتحاد بتقديمه إلى المحاكم السسكرية لتنظر فى أمره ؟ ولم يعبأ الرئيس بالانتقاد الشديد يوجه إليه من كل جانب ، فلقد كان مستنداً إلى أحكام الدستور الذى يخول له أن يتخذ عند الخطر ما تتطلبه مصالح البلاد من أحكام …

رحل الورق عمل الذهب والفضة في الماملة إذ كانت الحكومة في حاجة إلى النال لتنفق منه على هذه الحرب الضروس ولقد التجأت من أجلها إلى القرض ... وعمد الضائفة حتى شملت الناس جميعًا ، وهكذا ظهر للناس أن المام الجديد أشد مه لا مما سنقه ..

\*\*

ولكن هذه السياسة العنيفة لم تأت بالغرض مها ، فلقد وجد أعداء الحرب وأعداء القضية فها فرصة لنشر آرائهم ، وسرعان ما تألفت في نواح كثيرة من البلاد جميات سرية تعمل على مقاومة الرئيس وحكومته بكل ما يكن من الوسائل وجهر فريق من ذوى الرأى والمكانة بمقاومتهم هذه السياسة ومن هؤلاء ولنديجهام ، وهو نائب عن أهاء في الكونجرس ، ولقد أخذ هذا الرجل بعمل في نشاط وقوة على معاوضة كل مشروع في المجلس براد به نصرة قضية الحرب ، وفي خارج المجلس راح يسخرويطلق لسائه في الرئيس بكل فاحش من القول فتارة وسعيد الملك لنكولن، وتارة يضحك من « ذلك الرجل الذي بريد أن يخلق الحب بالقوة وأن ينمى شهور الأخاء بالحرب » • وتعارف ذات ممة فهتف بسقوطه في عدم احتشد فيه عدد ممن أهبوا به من الذيوقر اطبين · · ·

وكان رئسيد يقود الحيش في الجهات التي تقع فيها أهابو مدينة ذلك النائب الدائب ؟ وأعلن القائد هناك أن كل شخص يعرقل قضية الحرب وقضية الاتحاد فجزاؤ، أن يقدم إلى محكمة عسكرية لينال عقابه ... ورد ولنديجهام على هذا بخطية حاسية احتشد الناس في تلك الولاية لماعها ودعا الناس إلى رقض هذا القرار وعصياه ؟ ولم يسع القائد إلا أن يقبض عليه ويسوقه إلى الحسكمة المسكرية فقصت عبسه في أحد الحسون هناك ..

وارتفت الأصوات بالاحتجاج على هذا الفعل الذى يتجلى فيه كما زعموا ، خنق الحرية ، فنير لنسكولن حكم الحبس بالنفى إلى خارج مناطق النفوذ الشمالى ، وأرسل ذلك النائب التصرم إلى الولايات الجنوبية في هراسة نفر من الجند …

تكاتفت السحب واكفهر الجو ، ولم يعد برى الناس بصيصاً من أور الأمل، فيتسوا من النصر ، وتحرجت الأمور حتى ما يعرف لنسكولن نفسه ماذا يفعل!.. ألا عمل من قائد يسكسب معركة واحدة فيميد الرجاء إلى النفوس والأمن إلى الخواطر ، والعزم إلى القاوب ؟

من الحزائم قبل ثما يثبط المعم ويحل العزائم بينا خرج مها الجنوبيون ولم يحتسروا كثيراً اللهم إلا مالحقهم من حسارة فادحة بموت فائدهم الكبير جاكسون الذي أودته رصاصة طائشة في ظلمة الليل من بدأحد جنوده .

ها هوذا الرئيس بفكر ويدور بعينيه يتلمس القائد الذي يرجى على يدبه النصر . ألا من له سهذا القائد ؟ من له سهذا القائد … ؟ ولسكن أين جرانت ؟ إنه ذلك الرجل ! … إن قلب الرئيس ليلتفت إليه كأنما يلتفت عن إلهام …

لقد برهن جرانت على كفايته فى بعض المواقع وإن لم نكن مواقع ذات بال ، ولسلان حسبه النصر فيها على أى حال ، ولسلا لا يتخلف عنه النصر أذا ألقيت على عاشه القيادة فى المعارك الكبيرة ... إن الرئيس لا ينسى أنه استطاع أن يستولى على حصنى هنرى ودونلسن فى فبزار سنة ١٨٦٧ وهى سنة الكروب والهزائم ، واستطاع كذلك أن يحمل الجنوبيين على التراجع فى ممركة حامية خاضها فى أبريل من ذلك السنة .

وكان الرئيس لا يعرف جرانت معرفة شخصية ، ولكن هاتيك الانتصارات في أوقات عن فيها النصر تم عن كفاية ، وتدل على بطولة ، ألا إن قلب الرئيس ليحسرانه الرجل الرجو، وإنه ليتحدث عنه حديث الواقق من كفايته كلماجاد ذكره، وإن القواد ليلسون أن الرئيس شبيد الأقبال عليه وأنه ليبدو لهم أنه مرسل إليه عما قرب فعمليه الرابة - وقداك أخذ يدب الحسد في بعض القلوب ، فبينا كان الرئيس يثنى عليه ذات مرة إذ قال بعض جلسانه إنه لا يكاد يغيق من السكر ، فاستمع إلى الرئيس الذي لا تفارقه النكت أبداً ، قال لنكولن و أرجو أن تدلوني أي نوع من أواع الويسكى يحب ذلك الرجل لأرسل منه برميلا كبيراً إلى كل قائد كند كؤد كاند

وأيقن لنكولن وقد انجه قلبه إلى جرانت أنه اهتدى إلى القائد الذي يكون فى ميدان القتال مثل هذا الرئيس فى البيت الأبيض ، رشيداً لا يروغ بصره ، قويا لا يكل عزمه ، ثابتا لا يخف حلمه ، حكما يسرف ما يأخذ نما يدع ، جريئاً مؤمنا برى الحياة الحتى أن يموت فى سييل مبدئه ...

مكذا يفكر الرئيس أن يعطى جرانت لواء القيادة ، ولكنه يؤثر أن يتريث

أراد الجنوبيون أن بهجموا هجوما قويا على العاصمة الشالية فيضر بوا الاعماد الضربة الحاسمة ، فزحف قائدهم الكبير لى بجيشه وعبر نهر بوتوماك ، وسار حتى أصبح على خسين ميلا أو تحوها من وشنطون فى مكان يدعى جنسبرج ، وهناك التتى به جيش الشهاليين وكان على رأسه القائد ميد وقد جمله لنكولن قائداً لجيش بوتوماك لملة يصيب النجاح …

ودارت في هذا المكان معركة عنيفة دامت ثلاثة أيام ، وقد استبسل الغريقان فيها واستقتاوا وتوالى بينهما الجزر والد ، وكأبما طاب لهم الموت فتسابقوا إليه جامات ، وانتهى الصراع بانسحاب لى ولمكن في ثبات واطمئنان وكان ذلك في الميوم الثالث من بوليو سنة ١٨٦٣ .

وعدت هذه المركة التي سقط فيها أكثر من عشرين ألفاً من الضحايا فأعمة الانتصارات الكبيرة لأهل النبال فقد نيس لى من الوحد على اسمتهم وأيقن أسهم قوة لا تغلب ، وسوف ينصرف بعدها عن الهجوم إلى الدفاع ...

وما أن وصل إلى وضنطون نبأ ارتداد لى مكرها حتى تدفق الناس إلى حيث يجلس الرئيس وهم من فرط ماقد سرهم من النبأ لا يدرون ما ذا يفعلون للتمبير عما فى نفوسهم نحو هذا الحصن الحصين وهذا المتاد النين ...

ونام الرئيس ليلته مل ، جفوه لأول من مند قامت الحرب ؛ وفي اليوم التالي على إليه البرق رسالة من جرانت وكانت له القيادة على صفاف السيسي ، وفض الرئيس البرقية وقلبه بحنق فأن له في جرانت أملا ؛ وقرأ الرئيس فأذا جرانت يغبثه نبأ عظها فقد سقطت في يده فكسبرج ، وكانت هذه المدنية لمناهما ولأهمية موقعها تسمى جبل طارق المنرب ، إذكانت مفتاح الهر إلى الجنوب ، ولقد جم فيها أهل الجنوب مااستطاعوا من قوة وعدة ؛ وكان جرانت قد اتجه إلها منذ فاعد ذلك العام ، وكان هو وجنوده يلقون النار الحامية من المدافعين عنها ، ولكنه لم يعبأ عاكان يلقى ، ولبت بعمل في هدو حتى أحكم الحطة فأحاط بالمدينة ؛ ثم لم يعبأ عاكان يلقى ، ولبت بعمل في هدو حتى أحكم الحطة فأحاط بالمدينة ؛ ثم

تاركين في بدء ثلاثين ألفاً من الأسرى وعدداً هائلا من البنادق والأسلحة ومقداراً كمراً من المؤونة والزاد ···

ولا تسل عما ناض فى الناصحة الثبالية من مظاهم الجلال والحيور ، فلقد شعر الناس بقرب انكشاف النمة والنمت فى سمائهم مجارق الأمل فى النصر اللهائى بعد هذا العذاب الشديد .

و اشتدت المزائم الخائرة ، ورآى الستضمفون كما وأى الذين استنكبروا ما كانوا قبل فى عمى عنه ؟ رأوا فضل الثبات والصبر فراحوا يتوبون إلى دئيسهم ويهنئونه عاصر ...

رافرئيس يشارك القوم جدلهم ، ولكن نشوة النصر لا تصرف عينيه عما هو فيه ، كالربان المساهم الحاذق لن يدير عينيه عن البحر إدا هو اجتاز جنادله ، ولن نرال محدثاً متيقظاً حتى تلتي السفينة صماسيها .

وكان في نفس الرئيس شيء يكاد بنسيه فرحة النصر ، وذلك أن ميد وقف فلم يتمقب لى عند انسحابه فسهل عليه بذلك عبور الهر إلى قرحينيا كما فمل ما كليلان في موقف مشابه من قبل سواكن ميد كان رى الجيش في حال من الأعياد بستحيل ممها أى زحف مهما هان ، فلقد جاء نصره بشق الأنفس سوأحس القائد النتمر الحرج من موقف ازئيس حياله فطلب إليه أن يعفيه من القيادة ، فرد عليه الرئيس ملاطفاً في صفح بشبه الاعتذار ...

وكأنما جاء انتصار الثماليين في المركتين على قدر من الظروف ، فلقد كانت تأتى الأنباء من خارج أمريكا بسوء موقف الحكومة الأبجارية من قضية أهل الشهال ! تلك الحكومة التي كان بعتقد لنكولن أمها سوف محمد له قضاء، على المبودية فأعنن قرار التحرير وفي نفسه هذا الرجاء ؟ ولشد ما آلمه بمدها أن يرى الحكومة تتذبذب وتلتوى ولا تحطو إلا على هدى من مصالحها المادية ..

على أنه كان مما يخفف وقع الجحود فى نفس الرئيس ما كانت تأتى به الأبناء من موقف فريق من أحرار الشهائل من الشب الأنجليزى حياله ، فلقد علم أن اجهاعات عقدت فى ما نفستر ولندن متف فيها لجمم الرئيس متافياً عالياً ، حتى لقد وقف الناس فى أحدها دفائق بالوحون بقيماتهم فى الهواء عند ذكر اسمه ؟

44

وظل هذا شأن أحرار الأنجليز حتى بلنم انجلترة نبأ انتصاره فاستخزى الطاممون وذوو الأغراض من رجال الحكومة والبرلمان ، هؤلاء الذين كانوا بريدون أن يتخذوا من انتصار الجنوبيين ذريمة لأعلان اعترافهم بهم أمة مستقلة ، والذين بلغ بهم الجقد على لنكولن وحكومته أن جهزوا سفناً لمناوءة نجارة الشاليين في الهيط وأرساوا بعضها فعال لهذا النرض.

نلك هى نتأمج الانتصار فى المركتين وما كان له من أثر فى الداخل والخارج قال لشكولن حين قرأ رسالة جرانت « الآن يستطيع أبو المياه أن يذهب من جديد إلى البحر وليس فى سبيله عائق » .

واجتمع الناس في حفل كبر عند موضع جنسيرج لمجدوا ذكرى نحاياها وطلبوا إلى الرئيس أن يخطهم في هذا الحفل المشهود فكال ما قاه ه منذ سمه وغايين عاماً أقام آباؤنا في هذه القارة أمة جديدة ، نشأت على الحربة وعلى ما نودى به من أن الناس خلقوا جميعاً متساوين ، وكن الآن في حرب أهلية هي بعثابة اختبار لنا ، لحرى هل تستطيع هذه الأمة أو أية أمة نشأت نشأتها أن تميش طويلا سن وعن مجتمع هنا لنمجد موضعاً مها نجمله مقراً أخيراً لمؤلاء الذين بدلوا لرواحهم كي تستطيع أمهم أن تعيش ؟ وهذا عمل خليق بنا أن نممله ، ولكنا لن نستطيع في معني أوسع من هذا أن نخلا أو نقدس هذه البقمة مهما فعلنا ... ذلك أن البواسل من الرجال سواء في ذلك الأحياء والأموات الذين ناسلوا هنا قد خلاوها بما لا نستطيع أن تربد عليه أو ننقص منه ، وإن العالم سوف لا يمتم كره طويلا ولكنه لن ينسى ما فعل هؤلاء ... كثيراً بما نقول وسوف لا يذكره طويلا ولكنه لن ينسى ما فعل هؤلاء يذمبون عيناً ، وعلى أن نستد المزم على ألا ندع هؤلاء يذمبون عيناً ، وعلى أن نستد المزم على ألا ندع هؤلاء يذمبون عيناً ، وعلى أن تسكون حكومة الشمب التي قامت بأوادة الشعب لتعمل الشمب ، بحيث لا ترول أبداً من فوق هذه الأدم » .

هذا خطاب الرئيس الذي سمه الناس فى تلك اليقمة التى صبقها دماء الجاهدن وقد وصلت كلاته إلى أعماق نقوسهم فهزتها هزاً ، ولم يبالك السكتيرون أن يحبسوا ددوعهم من فرط ما أحسوا . ولاحظ التصاون بالرئيس أن الشدائد قد الله من جسده وإن لم تنل من عرسه ؟ ورأوا السندياة يمشى إليها الذبول شيئاً فشيئاً حتى ليخافوا أن تذوى فتسقط … أجل ، فزع الناس أن روا أ راهام تتجمع وتتزايد في وجهه النسون والخطوط ، وأن يلمحوا في صفحة هذا الوجه الحبوب أمارات الجهد، وفي نظرات تلكما المينين البريئتين أثر السهر وطول السناه ؟ ولكن روحه أعظم من أن يتطرق إليها الوهن … ذهب إليه أحد كبار السياسة في أمر من أهم الأمور فأخذ الرئيس من مكانه قائلا وفي لهجته شدة وفي عبارته حدة ﴿ أبها الرئيس : إلى ما جشت من مكانه قائلا وفي لهجته شدة وفي عبارته حدة ﴿ أبها الرئيس : إلى ما جشت نظرة عتب وقال له في رزانة وأدب : ﴿ إجلس يا أشلى … إن أحترمك كرجل خلص ذى حمية … وإنه لن ببلغ اهمامك بما محن فيه أكثر مما بلغ اهمامي الذي عا فارقني منذ أن بدأت هذه الحرب ، وإني لأقول لك الآن إنه لولا هذا الذي أنفس به أحياناً عن نفسي لحاق في الموت » …

وسار المام الثاث إلى نهايته والبلاد برداد أملها في النجاح ، بعد أن كاد اليأس يمصف بالقضية كلها فيأني عليها ، والدك كانت جتسبرج وفكسبرج صخرى النجاة ، فها هي ذي نيوبورك تنبعت منها بوادر فتنة ، لولا هذا النصر لجرف تيارها كل شيء ... وبيان هذه الفتنة أن حاكم ولاية نيوبورك وكان من أكبر المنسادين بوضع حد لهذه الحرب ما فتيء يحرض الناس حتى هبت ثورة عنيفة في مدينة نيوبورك اقترف فيها المشاغبون ودعاة الفوضي أفعالا منكرة والنوا في تمردهم وعصيامهم حتى اضطرت الحكومة أن ترسل عليهم فريقاً من الجند فقضوا على الفتنة ؛ ومن غريب أمن هؤلاء المصاة أن قامت حركتهم التي دروها من قبل عقب الانتصار في جتسبرج وفكسبرج ... ولقد كانت تلك الحركة من ماتمي هذا العام ، ولولا أن جاء النصر كا ذكرنا وأشرق بور الأمل في ظلمات اليأس لجاز أن تمتد الفتنة فتأتى على كل شيء ...

افتتح العام الرابع والبلاد تتأهب للانتخاب! فلقد قرب موعد الانتخاب للرياسة ، ورأى المخالفون الفرسة توانهم ليملنوا على نفوسهم محمو الرئيس لنكولن وسياسة حكومته ...

وظهرت فی الصحف ، وتواترت علی الألسن أسماء مرشحین جدد لینافسوا الرئیس ، فأن الدیموتراطیین کانوا بقدمون ماکلیلان ، ذلك الذی نسحب من الجمهرین پرشحون جرانت ؛ وبعضهم الجمهورین پرشحون جرانت ؛ وبعضهم یمیلون إلی تشیس وزیر المالیة وأید هؤلاء جریلی الذی ما برح ینتقد الرئیس ویسدی له ما سماه نصحاً ؛ ورشح فریق فریمونت لهذا المنصب العظم …

ولبت الرئيس ساكناً مطمئناً إن خاف على شى، فخوفه على قضية الوحدة فحسب ، ومتى ذاق أبراهام طم الراحة منذ أن ولى الرياسة ؟ س كان يخشى أن يترك قيادة السفينة لربان غيره وهى لما ترل في مهب الأنواء وفي مسالك السخر ، ولو أنه كان موقناً من وجود غيره ليقودها ما تردد أن يكلها إليه ، فحسن إدارة تصل إلى المرفأ س وكثيراً ما كان يقول : إنه لو وجد في الرجال من بحسن إدارة الأمور خيراً منه لتنازل له عن طيب خاطر ، بل القبل ذلك مبتهجاً ، إذ برى فيه وسائل النحاح …

على أنه يترك الأمور للبلاد فلها القول الفصل ، قال لبمض جلسانه يوماً ﴿ إِنَّ انتخابى للرياسة ممة ثانية شرف عظم كما أنه عبب، عظم ، وإلى ان أجفل ممهما . إذ قدر لى ذلك ﴾ ..

ولكن البلاد لم رض عن رجلها بديلا ··· وما لبث أن أدرك غالفوه أمهم كانوا واهمين ، وكيف تتخلى البلاد عن ذلك اللمدى مدين بتجاحها له على الرغم مما يحيط بها من شدة ، ولماذا ينصرف عنه الناس وكانته في صمم قلومهم ؟ الأنه أبلي فأحسن البلاء وصبر فأوشك أن يجتنى من الصبر الظفر ، وسهر فلإيشك يوماً من السهر ؟ لقد كان الناس يدعونه بقولهم الأب أبراهام ، وكانوا بخاطبونه ألا إن الناس ليحرسون على أبهم هذا ، لا بدور أعينهم إلى غيره ، ولاتنسع قلوبهم لسواه ، فها هي ذي المراثض بترشيحه نترى على الحزب من أنحاء البلاد ومن ميادين القتال في كثرة عظيمة تايق بجلال قدره وخطورة شأنه وعظم ما قدمت يداه ..

## \*\*\*

ولندع حديث الانتخاب ندمود إلى الحرب وشؤومها .. وأول ما ندكره أن الرئيس قد اتفق مع الكونجرس على إسسناد القيادة العليا للجيوش جيماً إلى القائد جرانت . . ثم كتب إلى جرانت يدعوه إلى الماصمة فحضر إليها ، وتوجه إلى البيت الأبيض فلقيه الرئيس وأسمه عبارات الأطراء والثناء ، ثم تلقى منه جرانت نبأ تبيينه في منصبه الخطر . .

وكان لهذا القائد الذى رغ بحمه كبر شبه بالرئيس فى نشأه وفى كثير من طباعه ، كلاها واجه الحياة ولما برل فى سن اللهو واللمب ، وكلاهماشق طريقه فيها بنفسه فكان كالنبتة القوية المستقيمة ، لا كتلك الألفاف التى لا تعرف من معنى النماء إلا أن تتسلق على غيرها وهى فى ذاتها هزيلة نحيلة .

كان جندياً في سنى بفاعته ، ثم انصرف عن الجندية إلى الزراعة حيناً ، ثم إلى التجارة بعد ذلك ، وظل بضع سنين حائراً يضرب في الأرض في طلب الرزق، ولو لم تتم هذه الحرب الأهلية ما وعى التاريخ عنه إلا بقدر ما يسى عن الآلاف غيره من البشر الذين يمبرون هذا الوجود وكأن لم يخلقوا ...

ولقد تراحم الناس ومدافعوا بالمناكب حول البيت الأبيض وفي قاعته ليروا هذا القائد الذي تعلق عليه بعد زعمهم الآمال .. ولقد على جرانت على هذا اللقاء المظم بقوله « هذه ممركة أشد حراً مما شهدت في الميادين من معارك »

وبعد أن درس القائد خططه القبلة مع الرعم ورجاله ، استأذن في الرحيل ، ضلب إليه الرئيس أن يبق قليلا ليحضر ولحية أعدمها زوجته له ولم يكن يبغ الرئيس مها من قبل ليدعوم إلها ، فاعتذر عن عدم قبوله بقوله « حسى

\*\*

ما لاقيته من نقث المظاهر، أبها الزعم » وفرح الزعيم أبما فرح بما يسمع فما يهدم الرجال شيء في رأيه أكثر مما يهدمهم الغرور . .

ورحل جرانت إلى الميدان وقد زوده الرئيس بقوله : « أنت رجل همة وعزم ، ولست أريد وقد سرنى منك ما تقول أن أضيم وقتك أو أن أضم فى طريقك ما يموقك وإذا كان فى طاقتى أى شىء يمكنى أن أمدك به فدعنى أعرف ذلك . . والآن سر فى عون الله على رأس جبش باسل وفى سبيل قضية عادلة »

\*\*\*

رز جرانت إلى الميدان وفي نفسه من العزم بقدر ما في فؤاده من الأمل ، وكأغا سرت عزمته إلى قواده وجنوده فا مهم إلا من وطد النفس على أن يخوص أهوال القتال إلى النصر ، ونهخ من هؤلاء البواسل قائدان صار لهما في هذه الحرب خطر عظم وهما شيرمان وشريدان . .

ورحن جرانت بجيشه في ما و سسنة ١٨٦٤ ، وكانت خطته أن يواصل الرحف ما وسمه القتال حتى بأنى رتشمند عاصمة الجنوبيين فيحصرها ، ولقد لازمه النصر في هذا الهجوم على الرغم من مقاومة أعدائه وما زال يدفعهم أمامه حتى أصبح على مقربة من عاصمتهم ؛ وكانت تصل أنباء انتصاره إلى الماصمة فهرها هزاً ، وكان الناس يجتمعون حول البيت الأبيض فيطل الرئيس عليهم ويخطهم وقد سره أن ذهب عمم الروع ..

وكذلك سار شيرمان مبتدئاً من النرب ، وراح يدفع أعداءه أمامه ، وإنهم لينازعونه الأرض شيراً شيرا ويسركون جيشه عركا شديداً ، حتى واتاء النصر عليم في اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو فسقطت في يده مدينة أتلتنا بعد أيام ، وهي موقع حصين وسركز حربي خطير ، وكان على رأس الجنوبيين في تلك الجمعة قائدهم هود ، وهو من ذوى البأس ، ولقد لم شمل جيشه وخاص الحرب مهة أخرى ولكنه ما لبت حتى عاودته الهزيمة . وسر الرئيس وأسحابه أيما سرور بإجزام هود وجنود فلقد كانوا يوجسون منه شراً .

ونشط الثماليون في البحر وضيقوا الحناق على أعدائهم وشدوا الوثاق فأذاقوهم

لباس الجوع والحوف ، وكانت سيطرة فراجت على البحر وثيقة ، فكان موقفه بذلك من أكد عوامل النصر ...

وراح جرانت ببذل كل ما في وسمه ليحيط بالقائد الكبير لي فأنه يدرك أن تطويقه خير وسيلة لهزيمته وإجباره على التسلم ؛ وكان يدرك جرانت أن عدم وجنده أوفر مما هو لدى عدوه منهما ولذك عول أن يشد عليه الوثاق ..

وكان لنكولن وأصحابه يتلقون هاتيك الأنباء الطيبة فتطمئن نفوسهم ، ولكن . الرئيس كان لا يفتأ يبدو مهموماً ضائق الصدر ، وكيف يطيق قلبه الحكبير أن يعلم نبأ هاتيك الضحايا دون أن يتحرك ؟ لقد كان يجزع أشد الجزع لرأى الأمهات والروجات يقفن في طريقه أو يتجمن حول البيت الأبيض متسائلات ؟ وإنه لبسأل الله أن يجمل للناس من هذا البلاء غرجاً . .

وبينها كان جرانت وشيرمان يروعان بجيشهما أهل الجنوب على هده الصورة ، إذ زحف أحد قواد الجنوب ويدعى إبرلى زحفاً مباغتاً على وشنطون حتى بات مها على سبمة أميال ! .. ولقد كان عمله هذا من أسوأ ما لافته المدينة في هذه الحرب، فا أقسح الحوف بعد الأمن وما أوجم اللم بعد الفرح ..

ولكن جرانت لم يلبث أن أرسل شريدان فأقصى المدو ورماه بهزيمة كبيرة وكان ذلك في أوائل سبتمبر عقب سقوط أتلنتا بيوم واحد ...

ولندع جرانت وأصحابه فيا هم فيه من جهاد ونصر لننظر ماذا كان من أمر الانتخاب …

\*\*1

لقد كان انتصار الجيوش على هذا النحو مما قضى على كيد الكاندن من خصوم الرئيس إذ كانت البلاد تتأهب لمركة الرياسة ···

وكان الديموقراطيون يذيعون فى الناس أن من المصلحة العامة اختيار رئيس غير هذا الرئيس وراحوا يقولون إن الحكومة من الوجهة الحربية قد منيت بالقشل منذ قامت الحرب ولا عميص من أن يُتبع فى الحرب سياسة أقوى وأسر ع من سياسها ، وتارة أخذوا بطالبون بمصالحة أهل الجنوب ووضع حد لهذا البلاء وهم فى ذلك برشحون ما كليلان للرياسة ، ولقد اختاره أذلك مؤتمرهم الذى انمقد فى شيكاغو فى أغسطس من ذلك المام .

وكان بعض الجمهوريين من حزب لنكولن يدعون إلى انتخاب رجل غيره ، إذ كانوا يزعمون أنه ابتمد عن مبادى، الحزب وعن روحه ، فهم يخالفونه فيا 
أعلن غداء تحربر العبيد من أن ذلك كان من أجل ضرورة حربية متجاهلين أنه 
كان يبرر بذلك تصادمه بالدستور الذي أباح الرق ، وهم يعيبون عليه مسلسكة تجاه 
الولايات الوسطى وتجاه أهل الجنوب . . كما أنهم يقولون إن الحرب لا تسير على 
خبر ما رجى . . .

وكان هؤلاء الجمهوريون رشحون جرانت تارة وفربمونت تارة ، ولكن مطاهم كانوا بجلون إلى تشبس وزير السالية ، وكان تشبس هذا من أكفأ الرجال ، وكان الرئيس يحترم آراءه وبحرص على أن ينتفع بها كما كان يشهد له بالذكاء ويقر بفضله ... ولكن تشبس كان دائم الشكوى من الرئيس وكثيراً ما طابقه بتقديم استقالاته من الوزارة ، وذلك أن تشبس كان ينفس على الرئيس منسهه وبعتقد أنه أحق به منه وأحدر ...

وما كان الرئيس كما أسلفنا بحرص على الحسكم إلا أن يمكون وسيلة لتحقيق غرضه ، قال ذات ممة برد على الداعين إلى ترشيح جرانت ﴿ إذا كان الناس يعتقدون أن القائد جرانت في منصى يكون أسرع منى في القضاء على الثورة فأنى أنخلي له عنه ».

وعلى الرغم من ذلك كان خصومه يدعون أنه حريص على الحسكم مولم بالرياسة ، وكان من أقدر هؤلاء الخصوم وأنشطهم جريلى ، ذلك اللهى طالما حرص الرئيس على مودته وعمل على إرضائه ... على أن الرئيس كان على علم بهذا كله فلم يسبأ به وذلك لأنه كان يجمل اعباده على عاسة الناس ، وهل اعتمد على غيرهم منذ كان يقطم الأشجار ويسحب الأبقار ممهم في الغابة ؟

وجاءً ت بعد ذلك أنباء انتصار جنده فكان ذلك أبلغ رد على ما يزعم المخالفون والخوارج ...

ولقد كان مؤيدو الرئيس من الجمهوريين أعز نفراً وأعلى في البلاد صوتاً ،

وهؤلاء أجموا أمرهم على ترشيحه في مؤتمرهم الذي عقدوه في الثامن من يونيو سنة ١٨٦٤ ، وكانت حماسهم له جديرة به شديدة على كارهيه وخصومه ... وحمل إليه نبأ ذلك فتلقاء على عادة في دعة قال « أيهم رشحوني لا لأنهم رأوني أعظم رجل في أمريكا وأفضل رجل ، وإنجا كان ذلك لأنهم لم يروا من الحكمة أن يفيروا الخيل أثناء عبورهم المساء ، ولأنهم رأوا بعد ذلك أني لست فرساً بلغ من

السوء مبلقاً لا يمكن ممه استخدامه ولو في مشقة أثناء محاولة ذلك السبور . ...
وكان المؤتم قد عبر عن رغبته في تمديل الدستور بحيث لا يمكون من مواده

ما يتضمن الاعتراف بالرق حتى لا يتمارض قرار التحرير مع نصوص الدستور ، وتقد وافق الرئيس على ذلك قائلا « إن مثل هذا التمديل المقترح بجميى، خاتمة مناسبة ضرورية المنجاح النهائي لقضية الاتحاد ، وهذا وحده بقف رداً على كل تجن وإن الذين بوافقون على الوحدة بلا شرط من الشاليين والجنوبيين يدركون خطورته ويتملون به ، فباسم الحربة والوحدة مجتمعتين دعونا نممل لنكسبه صفة شرعة وأثراً عملاً » .

وسمع أن ولاية مارى لاند قد عدلت دستورها على هذا الأساس فعلا فاغتبط قائلا « إن ذلك يساوى عندى انتصارات كثيرة فى اليدان » .

وحسب جريلي أنه واجد غيرة أخرى في سياسة الحرب فراح يندد بها وبتطاولها ويدعو إلى السلح قائلا إن البلاد على شفا جرف هار وإن السلم على شروط معقولة خير من هذه الحرب التي ضجت البلاد مها ورزحت تحت أعبائها ؟ وما ساقه في هذا الحجال قوله إنه على صلة بقوم من الجنوب يقبلون السلح على أساس الوحدة والقضاء على الرق ؟ وهنا لم يتردد الرئيس أن برسل إليه يقول إنه على استمداد أن يلتي أى رجل أو جماعة من الجنوب يفاوضونه على هذا الأساس على ان يكونوا مسؤولين وليكن جريلي شاهداً على ذلك … وعاد جريلي مستخزياً وقد رأى أن الذن دعوه إلى السلم من الجنوبيين قوم لا أهمية لهم …

و تطلبت الحرب عدداً جديداً من الرجال ، وأشفق أنصار لنكولن أن يدعو البلاد إلى رجال في مثل هانيك الظروف ، ولن هل كان مثله يحجم عن أسم يعتقد صواله ، ومخاصة إذا كان هذا الأمم يتصل بالحرب بله الحرب بحت قيادة جرانت؟

لم يحجم الرئيس ولم يتردد وأصدر أمره في ثبات وجرأة ...

وجاء موم الانتخاب فكان فوز الرئيس عظيا . قال وما أجل ما قال « إنى أعيف قلبي ، وأرى غبطتي لايشومها شائبة من الفوز الشخصي ، وإنى لا أعترض على مواعث أى شخص صدى ؟ وليس مما يسرني أن أظفر على أحد ، ولكني أشكر الله على هذا البرهان الشاهد على اعترام الناس أن يؤيدوا الحكومة الحرة وحقوق الأنسانية » .

وكان الداعون إلى السلم ينشرون مبدأهم في العاصمة الشالية حتى لقد أخدوا على الرئيس أنه يصم أذه عن هذه الدعوة ... وجدت أن أرسل جغرسون دافز رسولا إلى السلم ويتترح عقد مؤتمر لتقرير ذلك . وكتب الرئيس المسكولن رداً على ذلك الرسول إلى جغرسون وفيه يوافق الرئيس على عقد المؤتمر ؛ واجتمع في مركز قيادة القائد جرانت ثلاثة من قبل أهل الجنوب ، وناب عن الشماليين سيوارد ثم لحق مهم الرئيس ، وعرض الشماليون شروطهم فلم تحز قبولا لدى سيوارد ثم لحق بهم الرئيس أن في الأمم خداعاً وأنهم لا يبنون سوى أن يكسبوا الوقت بالمفاوضة ربياً يعدون ما يستطيعون من قوة ... والذلك تراه ينصح لجرانت الايتهاون أو يختف من وطأته ؛ وانغض المؤتمر ولم يصل إلى رأى ...

وفى اليوم الرابع من شهر مارس سنة ١٨٦٥ احتفلت وشنطون الاحتفال التقليدى بتسلم الرئيس أزمة الحسكم ، وشهد وفد من السود هذا الحفل فسكان بهذا أول حفل من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة ، وأطل الرئيس على القوم فراعهم مامشى فى بدنه من سقم ونحول وما تجمع فى عمياه الكريم من خطوط وغضون ، وبدا لهم كأنه شيخ فى السبعين وهو لم يتجاوز السادسة والخسين …

وأوضح الرئيس سياسته في خطابه الرسمى ؛ وإنك لتجد هذه السياسة والمحدة في هذه المبارة التي اختم بها هذا الخطاب ، قال « والآن فن غير موجدة على أحد ، بل مع نية الأحسان للجميع والثبات على الحق كا يطلب الله أن رى الحق ، يعونا مجاهد كي نفرغ من هذا العمل الذي محن بصدده وأن نضمد جراحات الأمة وأن نمني جؤلاء الذين جاهدوا وباراملهم وأيتامهم ، وأن بدل قصارى جهدنا لنصل إلى السلام الدائم وأن ندره بين أنفسنا وبين جميع الأمر » …



في رياسته الثانية

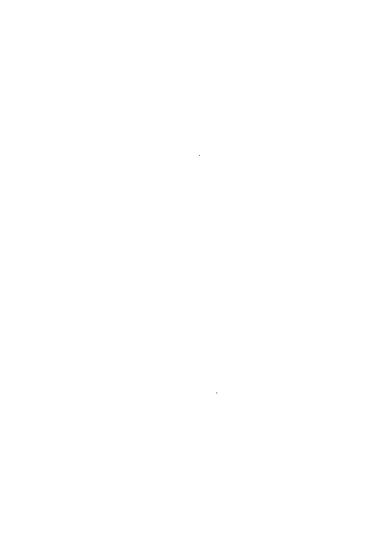

جمل الرئيس ينتظر أخبار الميادن ، وكثيراً ما كان يقضى الوقت العلويل في غرف البرق يترقب ويتوقع ... وكثيراً ما كان يشخص بنفسه إلى مما كز المند فنورها واحداً بعد الآخر ، فنى الحادى والمشرف من ديسمبر سنة ١٨٦٤ أخذ شيرمان مدينة سفانا عنوة فأرق إلى الرئيس يقول « أرجو أن تسمح لى أن أقدم إليك مدينة سفانا هدية عيد الميلاد » ... واستمر شيرمان فى زحفه فاستولى على اتصال مجنود جرانت ، وبذلك أو شك دولاية كارولينا النبالية وأصبح على اتصال مجنود جرانت ، وبذلك أو شكت جنودها أن تحيط بجيش الجنوبيين ، وكان جرانت يشخن فى أرض الجنوبيين لا يألوهم توالا كأهول ما يكون النزال ، وكانت نحاياه كثيرة يدى لها قلب الرئيس ، ولكنه كان لا يلين ، ول البد هو وأعوانه أن هزموا الجنوبيين فى كل مكان حتى لم يبق فى المدان غير لى ...

وحاصر جرانت مدينة رتشنمد ، ودام حصاره لها طوال أشهر السيف من سنة ١٨٦٤ وأشهر السابع والمشرين من شهرمارس التق لنكولن وجرانت وشيرمان على زورق في شهر جيمس على مقربة من مركز القيادة وتداول ثلاثهم في الأمر ، ولشدما تألم الرئيس أن عم أنه لا يزال دون النصر معركة حامية ، وراح يتساءل في جزع : « ألا يمكن تجنب تلك المركة ؟ الا يمكن تجنب تلك المركة ؟

وأمكن تجنب تلك المركة كما تحنى الرئيس ، فلقد تمكن شيريدان وكان إلى ميسرة جرانت أن يقطع على لى آخر منفذ للهرب فتم لها تطويقه ، وبات تسليمه أصراً لابد منه ...

وفى اليوم الثاك من شهر أبريل سنة ١٨٦٥ سقطت وتشنمد طروادة هذا الصراع التصل الطويل. وهيهات أن يصف الكلام مبلغما كان بالمباصمة من شمور الفرح والحبور .. لقد بات الناس وأفاقوا على مثل مظاهر المبد؛ وأى عيد أجل من هذا الذي يُعبَشر الناس فيه بقرب انفراج الفمة وأتحاد الأمة ؟

وقادر جفرسون دافز والقائد لى مدينة رتشمند ، وأحرق الجيش النسحب المستودعات وكل ما يمكن أن ينتفع به الفاعمون ، وشاعت الفوضى فى المدينة على صورة خيلت للناس أن جهم فتحت أبوابها

وأرفف الناس آذانهم على صوت بغيد سموه ، صوت لا يكون مثله فى الجحيم فأذا هو لحن الجيش الجمهوري تعزف به موسيقاه ، وتقدم هذا الجيش وكان فى طلبعته عدد بمن كانوا يسمون بالأمس الرقيق ، فدخل المدينة وأعاد فيها الأمن، وعنى بالجرحى وأطفأ الحريق ...

وجاء القواد يدعون الرئيس لنكولن لتسلم المدينة التي حاربها جيوشه خسة أعوام ، وأنصت الرئيس إلى ترنامج الاحتفال وكيف يتألف الموكب الرسمي ، ومادا يختار من الفرق لتسير في طليمته وفي مؤخرته ومن هم القواد الذين يصحبون الرئيس ، وماذا يفعل الرئيس بالمدينة المقتوحة ، إلى آخر ما أعد القواد من مظاهر الرهب و والأمهة ... وكان يخيل إلهم أن الرئيس يقرهم على ما يقولون ...

وقبل أن يحل اليوم الموعود قصد الرئيس المدينة وحده يمسك بيده يد ابنه الصغير تاد وعبر إليها النهر في قارب حربي كان يرسو على مقربة منها ولم يُسمم أحداً ، فلا موك ولا فيالق ولا شرطة يفسحون الطريق . .

ودخل الرئيس النظيم المدينة فى الصباح وفى يده يد تاد الصفير وهو يمشى على الأرض هوناً وليس فى وجهه زهو ولا تطاول ! . .

ورآه بعض السود وكانوا يكنسون الشوار عفرفه أحدهم إذ كان برى صورته في إحدى الصحف فأعار إليه وإلى الصورة رأطلع زملاه على الصورة قائلا هذا هو الرئيس .. ونحك الرئيس فأقبلوا عليه ومهم من يسحك وسهم من يسكى فد الهم يده مصافحاً في تواضع ورفق وهم يلتمون يديه وأطراف ثوبه ويحدون بأكفهم حلته كما لو كان أحد القديسين ...

وما أن شاع النبأ حتى هرع النــاس من كل مكان يشهدون الرجل الذى دوت باسحه البلاد ، وتراجموا حوله وهو بينهم رابط الجأش يبدو للأعين قوامه الطويل .. وأسرع بعض الشرطة والجند فحفوا به .. بهتاظهم باسم مخلصهم وعطم أغلالهم أراهام لنكولن ، وكانوا من حوله برقصون ويثبون في الهواء لا يدرون ماذا بمغلون التعبير عما في نفوسهم محو هذا الحرر الأعظم .. ثم تقدموا متراحين فتلاقوا على الأرض أمامه يقبلون قدميه ، وهو برفعهم بيديه ويحسح بها على جباههم وأكتافهم والدموع تتساقط كبيرة ساخنة من عينيه الواسمتين فتجرى على عياه الكريم وتقطر بها لحيته ..

ونلفت الرئيس فأذا جوع السود تتقاطر من كل صوب وهم يملأ وون الجو

وحار الرئيس لحفة فلم يدر ماذا يقول وهو الذي ما عمف قيل عيا ولا حصراً ، انداهم قائلا « أي أصدقاً في للساكين : أنم أحرار ... أحرار كهذا الهواء ... وإنكم اتستطيعون أن تطرحوا اسم المبودية وتطأوه بأقدامكم ، فأنكم لن تسمعوه بعد اليوم ... إن الحرية حقكم الذي منحكم إياه ربكم كا منح غيركم » ... وتألم الرئيس من أن يخروا سجداً على قدميه فقال « لا تسجدوا لى ، هذا ليس بصواب . إعا أنا رجل مثلكم ولا فرق بيني وبينكم إلا هذا النصب وعما قريب أعود فأكون واحداً منكم ؛ يجب أن تسجدوا فه وحده وأن تشكروه على الحرية التي سوف تتمتمون بها منذ اليوم »

وعاد الرئيس إلى وشسسنطون وفى وجهه مثل ما يكون فى وجوه الأبرار الصالحين ، والناس حول ركابه جموع خلف جموع وهم يهتفون باسم الأب أبراهام بعلل الحربة ومحطم الأصفاد ومديد الوحدة إلى البلاد وحلى دستورها ورسول حاضرها إلى فدها ..

وفى اليوم التاسع من هذا الشهر المشهود وضع الحرب الأهلية أوزارها نقد سلم لى سيفه للقائد جرانت علامة الهزيمة ، ولسكم كان جرانت عظيا إذ أبى أن ينسلم السيف من خصمه قائلا : أبقه فى يمينك أو فى منطقتك فهذا أجدر موضم به ...

وتلقت العاصمة النبأ وتلقاء الرئيس وأحس الناس.أول الأمم كأنما أفاقوا من حلم غيف لا تزال في نفوسهم غلوفه: .

وتنفس أبراهام الصداء ؛ وتنفس معه الناس وأحس ان الأحراج بعد هذا الكفاح الطويل الشاق أن قد آن له أن يسترع بضعة أيام ... وتراحم الناس



الرئيس واسه تاد

حول البيت الأبيض وهم من فرط سرورهم بيدون كا عا طاف بهم طائف من الجنون ؟ وأطّل عليهم الرئيس وهم يتصايحون ويتواثبون ويقذفون بقيماتهم في الحلواء ؟ وعظمت حاسة هذا البحر الواخر من الحلق زمناً طويلا ، وهم تحت شرفة . الرئيس يموج بعضهم في بعض ...

لم يدر الرئيس ماذا يقول وهو الخطيب الذي لم يعرف تاريخ بلاده مداً له ، وما زاد على أن مسح بيده الدعوع المنتحدة من عينيه ، ثم طلب إلى الناس أن متنفوا ثلاثاً بحياة القائد جرانت وجنوده وحياة القواد البحريين ورجالهم وأحنى الجدوع رأسه الأثم ثم عاد إلى حجرته ...

وظلت الماصمة مند هذا اليوم التاسع من أريل ومظاهر الفرح علا جوانها وتشيع في البلاد ؛ وفي اليوم الرابع عشر كان على مجلس الوزراء أن ينمقد ظهراً وكان جرانت عن سوف يشهدون الاجهاع ؛ وفي سباحهذا اليوم ظل الرئيس ممتكماً وقد اعتذر عن لقاء من طلبوا لقاءه ، وجلس يتحدث إلى ابنه الكبير روبرت وقد عاد من الميدان همية جرانت ، وظل أبو يخبر مدى استمداده بأسئلة ألقاها عليه وهولم يجلس إليه منذ زمن طويل لتفييه في الجامعة ثم لقهابه من الجامعة إلى الميدان وهولم يجلس إليه منذ زمن طويل لتفييه في الجامعة ثم لقهابه من الجامعة إلى الميدان في المستقبل أخذ يملا جوان نفسه ، وأنه كان منشر حالسدر محوكا ، يقص عليم أنه رأى حلماً لا براه إلا قبيل المنظم السار من الأحداث ؛ واقد رآء فبيل جنسرج وفكسبرج وأنتيتام ، وهو ملم يجيب قوامه ركوب الماء في قارب غرب لا يوصف ينطلق بالرئيس في سرعة شديدة إلى شاطيء مظلم عهول ولكن الرئيس يصحو قبل أن يبلغ الشاطيء . . . فلقد أعد المجرمون الآخون عدم ويتوا كيدم . . .

واجتمع مجلس الوزراء ليرى ماذا تفعل الحسكومة لأصلاح ما أفسدته الحرب وعارض الرئيس أشد المعارضة الفائلين بالانتقام من الجنوب وصاح بهم « كفانا ما نحينا من الأنفس ... يجب أن نعمل على شفاء الجراح كا يجب أن نعلق. في قلوبنا السخائم إذا أردنا أن نقيم الوحدة والوظاق » . . ألا ليت المؤتمرين به سمعوه ... إذ يقول ذلك .. ألا ليت المؤتمرين به سمعوه ...



والبرحام لليش الجيب ليست للمسير منتشا



وركب الرئيس وزوجته في نزهة عصر ذلك اليوم ، وكانت مارى فرحة إنَّهاء الحرب ، تحدث نفسها بما تتم غداً من ولائم ، وكانت تقول لزوجها إنَّها ﴿ ٣٠٧ نمترم بعد أنهاء مدة هــذه الرياسة الثانية أن تزور أوروبا فتقضى هناك سنة ، ويضحك لنكولن قائلا : ﴿ أَمَا أَنَا فَسَأْرُورَ كَايِفُورُنِيا الْجِدِيدَةُ وَالْأُصْفَاعِ الغَرِبِيةِ ﴾ ولما عادا لمع إراهام وهو ينزل من المربة قوماً خارجين من البيت الأبيض ، فمرف بعضهم وهم من أصحابه القدماء من أهل إلينوى ، فتاداهم من بعد وأشار إلهم بيده كما كان يغمل في سيرتجفيل قائلا : « هالو ... ارجموا إلى أبها الرفاق ... مرحباً يا أمحابي ... » وفتح لهم ذراعيه وبسط كفه ، وإمهم ليمجبون أشد المجب أنه لا يزال على عهدهم به ... ومشى الرئيس معهم إلى إحدى الحجرات وهو بضحك بينهم ويمزح كما كان يفعل بالأمس ، وسألهم عن أشخاص ممن يمرف، ثم جلس بينهم يقص عليهم قصصاً مضحكة ويضحك ضحكات مدوية ، وقد رفع بينه وبينهم الكافة كأعا يجلسون أمام دكان من دكا كين سبر بحفيلد ... وظل الرئيس يتلو نكاته ويضحك ملء نفسه ، ويضحك سامموه ، وكلــا جاء الخادم يدعوه إلى الطعام صرفه بإشارة من يده وأخذ في حديثه ، إلى أن جاءه ما يشبه الأمر من ماري فنهض ومد إليهم يده مودعاً ...

وفي الساء ذهب الرئيس وزوجته ليشهدا رواية تمثيلية في السرح ، وكانت الصحف قد نشرت اعترامه الحضور ومعه القائد جرانت ، وتخلف القائد لأنه أراد السفر ، فذهب مع الرئيس وزوجته ضابط وخطيبته وجلسا معهما في القصورة الخاصة ...

وما أطل الرئيس من مقصورته على الجمهور حتى دوت جنبات الفاعة بالتصفيق والهتاف، وأحنى الرئيس رأسه للجميع وجلس يشهد النمثيل ...

وانقضت ساعتان ، وتسلل إلى القصورة في منتصف الساعة الحادية عشرة المثل ولكس بوث رأس المؤامرة لينتال الرئيس ؛ وكان على انصال بنجار السرح وكان هذا النجار عضواً في الثرامرة ، فصنع له أثناء الهار ثقباً في إب القصورة . لينظر منه ، وأعد له رتاجاً خشبياً لباب الردهة المؤدية إلى القصورة من الداخل . وحل الحارس الواقف بباب الردعة الخارجي بطاقة من المجرم إلى الرئيس

77/

تظاهر بها أنه رسول بحمل إليه نبأ ، وسمح له الرئيس بالدخول ، فأغلق من الخداخل. باب الردهة بذلك الرتاج الخشبي ؟ ونظر من التقب ، ثم فتح الباب وأطلق رصاصة إلى رأس إبراهام ، وطبن الضابط بخنجره حين هم أن يمسكه ، وقفز إلى المسرح الذي طالما مثل أدواراً عليه ، ولكن ثوبه علق بخشبة العلم ، فهوى وانكسرت ساقه ، ووثب على الرغم من ذلك وخرج بعدو ، وكان شركاؤه قد أعدوا له حصاناً فهرب على ظهره عدواً ...

وحاول إبراهام أن ينهض فلم يستطم . . وخرعلى مقمده . . . وهوت السنديانة من هذه الضربة ، وطالما استممت من قبل على الضربات !

وحمل الرئيس إلى بيت قريب من السرح ، واجتمع حـول سريره الوزراه ورجال الدولة وخاصة أصدقائه ، وهو لا يسمع ولا يس شيئًا مما حوله ، وفي الساعة السابعة والدقيقة الثانية والمشرب من صباح اليوم التالى ، وهو الخامس مشر من شهر يوليو مات إبراهام لنسكوان!!

وساد فى الحجرة صحت رهيب كان يقطعه بكاء مارى ، ووقف ابنه روبرت مصفاد الوجه على رأس سريره ، ثم قال الوزير ستانتون : « الآن أصبح إبراهام لنسكولن ملسكا للزمان ودخل فى التاريخ » !

وروعت الماصمة بالنبأ الفاجع ، وتلاقت أمة بيضها وسودها محمل شهيدها الأكبر وعررها المنظم إلى حيث بسترج راحته الأبدية ، وذهبوا بجبان البطل إلى سبر بجفيلا. في قطار كبير عملل بالسواد يقل ممافق جبانه من رجال الدرلة ، وسار في نفس الطريق الذي جاء منه إلى الماصمة قبل ذلك بأربع سنوات ، والناس اليوم على جانبيه بجهشون ويشهقون ، رلا يملكون غير اللهم في هدذا الحمل الفادح ... وكان السود أكثر الناس بكاء عليه وأشدهم خشوعاً وهم يطوفون بنشه في البيت الأبيض قبل نقله إلى سبر بجفيلا. .. !

ودفن الرئيس إلى جانب ابنه الصغير ، ولما هموا بوضع تابوته في النراب ، ارتفت أصوات الناس جيماً يضجة عظيمة من البكاء ، الكبراء والعامة في ذلك سواء ، وانصرف السود وهم رددون قولهم: « لقد رفع مسيحنا الجديد إلى الساء »! ألا ليتهم حلوا ابن الغابة إلى الغابة ليدفن حيث نشأ وحيث شب ...!

## الفهترس

| سنيعة |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       |                |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|----------------|
| ١     | ••• | *** | ••• | *** | *** | ••• | *** | ***   |     | *** | *** | کوخ   | ابن الـک       |
| ٧     | ••• | ••• | *** | *** | ••• | *** | ••• | ***   | *** | *** | حدة | ، الت | الولايات       |
| 11    |     | *** | *** | *** | *** | *** | 1   |       | *** | 100 | *** | بإبة  | فتي الن        |
| ۲۱    | ••• | *** | *** |     | ••• | *** | *** |       | تاب |     | س و | النسأ | بين            |
|       |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | رحلتان         |
|       |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | بائع في        |
|       |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | أنجاء          |
| 33    |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | مامسل          |
| ٨3    |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | سياسة<br>سياسة |
|       |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | عضو            |
|       |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | نی س           |
| ٧٣    |     | ••• |     |     | ••• | ••• | ••• | ***   | ••• | *** | *** | ***   | خطيب           |
| ۸۱    |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | قطيعة و        |
|       |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | صديق           |
|       |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | زواج           |
| ٩٧    |     | *** | ••• |     |     |     | ••• | . *** |     | ••• | ••• | do :  | نشج            |
| ٠١    |     | *** | ••• | ••• | *** | *** | ••• | •••   | ••• | *** | ••• | ***   | زوج            |
| 3.    | ••• | *** | *** | *** | *** | ••• |     | 40.   |     | *** | *** | سود   | بيض و.         |
| ٠٩    |     |     |     |     |     |     | *** |       |     |     |     |       | كفاح           |
| ۱۳    | *** |     |     |     |     |     | ••• |       |     |     |     |       | عضو في         |
| 44    | ••• | *** | *** |     | ••• |     |     | ••    | ••• | *** | *** | ظيفة  | طالب و         |
| \$    | *** | •   | *** |     | ••• | *** |     | •••   |     | ••• | *** | اماة  | إلى الحـ       |
| ٤٥    | ••• | *** |     | ••• | ••• | *** | ••• |       |     |     | لام | ٦, و  | متاعب          |
|       |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |     |       | نظرات          |

| مغمة |     |     |     |         |       |     |     |      |     |      |         |       |         |
|------|-----|-----|-----|---------|-------|-----|-----|------|-----|------|---------|-------|---------|
| 171  | ••• |     |     | •••     |       |     |     |      |     |      | ب       | جنور  | شمال و. |
| 174  | ••• | ••• | ••• |         | ***   | ••• | ••• | •••  |     |      |         | وزال  | تحدد    |
| ۱٧٤  | ••• |     |     | •••     |       |     |     |      |     |      | والرق   |       |         |
| ۱۷۹  | ••• |     |     | ***     |       |     |     |      |     |      | شال     | رة    | طموح    |
| ۱۸۰  | ••• | ••• |     | •••     |       | ••• |     | •••  |     |      | ر       | جديا  | حزب     |
| 197  |     | ••• |     |         |       | ••• | ٠   | •••  | •   | ***  | ونذر    | ث     | أحدا    |
| ۲    |     |     |     |         |       |     |     |      |     |      | ولنكو   |       |         |
| 719  | ••• |     |     |         |       |     |     |      |     | 1    | والسيام | اماة  | يين الح |
| 444  | ٠   |     |     |         |       |     |     |      |     |      | _جار    |       |         |
| 447  |     |     |     | • • • • | • • • | ••• |     | •••  |     | ***  | 4       | باصف  | نذر ال  |
| 72.  | *** |     | ••• | •••     |       |     | ٠   | •••  | ٠.  | كولر | مام لت  | إرا   | الرئيس  |
| Y:V  |     |     |     |         |       |     |     |      |     |      | بأسفة   |       |         |
| 107  | *** | ••• | ••• | •••     |       | *** |     |      |     |      | ادم مز  |       |         |
| 377  | '   |     |     |         |       | ••• | ,   | نيـة | الد | عالم | راج إلى | لأحر  | مدية ا  |
| 444  |     |     |     |         |       |     |     | •••  | ••• | ١    | لماسفة  | ii _  | نی میر  |
| 7.47 |     |     |     |         |       |     |     |      |     |      | أبيض    |       |         |
| 111  |     |     |     |         |       |     |     |      |     |      | امسفة   |       |         |
| 79.  | ••• |     |     |         |       |     |     |      | ••• |      |         |       | الربان  |
| r-A  |     |     |     |         |       |     |     |      |     |      |         |       |         |
| -10  |     |     |     |         |       |     |     |      |     |      |         |       |         |
| 77   | ••• |     |     |         |       |     |     |      |     |      | ام      | أبراه | الأب    |
|      |     |     |     |         |       |     |     |      |     |      | `.      |       |         |

## مر ململة ذاكرة الكالبة

| ۲۲، ۲۲- طلعت حرب بحث في العظمة فتحي رضوان         |
|---------------------------------------------------|
| 75، 70- ألوان من الحبعلى أدهم                     |
| ٦٦- المعارك في الصحافة والسياسة والفكر            |
| ٦٧- الذكر الحكيم (من وجهة عصرية)د. محمد كامل حسين |
| ۳۸ ديوان عزيز د. عزيز فهمي                        |
| ٦٩ - مذكرات الإمام محمد عبدهطاهر الطناحى          |
| ٧٠- ألوانَ من أدب الغــربعلى أدهم                 |
| ٧١- ملوك وصعاليك صالح جودت                        |
| ٧٧- أبي شوقيحسين شوقي                             |
|                                                   |

شركة الأمل للطباعة والنشر (مورافيتلى سابقاً)

الشاعر الأديب المؤرخ محمود الخفيف «1908 - 1961» هو واحد من المع الشخصيات الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي في القرن العشرين، وقد أصدرنا له في سلسلة «ذاكرة الكتابة» من قبل كتابين رائعين عن «تولستوى» و«أحمد عرابي الزعيم المفتري عليه»، وهذا الكتاب الثالث الذي ننشره للخفيف، وموضوعه هو الزعيم الأمريكي الإنساني «لنَّكولن» محرر العبيد وداعية المساواة بين الناس وصاحب المبادئ العالية التي دفع ثمنها عندما اغتاله أحد الأشرار وهو يشاهد مسرحية من المسرحيات. ومحمود الخفيف معروف بمدى عمقه في البحث وإخلاصه في الدراسة، بالإضافة إلى موهبته العالية في التعبير والتحليل والتفكير، وهو ليس مؤرخًا خالصًا ولا أدبيًا خالصًا، ولكنه يمثل «المؤرخ الأديب» أو «المؤرخ الفنان» على أجمل صورة، محمود الخفيف إلى جانب دقته في البحث وتنوع مصادره وغزارة معلوماته يبحث دائمًا عن الجوانب الإنسانية ويلتفت إليها ويضعها تحت الأنظار، مما يجعله من أكثر الذين يستحقون صفة «المؤرخ الأديب» أو «المؤرخ الفنان»، مثله في ذلك مثل «كارلايل» في الأدب الإنجليزي ««ستيفان زفايج» النمساوي الذي كان يكتب بالإلمانية وغيرهما، وهذا الكتاب الذي نقدمه وهو «ابراهام لنكولن - هدية الأحراج إلى عالم المدنية» هو الكتاب الذي أصدره الخفيف في أواخر أربعينيات القرن الماضي، وهو دراسة ممتعة وشاملة عن زعيم كان يدعو للإخاء الإنساني القائم على الميادئ العالية والأخلاق الرفيعة. وكلمة «الأحراج» الواردة في العنوان تـُــ إلى الغابات والحياة البدائية التي خرج منها لنكولن ليصبح زعيه

أكبر زعماء الحضارة والمدنية في كل العصور.





